المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مركز الدراسات العليا المسائية





تحقيق كتاب الحاوي الكبير للماوردي من أول كتاب الصوم إلى نهاية كتاب الاعتكاف

للإمام أبى الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى سنة ٥٠٤هـــ

تحقيق

على بن عبد الرحمن بن عبيد الله الغامدي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

إشراف الدكتور

احمد بن عبد الرزاق الكبيسي

١٤١٨ هـ -١٩٩٧م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

نموذج رقم (۱۸)

إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات

الاسم (رباعي) على : ف عبد المعرف بن عبد العرب العرب العرب الشريعة والدراسات الإسلامية قسم : مركز الدراسات الإسلامية في تخصيص : دراسيات اسسهمية الأطروحية مقدمية لنيال درجية: الهاجسينيو عنوان الأطروحة: ((.. كلفس كليان مركاوكي الكبير للما و در دي ص أول كساب لصوم الى خالة كاب المرعتكاف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

بناءً على توصيةِ اللجنّة الكونــة لمناقشــة الأطروحــة المذكــورة أعــلاة والتــى تمــت مناقشـتها بتــاريخ .>/ ١ /١٨ ١هــ بقبولهــا بعــد إجــراء التعديلات المطلوبة ، وحيث قد تم عمل اللازم ، فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورةأعلاة ....

ولله الموفسق

#### أعضاء اللجنة

الاسم والم جمع عبد الراح العبد العبد

مركيز الدراسيات الإرسلامية

الاسم :د. ستر بن ثواب الجغيد

يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسحة من

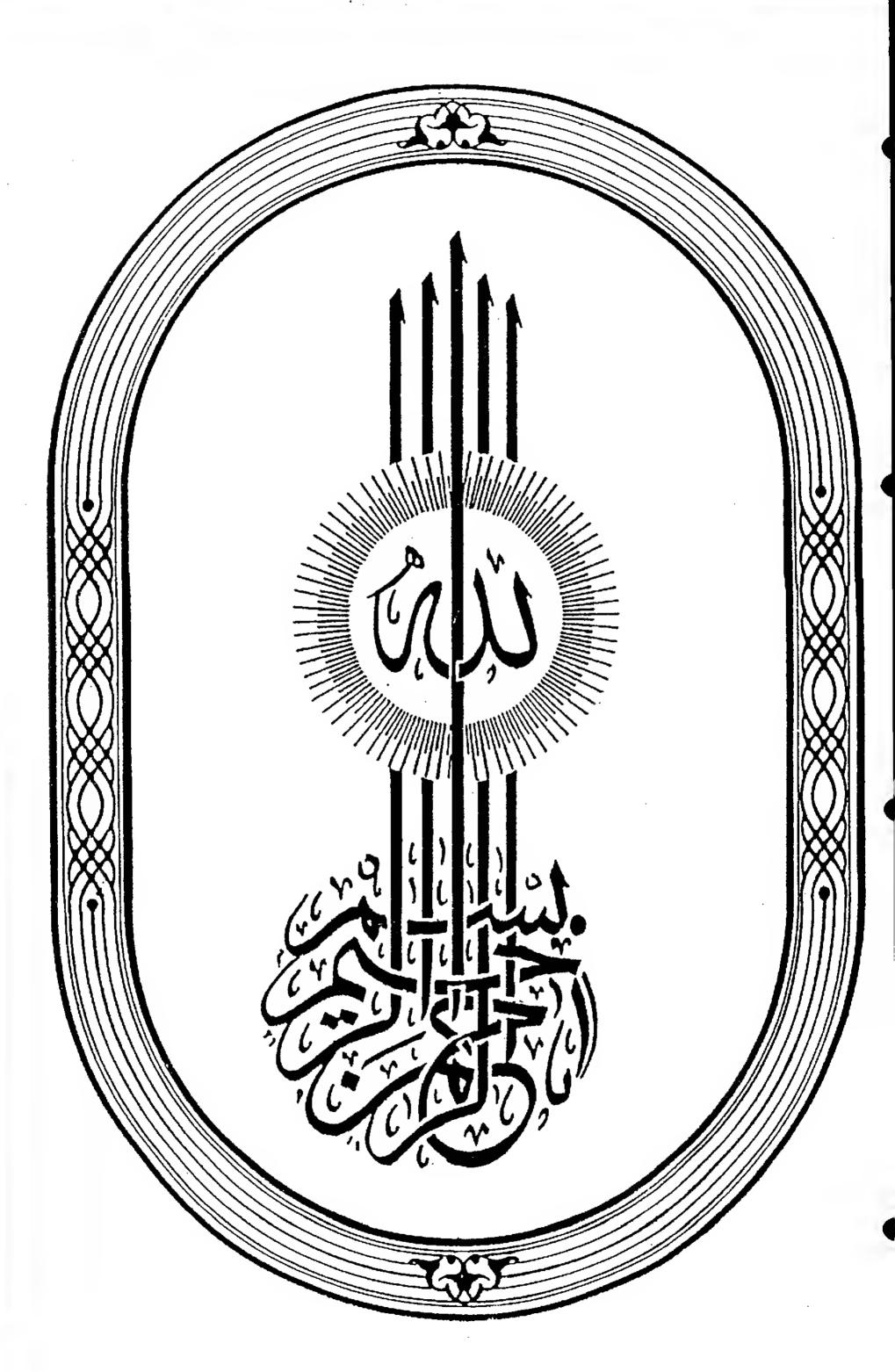

#### ملخص الرسالة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد :

فموضوع هذه الرسالة هو "تحقيق كتاب الصوم والاعتكاف من كتاب الحاوي الكبير" في الفقه الشافعي لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى سنة ١٤٥٠ ، وكتاب الحاوي هذا شرحا لكتاب الجامع المختصر للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني ، حيث يعمد الإمام الماوردي إلى بعض عبارات المزني فيستهل بها الكتاب أو المسألة ، ثم يذكر قول الشافعي فيها أو قوليه ـ إن كان له قولان ـ ثم يذكر التفريعات التي على المسألة ـ إن وجدت ـ ثم يورد خلاف العلماء من غير منذهب الشافعي في كثير من الأحيان ثم يذكر أدلة المؤيد والمخالف من الكتاب والسنة والإجماع مرجحا مايؤيده الدليل وهكذا .

وقد بدأ في كتاب الصوم بتعريف الصوم في اللغة والاصطلاح ، ثم أورد الأدلة على وجوبه من الكتاب والسنة والإجماع ، ثم بين وقت فرض الصيام وهل كان ابتداء فرض الصيام أو كان ناسخا لصوم تقدمه ، ثم تحدث عن النية في الصوم ومايتعلق بها من أحكام ، ثم تحدث عن الموضوعات التالية : مايثبت به صوم رمضان، صيام يوم الشك ومايتعلق به ، الشهادة التي يثبت بها الصوم ، الصائم إذا أصبح جنبا ، الصائم إذا اشتبه عليه طلوع الفجر أو غروب الشمس فأكل أو جامع وكذا إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فلبث على حاله أو توقف، بلع الصائم لريقه ومابقي من طعام بين أسنانه ، جماع الصائم ومايتعلق به من أحكام ، أكل الصائم وشربه ناسيا أو مكرها ، الصوم في السفر ، شروط وجوب الصوم من حيث الفاعل ، صوم التطوع ، وأمور أخرى كثيرة تتعلق بالصوم والصائم لايمكن حصرها في هذا الملخص .

ثم بدأ في كتاب الاعتكاف فعرف الاعتكاف لغة واصطلاحا وأورد الأدلة على مشروعيته من الكتاب والسنة ثم تحدث عن ليلة القدر وفضلها واعتكاف العشر الأواخر من رمضان ومكان الاعتكاف والمساجد التي يصح بها الاعتكاف وكثير من الأحكام التي تتعلق بالاعتكاف والمعتكف .

أما عملي في هذه الرسالة فيتلخص فيما يلي :

\* الدراسة : رغم أنني أعفيت من القسم الدراسي في هذه الرسالة إلا أن استقلالية كتابي الصوم والاعتكاف عن غيرهما من الكتب التي تناولها المؤلف دفعتني إلى عمل دراسة مختصر للمؤلف تعرف المطلع على الرسالة بشئ عن مؤلف كتاب الحاوي وقد تناولت في هذه الدراسة اسم المؤلف وكنيته ولقبه ومولده ونشأته وعصره وشيوخه وتلاميذه ومكانته العلمية ومصنفاته ووفاته ثم تحدثت عن كتاب الحاوي ونسبته إلى المؤلف ومنهج الماوردي في شرح مختصر المزني .

\* التحقيق: قمت فيه بالمقابلة بين نسخ المخطوط الست متبعا في ذلك طريقة النص المختار ، رقمت المسائل والفصول ووضعت لها عناوينا ، عزوت الآيات إلى سورها ، خرجت الأحاديث والآثار وذكرت حكم العلماء عليها ماأمكن ، ترجمت للأعلام المذكورين في النص ، بينت معاني الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوينها ، عرفت بالفرق والأماكن الوارد ذكرها في النص ، وثقت كلام المزني من محتصره ، وثقت الأحكام الواردة من مصادرها المعتبرة ، ذيلت البحث بفهارس للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وآثار الصحابة والأعلام والشواهد الشعرية والألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية والأماكن والبلدان والمصادر والموضوعات .

وفي الحتام أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .

المشرف عميد الكلية المقامدي دأحمد بن عجارزاق الكبيسي دأحمد بن عبدالله القامدي دأحمد بن عبدالله بن حميد

#### الأهداء

إلى من حملتنى وهنا على وهن . إلى من ابتليت فصبرت . إلى من تجرعت مرارة الترمل وهى فى ربيع شبابها . إلى من كفلت ستة أيتام لم يبلغ أكبرهم العاشرة وهى فى حاجة إلى من يكفلها . إلى من حرثت وزرعت وحصدت بمفردها لتطعم أيتامها . إلى من جاعت ليشبع أيتامها ، وظمئت ليرووا ، وشقيت ليسعدوا ، وسهرت ليناموا . إلى من غزلت وصنعت الصوف لتكفى أيتامها ذل المسألة . إلى من حملتنى على عاتقها وجالت بى القرى على أقدامها بحثا عن طبيب يعالجنى . إلى من ربت وعلمت وأدبت بكل أمانة . إلى من أطعمت وسقت وكست من فضل ربها ثم من كسب بكل أمانة . إلى من تحملت مسؤولية الأبوة وحنان الأمومة فى آن واحد . إلى من تعبدنى الله ببرها والإحسان إليها . إلى أمى الحبيبة . إلى أمى العظيمة . إلى أمى الغالية . أهدى ثواب هذا العمل راجيا من الله أن يتقبله وأن يمد في عمرها ويصلح عملها ويجمع لها بين الأجر والعافية ويحسن خاقتها ويرزقنى برها ورضاها . وأن يجعلها ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم : "أنا وكافل اليتيم فى الجنية هكذا . وقال بإصبعيه السبابة والوسطى "(١) .

آمين ...

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه ۹۲/٤ كتاب الآداب ، باب
 فضل من يعول يتيما حديث رقم (٦٠٠٥) .

#### شكر وتقدير

الحمد لله على نعمه التي لاتعد ولاتحصى ، والشكر لـه على مامن به وأعطى ، والصلاة والسلام على مـن بلغ ماأمره به ربه وأوفى . أمـا بعـد :

فأشكر الله أولا وآخرا الذي وفقني الى مواصلة الدراسة ، فسلكت طريق علم الشريعة الذي هو أساس العلم وتاج رأسه . فأسأله سبحانه وتعالى أن يسهل لى به طريقا الى جناته ، ويجنبني فيه مايوجب سخطه وبأسه .

ثم أتقدم بوافر الشكر لهذا الصرح العلمى الشامخ "جامعة أم القرى" التي أتاحت لنا فرصة الدراسة ، دون أن نفرط فى أعمالنا ، وأخص بالشكر مركز الدراسات العليا المسائية ممثلا فى كل من قام على ادارته من المشائخ الفضلاء أو التدريس فيه من الأساتذة العلماء ، فالشكر لكل فرد منهم بذاته على ماأفادنا به من علمه وحسن توجيهاته ، وأسأل الله أن يجعل له ذلك فى ميزان حسناته .

كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لفضيلة الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسى ، على ماأحاطنى به من عطف أبوى كريم ، وتوجيه علمى سليم ، وماأعطانى من وقته الثمين ، وعلى تحمله لمشاكلى واشكالاتى كل هذه السنين ، فأسأل الله أن يجزيه عنى خير مايجزى شيخ عن تلميذه ، وأن يرزقنى بره ماحييت .

والشكر موصول لكل من أعانني في مقابلة النسخ أو أرشدني إلى معلومة ، أو كتاب ، أو أسدى لى نصيحة ، أو مشورة .

وتاج شكري وتقديري لصاحبي الفضيلة سعادة الدكتور عمر بن عبد العزيز الشليخان وسعادة الدكتور عبد الشافي علي جابر على ماهيآه من وقت للنظر في هذه الرسالة .

وفى الختام أقدم الشكر والتقدير إلى زوجتى العزيزة على ماوجدت منها من معونة وصبر وتحمل حتى أنجزت هذا العمل .

#### أسباب اختيار الموضوع

أولا: إن كتاب الحاوى يعتبر سفر من الأسفار العظيمة في المذهب الشافعي .

ثانيا : مكانة الإمام الماوردي العلمية ، وقدم عصره، حيث عاش في القرن الخامس وجزء من القرن الرابع الهجرى .

ثالثا : إن هذا الكتاب قد تناوله العديد من الطلاب في مرحلة الدكتوراه بالدراسة والتحقيق في أكثر موضوعاته ، وبقى بعضها ؛ فأردت أن أكون ممن يشرف بخدمة هذا الكتاب بتحقيق كتاب الصوم والاعتكاف منه ، وذلك لمكانة الصوم في ديننا الحنيف ، وماله من فضائل عظيمة .

فهو ركن من أركان الإسلام ، ودعيمة من دعامًه العظام ، يربى في المؤمن مراقبة الله ـ عز وجل ـ ويبعث فيه الخشية ، ويحمله على التقوى التي هي غاية نبيلة وهدف سام يتطلع إليه كل لبيب ، به تهذب النفوس ويكبح جماحها ، وترق القلوب فتحن على بعضها . به تغفر السيئات ، وتضاعف الحسنات . ميزه الله على سائر العبادت بأن اختصه لنفسه ، ثم فرضه على عباده في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، وهذا غاية الشرف والامتنان .

قال تعالى : إِيَّا يُهُا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلطِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ } (١).

وقال تعالى : {شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرَءَآنُ هُدَّى لِّلِنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرُقَانِ} (٢).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بننى الإسلام على خمس شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ،

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة : آية ۱۸٤

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية ١٨٥

والحج ، وصوم رمضان $^{(1)}$ .

وقال صلى الله عليه وسلم : "الصيام جنة " $(\Upsilon)$ .

وقال صلى الله عليه وسلم: "كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به. يدع شهوته وطعامه من أجلى. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"(٣).

وقال صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه "(٤).

وهذا غيض من فيض مما ذكر في فضل الصيام .

أما الاعتكاف فحسبه فضلا أنه من الطاعات التي داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عام .

وحسبه أيضا مافيه من ملازمة لبيت من بيوت الله من أجل طاعة الله ومناجاته .

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخارى مع الفتح ۱/۱۲، كتاب الإيمان ، باب دعاؤكم إيمانكم حديث
 (۸) ، مسلم ۱/۵۱، كتاب الإيمان ، باب أركان الإيمان ودعائمه العظام حديث
 (۱٦) .

۲۹/۲ ، کتاب الصیام ، باب فضل الصوم حدیث (۱۸۹٤) ، مسلم
 ۲۹/۲ ، کتاب الصیام ، باب فضل الصوم حدیث (۱۱۵۱/۱۱۵۱) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ٨٠٧/٢ ، كتاب الصيام ، باب فضل الصوم حديث (١٦٤) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ٦٢/٢، كتاب ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر حديث (٢٠١٤).

#### المقدمة

الحمد لله الذى كتب على عباده الصيام ، وجعله في شهر رمضان الذى شرفه الله بنزول القرآن . والصلاة والسلام على من سن لأمته القيام وكان خير من صلى وصام ، وعلى آله وصحبه الكرام . أما بعد :

فإن الله تعالى قد ميز أمتنا على سائر الأمم بمزايا عظيمة ، ونعم جسيمة ، حيث أنزل إلينا أكمل كتبه ، وأرسل إلينا أفضل رسله ، فأكمل لنا الدين ، وأتم علينا النعمة، ورضى لنا الإسلام دينا ، على يد المبعوث رحمة للعالمين ، خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الرُّكَتَبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِما بَيْنَ يَدَيه مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمنا عَلَيه إلا )، وقال تعالى : ﴿الْيُومُ أَكُمُلْتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتُمَمُّتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم الإِسْلَم دِيناً ﴾ (١)، وقال تعالى : ﴿اللّهُ مِنَا لَكُم دِينَكُم وَأَتُمَمُّتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم الإِسْلَم دِيناً ﴿١)، وقال تعالى : ﴿مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبُا أَحَدٍ مِن رَجَالِكُم وَلَكِن لَرُجَالِكُم وَلَكِن لَاهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴿١).

ثم لم تقف نعم الله على هذه الأمة عند هذا الحد ، بل تعهد الله عن وجل \_ بحفظ كتابه الذى أنزل إليها ، والذى فيه هداها والتمسك به سبب لعزتها وسعادتها . قال تعالى : إإنّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكُو وَإِنّا لَهُ لَكُو وَإِنّا لَهُ لَكُو وَإِنّا لَكُو لَمّا جَآءَهُم وَإِنّهُ لِكَتَابً لَكُو فَطُونَ إِلاَ اللّه تعالى عَزِيزٌ هَا لَا يَعِيلُ مِنَ بَينُ يَدَيهِ وَلاَمِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكيمٍ حَمِيدٍ (٥). ومن الأسباب التي هيأها الله تعالى لحفظ هذا الدين ؛ أن هيأ له رجالا يحملون لواءه ، وينشرونه ، ويعلمونه ، ويذودون عنه ، بألسنتهم ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : آية ٤٨

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : آية ٣

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : آية ٤٠

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر : آية ٩

 <sup>(</sup>٥) سورة فصلت : آية ٤١-٤٦

وأقلامهم ، وسنانهم ، فكان أول من حمل هذا اللواء : هو سيد البشرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك . ثم حمل هذا اللواء من بعده أولئك الرجال الذين تتلمذوا في مدرسته ، واستنوا بسنته ، وكانوا معه أينما خطت خطوته ، فحفظوا عنه القرآن والسنة وهما مادة الفقه ومصادره الأساسية ، ولهذا كانوا - رضى الله عنهم - أول من كان له السبق في استنباط الأحكام العملية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، وقد حدث هذا منهم في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبعد وفاته ، فتركوا لنا بذلك ثروة فقهية عظيمة الفائدة ممثلة في فتاويهم واجتهاداتهم وآرائهم ، وقد اشتهر العديد منهم بذلك .

قال ابن القيم رحمه الله : "الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مائة ونيف وثلاثون نفسا ، مابين رجل وامرأة :

المكثرون منهم سبعة : عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب ، وعبدالله بن مسعود ، وعائشة أم المؤمنين ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب .

والمتوسطون فيما روى عنهم من الفتيا: أبو بكر الصديق ، وأم سلمة وأنس بن مالك ، وأبو سعيد الخدرى ، وأبو هريرة ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن المربير ، وأبو موسى وعبد الله بن الربير ، وأبو موسى الأشعرى ، وسعد بن أبي وقاص ، وسلمان الفارسى ، وجابر بن عبد الله ، ومعاذ بن جبل .

والباقون مقلون جدا لايروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك"(١).

<sup>(</sup>١) انظر أعلام الموقعين ١٠/١ .

وقد كانوا في التعرف على الأحكام يرجعون إلى كتاب الله تعالى فإن وجدوا فيه الحكم أخذوا به ، وإن لم يجدوا الحكم فيه تحولوا إلى السنة ، فإن لم يجدوا فيها الحكم تحولوا إلى الرأى فاجتهدوا رأيهم مراعين في ذلك المنهج الذي دلهم عليه الكتاب والسنة .

ثم حمل اللواء من بعد الصحابة التابعون الذين ورثوا علم الصحابة وساروا على نهجهم في استنباط الأحكام ، وقد كان عصرهم حافلا بكثير من القضايا الفقهية ـ نتيجة لانتشار الإسلام وكثرة أتباعه ـ وكانت هذه القضايا في حاجة إلى العمل والاجتهاد لبيان حكمها ، وقد قام فقهاء التابعين بهذا العمل الجليل خير قيام وبذلوا أنفسهم وجهدهم في سبيل نشر هذا الدين واستنباط أحكامه ، وهذا أدى إلى انتشار الفقه بشكل واسع فأصبح علما أساسيا نافعا وموردا عذبا لبيان المقاصد من النصوص واستنباط الأحكام منها وقد اشتهر العديد من علماء التابعين بالفقه في أغلب مدن الدولة الإسلامية نذكر منهم على سبيل المثال أكثر من اشتهر بالفقه في المدينة المنورة ومكة المكرمة .

قال ابن القيم ـ رحمه الله \_ : "وكان المفتون بالمدينة من التابعين : ابن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وخارجة بن زيد ، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث ، وسليمان بن يسار ، وعبيد الله بن عبد الله بن

وكان المفتون بمكة : عطاء بن أبي رباح ، وطاوس بن كيسان ، ومجاهد ابن جبر ، وعبيد بن عمير ، وعمرو بن دينار ، وعبد الله بن أبي مليكة ، وعبد الرحمن بن سابط ، وعكرمة مولى ابن عباس "(١).

<sup>(</sup>١) انظر أعلام الموقعين ١٩/١ . .

وكذلك كانت بقية مدن العالم الاسلامى تزخر بالعديد من فقهاء التابعين الذين كان لهم الفضل فى نشأة الفقه واتساع دائرته فى العالم الاسلامى .

ومن أوائل القرن الثانى إلى منتصف القرن الرابع غا الفقه غوا عظيما وازدهر ازدهارا عجيبا وآتى ثمارا طيبة للناس ، وزود الدولة الاسلامية بالأحكام الشرعية لتنظيم مختلف أمورها وشؤونها قرونا عديدة ، وفي هذه الفترة ظهر نوابغ الفقهاء اللذين كان من أبرزهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب وهم : الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المولود سنة ٨٠ه والمتوفى سنة ١٥٠ه ، والإمام مالك بن أنس الأصبحى المولود سنة ٣٩ه والمتوفى سنة ١٧٠ه والإمام محمد بن إدريس الشافعى المولود سنة ١٥٠ه والمتوفى سنة ٢٠٢ه ، والإمام أحمد بن حنبل الشيبانى المولود سنة ١٦٠ه والمتوفى سنة ٢٤١ه ، والإمام أحمد بن حنبل الشيبانى المولود سنة ١٦٠ه والمتوفى سنة ١٤٢ه ، وفي هذه الفترة دون الفقه وضبطت قواعده وجمعت أشتاته وألفت الكتب في مسائله وصار بناؤه شامخا وعلمه متميزا عن غيره قامًا بنفسه (١).

ثم قامت حركة علمية نشطة ألفت فيها المؤلفات ، واختصرت المختصرات ، وشرحت الشروح ، وأقيمت المناظرات ، وبرع العديد من العلماء على اختلاف مذاهبهم في كثير من العلوم ، فكان في كل أفق من آفاق العالم الإسلامي أسماء رجال امتازوا بمواهب ، وعبقريات رفعتهم إلى الأوج الأعلى في آفاق العلم ، والمعرفة ، وسجلت أسماءهم في قائمة عظماء التاريخ ، وجهابذة العلم ، وأصبحوا نجوما لامعة ، ومصابيح ساطعة ، تتلألأ في كبد السماء ؛ كتلألىء الجوزاء ، وتضىء لأهل هذه الدنيا ، فتستفيد من نورها البشرية ، كل حسب مكانته وعلى مقدرته ؛ وبذلك بنوا لأنفسهم مجدا لا يطرأ عليه التلاشى والنسيان ، وخلد ذكرهم على مر السنين وتعاقب الزمان .

<sup>(</sup>١) انظر المدخل لدراسة الشريعة ص١١٨٠

وإن من هؤلاء العلماء النجباء الإمام على بن محمد بن حبيب الماوردى المتوفى \_ رحمه الله \_ سنة خمسين وأربعمائة للهجرة ، الذي أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات في شتى العلوم ، وخدم الفقه الإسلامي بشكل عام والفقه الشافعي بشكل خاص ، ومن أهم كتبه في ذلك "كتاب الحاوي" والذي قام قسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى بطرحه للدراسة والتحقيق من قبل طلاب العلم فيه .

وكان من نعم الله على بعد أن أنهيت دراستى المنهجية وأخذت في البحث عن موضوع للرسالة ـ أساهم به في خدمة العلم ونشر الدين ، وأنال به الـدرجة العلمية "الماجستير" ـ أن اهتديت إلى هذا الكتاب العظيم ، فذهبت للبحث عنه في معهد البحوث العلمية بالجامعة فوقع اختيارى على كتاب الصوم والاعتكاف من هذا السفر العظيم ـ وكان لم يحقق ـ فبادرت بإعداد خطة لتحقيقه ، وتقدمت بها إلى مركز الدراسات العليا المسائية ، فصدرت موافقة مجلس الكلية على الخطة التي تقدمت بها للحصول على درجة "الماجستير" في الـدراسات الإسلامية بعنوان "تحقيق كتاب الحاوى الكبير للماوردى من أول كتاب الصوم إلى آخر كتاب الاعتكاف" وقد تضمنت خطتى مايلى :

- (١) أسباب اختيار الموضوع .
  - (٢) بيان منهج التحقيق .
- (٣) وصف لنسخ المخطوط التي اعتمدتها في التحقيق .

وحيث أن خطى التى تقدمت بها ضمنتها طلب إعفائى من القسم الدراسى المعتاد في مثل هذه البحوث وذلك لأن الكثير من طلاب العلم قد خدم هذا الجانب ، فصدرت لي الموافقة على ذلك ، إلا أننى بعد أن انتهيت من التحقيق رأيت أن أعمل دراسة مختصرة ، تكون مقدمة للبحث ، ويستطيع المطلع على الرسالة أن يعرف شيئا عن مؤلف الكتاب المحقق .

وقد قسمت عملي هذا إلى قسمين:

القسم الأول: الدراسة . ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول : في حياة المؤلف . ويشتمل على ثمانية مباحث :

المبحث الأول: اسمه وكنيته ولقبه.

المبحث الثاني : مولده ونشأته .

المبحث الثالث : عصره .

المبحث الرابع: شيوخه .

المبحث الخامس: تلاميذه.

المبحث السادس : مكانته العلمية وأخلاقه .

المبحث السابع : مصنفاته .

المبحث الثامن : وفاته .

الفصل الثانى: في كتاب المؤلف. ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بكتاب الحاوى .

المبحث الثاني : نسبة الحاوى إلى الماوردى .

المبحث الثالث : منهج الماوردي في شرح مختصر المزني .

المبحث الرابع: بعض مايؤخذ على الإمام الماوردي .

الفصل الثالث : منهج التحقيق ونسخ المخطوط . ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول: منهجى في التحقيق.

المبحث الثاني : النسخ التي اعتمدتها في التحقيق .

القسم الثاني: التحقيق.

وقد اشتمل على تحقيق كتابي الصوم والاعتكاف ، واشتمل كتاب الصوم على خمسة أبواب وخمس وخمسين مسألة واثنين وخمسين فصلا . كما اشتمل كتاب الاعتكاف على ثمان وعشرين مسألة واثنين وعشرين فصلا.

وهاأنا ذا أقدم هذا العمل ولاأدعى فيه الكمال رغم السعى إليه ، فالخطأ والنقص قريناالنفس البشرية ، فما كان فيه من صواب فبتوفيق الله عز وجل ـ وماكان فيه من خطأ أو تقصير فمنى ومن الشيطان . ولكن الذى يبعث في النفس الطمأنينة أن هذا العمل خاضع لنقد علماء أجلاء وتوجيههم ، فيسرنى أن أقدم لهم الشكر كل الشكر وأسأل الله أن يوفقنا وإياهم إلى كل خير وفضيلة ، وأن يجعل في توجيههم وقفا للزلل ورفعا للخلل وإكمالا للنقص .

# العرامة

# ويشتمل على ثلاثة فصول:



#### الفصل الجول

#### في خياة المؤلف

#### ويشتمل على ثمانية مباحث:

المتحث الأول: اسمه وكثبته ولقبه

المبحث الثاني : مولده ونشأته.

المبحث الثالث : عصره.

المبحث الرابع : شيوخه.

المبحث الخامس: تلاميذه.

المبحث السادس: مكانته العلمية وأحلاقه.

المتحث البانع: مصنفاته.

المتحث الثامن : وفاته.

### الفط الأول حياة الإمام الماوردك (١)

#### المبحث الأوا اسمم وكنيتم ولقبم

هو على بن محمد بن حبيب ، البصرى  $(\Upsilon)$ ، الشافعى  $(\Psi)$ ، أبو الحسن ، الماوردى  $(\Xi)$ .

(١) انظر ترجمته في الكتب التالية :

تاريخ بغداد للخطيب ١٠٢/١٢ (٢٥٣٩) ، الإكمال لابن ماكولا ١٧٧/١ ، الكامل في التـــاريخ لابن الأثير ٢٥١/٩ ، المنتظم في تاريخ الملـــوك والأمــم لابن الجوزي 1/17 ، المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ١٧٩/٢ ، وفيات الأعيان لابن خلكـان ٢٨٢/٣ (٤٢٨) ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص١١٠ ، مـرآة الجنان لليافعي ٧٢/٣ ، اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ٩٠/٣ ، الأنساب للسمعاني ١٨١/٥ طبقات الشافعية للأسنوى ٢٠٦/٧ (١٠٣٢) ، سير أعلام النبلاء للذهبي ٦٤/١٨ (٢٩) ، العبر في خبر من عبر للذهبي ٢٩٦/٢ ، طبقات الشافعية للسبكي ٣٠٣/٣ ، البداية والنهاية لابن كثير ٨٥/١٢ ، طبقات المفسرين للسيوطي ص٧١ ، طبقات المفسرين للداوودي ٢٧٧١ (٣٦٨) ، معجم الأدباء للحمـوي ١٤٤٣ (٣٤٣) ، لسان الميزان لابن حجر ٢٦٠/٤ (٧١٥) ، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ٧٨٥/٢ ، التشــريع الاسلامــي للخضـري ص٧٧٣ ، الأعلام للــزركلي ٣٢٧/٤ ، الفوائد الجنية للأندلسي ١٠٤/١ ، النجوم الزاهرة ٦٤/٥ ، معجم المؤلفين لـرضا كحالة ١٨٩/٧ ، مقدمة كتاب أدب الدنيا والدين لياسين محمد حواس ، مقدمة أدب القاضي لهلال سرحان ، مقدمة كتاب الزكاة من الحاوى (رسالة) للدكتور ياسين الخطيب ، مقدمة كتاب الحج من الحاوى (رسالة) للدكتور غازى طه خصيفان ، مقدمة كتاب العدد من الحاوى (رسالة) للدكتورة وفاء معتوق فراش .

(٣) نسبة إلى المذهب الشافعي .

(٤) هذا لُقب العائلة التي ينتمى إليها ، وهو نسبة إلى بيع ماء الورد وعمله ، الذي كان يعمل فيه بعض أجداده.

انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/٧٧١، اللباب لابن الأثير ٩٠/٣، الأنساب للسمعاني ٥٠/٨، الأنساب للسمعاني ١٨١/٥.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى البصرة ، مكان مولده .

#### المبحث الثاني مولده ونشأته

ولد الإمام الماوردي سنة أربع وستين وثلاثمائة للهجرة في مدينة البصرة ونشأ فيها أول حياته وتلقى فيها تعليمه ، وهى آنذاك إحدى العواصم الفكرية المشهورة التي شهدت نشاطا علميا متميزا ، وفيها تفقه على أبي القاسم الصيمرى ، ثم ارتحل إلى بغداد ، وسكن بها في درب الزعفراني وأخذ الفقه عن شيخها أبي حامد الإسفراييني ، والحديث عن الحسن بن على ابن محمد العجلى ، وعن محمد بن عدى بن زحر المنقرى ، ومحمد بن المعلى الأزدى ، وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادى ، ثم تولى التدريس بها ، وجعل إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة ، وقد بلغ من المكانة والتقدير مبلغا عظيما جعل ملوك بني بويه يوفدونه للتوسط بينهم وبين من يناوئهم (١).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ١٠٢/١٢، وفيات الأعيان ٢٨٢/٣، طبقات الفقهاء ص١١٠، طبقات الشافعية للاسنوي ٢٠٦/٢، طبقات الشافعية للسبكي ٣٠٣/٣، وكذلك المراجع التي ذكرتها في أول الترجمة ص١١.

#### المبحث الثالث عصره

إن المستقرى، لتاريخ الدولة الاسلامية في تلك الفترة من الزمن - التي عاش فيها الإمام الماوردى (٣٦٤-٤٥٠ للهجرة) - يجدها اتسمت بالاضطراب السياسي ، وضعف سلطان الخليفة ، فأضحت دولا متعددة متنافرة دان بعضها اسميا للخليفة العباسي في بغداد ، واستقل بعضها الآخر . إلا إنه رغم ذلك فقد ازدهرت الحياة الفكرية ، بتشجيع من ملوك وأمراء هذه الدول التي باتت تتنافس فيما بينها في تقريب العلماء والأدباء ، وإكرامهم ، ولذلك حفلت هذه الفترة بحركة علمية نشطة شملت العلوم بمختلف أنواعها ، وظهر فيها العديد من العلماء البارعين ، الذين جمعوا ثمار الثقافات المختلفة ، وقد الستفاد من ذلك كله الإمام الماوردي ، فأثرى المكتبة الاسلامية بالعديد من المصنفات في مختلف الفنون (١).

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي تحقيق ياسين محمد السواس ص٧ ومقدمة كتاب أدب القاضي للماوردي ، تحقيق محيي هلال سرحان ١٨/١ .

#### المبدث الرابع شيوخه

لقد تلقى الإمام الماوردى ـ رحمه الله ـ العلم من فحول العلماء في عصره ، في علوم شتى ؛ لأن العلماء الأوائل لم يكن الواحد منهم يتلقى علما معينا فقط ، بل كانوا يدرسون كثيرا من الإختصاصات ليتزودوا بالعلوم المختلفة ، ومن العلماء الذين تلقى عليهم الإمام الماوردى علم الفقه:

(١) عبد الواحد بن الحسين الصيمرى ، أبو القاسم ، الفقيه الشافعى ، كان حافظا للمذهب ، توفى ـ يرحمه الله ـ بعد سنة ٢٨٣ه(١).

- (۲) أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني ، أبو حامد ، شيخ الشافعية في عصره ، انتهت إليه رئاسة المذهب ببغداد ، اتفق العلماء على فضله ، توفى \_ رحمه الله \_ سنة ٤٠٦ه (٢).
- (٣) عبد الله بن محمد البخارى البافى ، أبو محمد ، كان من أفقه أهل زمانه مع معرفته بالنحو ، والأدب ، توفى رحمه الله سنة ٣٩٨ه(٣).

 <sup>(</sup>۱) انظر: الجواهر المضية ۱/۳۳۳ (۹۰۵)، طبقات الفقهاء للشيرازي ص۱۰۶، سير
 أعلام النبلاء ۱٤/۱۷ (۲)، طبقات الشافعية للاسنوى ۲۷/۲ (۷۲٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر : تاریخ بغداد ۳۹۸/٤ ، وفیات الأعیان ۷۲/۱ ، طبقات الشافعیة للاسنوی
 (۳۸) ۳۹/۱ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ١٣٩/١٠ (١٣٩) ، سير أعلام النبلاء ١٨/١٧ (٣٦) ، البداية والنهاية لابن كثير ٣٦/١١ ، إلا إنه قال: "الباجي" بدلا من "البافي" ، طبقات الشافعية للسبكي ٢٢٣/٢ .

وتلقى علم الحديث من:

(١) الحسن بن على بن محمد الجبلى ، صاحب أبى خليفة الجمحى (١).

- (۲) جعفر بن محمد بن الفضل بن عبد الله ، أبو القاسم الدقاق ، ويعرف بابن المارستاني ، توفى ـ رحمه الله ـ سنة ۳۸۷ه(۲).
- (٣) محمد بن المعلى بن عبد الله الأزدى ، أبو عبد الله ، النحوى اللغوى (٣).
  - (٤) محمد بن عدى بن زحر المنقرى (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر : تاریخ بغداد ۱۰۲/۱۲ ، سیر أعلام النبلاء ۱٤/۱۸ ، طبقات السبكی ۳۰۳/۳ إلا إنه قال : "الحنبلی" بدلا من "الجبلی" وهو تصحیف .

 <sup>(</sup>۲) انظر: تاریخ بغداد ۲۳۳/۷ (۳۷۲۲) ، غایة النهایة فی طبقات القراء ۱۹۷/۱
 (۹۰۵) ، طبقات الشافعیة للسبکی ۳۰۳/۳ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ١٠٢/١٢، معجم الأدباء ٥/٤٤٧، معجم المؤلفين ١٠٢/١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر : تاريخ بغداد ١٠٢/١٢ ، سير أعلام النبلاء ٦٤/١٨ ، طبقات السبكى ٣٠٣/٣ إلا أنه قال : "المقرى" بدلا من "المنقرى" وهو تصحيف .

#### المبدث الخامس تلاميذه

بعد أن كان الإمام الماوردى طالبا يتنقل فى حلق العلم من بلد إلى بلد أصبح بحرا زاخرا بأنواع العلوم ، وأضحى له تلامية ينهلون من أنواع علومه ومعارفه ومن أهم هؤلاء التلامية فى الفقه :

- (۱) أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى البغدادى ، أبو بكر ، المشهور بالخطيب البغدادى ، صاحب تاريخ بغداد ، كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين ، توفى رحمه الله سنة ٤٦٣ه(١).
- (۲) عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد ، أبو الفضل ، الهمذانى ، الفرضى ، المعروف بالمقدسى ، كان واحد عصره فى الفرائض ، من أوعية العلم ، توفى ـ رحمه الله ـ سنة ٤٨٩ه (٢).
- (٣) أحمد بن الحسن بن قيرون البغدادى ، أبو الفضل ، المعروف بابن الباقلانى ، كتب عنه الخطيب البغدادى ، وهو من الثقات ، توفى رحمه الله ـ سنة ٤٨٨ه (٣).
- (٤) محمد بن أحمد بن عبد الباقى بن الحسن بن محمد بن طوق ، أبو الفضائل ، الربعى ، الموصلى ، توفى (3).

<sup>(</sup>۱) انظر : تاریخ بغداد ۱۰۲/۱۲ ، وفیات الأعیان ۹۲/۱ (۳٤) ، معجم الأدباء ۱۹۷/۱ (۹۲) ، انظر : تاریخ بغداد ۱۰۲/۱۲ ، وفیات الأعیان ۹۹/۱ (۱۳۷) ، طبقات الشافعیة للاسنوی ۱۹۹۱ (۱۳۷) ، طبقات الشافعیة للاسنوی ۱۹۹۱ (۱۷۲) .

<sup>(</sup>۲) انظر : معجم الأدباء ۲۱۵/۶ ، سير أعلام النبلاء ۲۱/۱۹ (۱۸) ، طبقات الشافعية للاسنوى ۲۹۸/۲ (۱۲۳۰) ، البداية والنهاية ۱۹۳/۱۲ .

 <sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية ١٥٩/١٢ ، إلا إنه قال : الحسن بن أحمد بن قيرون ، وانظر غاية النهاية في طبقات القرراء ٢/١٤ (١٩٠) ، ميزان الاعتمال ١٨/١٧ (٣٤٢) ،
 المنتظم ١٨/١٧ (٣٦٤٧) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : طبقات الشافعية للاسنوى ٢/٤/٢ (١٠٨٠) ، البداية والنهاية ٢٢/١٢١ ،
 المنتظم ٧٠/١٧ (٣٧١٣) ، الوافى بالوفيات ٢/٥٠١ (٤٢٨) .

- (ه) محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين ابن أبى البلقاء ، أبو الفرج ، البصرى ، قاضى البصرة ، كان عابدا خاشعا عند الذكر ، توفى رحمه الله ـ سنة ٤٩٩ه(١).
- (٦) عبد الغنى بن نازل بن يحيى بن الحسن بن يحيى الألـوحى ، أبو محمد ، المصـرى ، كـان شيخا صـالحا ، توفى ـ رحمه اللـه ـ سنـة ٤٨٦ه(٢).
- (٧) على بن الحسين بن عبد الله بن على الربعى ، أبو القاسم ، المعروف بابن عريبة ، توفى ـ رحمه الله ـ سنة ٥٠٢ه(٣).

#### تلاميذه في الحديث:

- (۱) عبد الرحمن بن عبد الكريم بن هوازن ، أبو منصور القشيرى ، توفى \_ رحمه الله \_ سنة ٤٨٢ه(٤).
- (۲) أحمد بن محمد بن أحمد العباسى ، أبو العباس ، الجرجانى ، توفى  $_{-}$  رحمه الله  $_{-}$  سنة  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$  رحمه الله  $_{-}$  سنة  $_{-}$   $_{-}$
- (۳) على بن سعيد بن عبد الرحمن بن محرز ابن أبى عثمان ، أبو الحسن ، العبدرى ، توفى ـ رحمه الله ـ سنة (7).

<sup>(</sup>۱) انظر : معجم الأدباء ٥/٣٦٥ (٨٨٣) ، طبقات الشافعية للاسنوى ١١٨/١ (٢١٨) ، البداية والنهاية ١٧٧/١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات الشافعية للسبكي ٢٣٧/٣٠

<sup>(</sup>٣) انظر : طبقات الشافعية للسبكى ٢٧٧/٤ ، طبقات الشافعية للاسنوى ٩٢/٢ (٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الشافعية للسبكى ٢٢٣/٣ ، طبقات الشافعية للاسنوى ١٥٩/٢ (٩٤٢) .

<sup>(</sup>۵) انظر : طبقات الشافعية للسبكى ٣١/٣ ، طبقات الشافعية للاسنوى ١٦٧/١ (٣٠٦) معجم المؤلفين ٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر : طبقات الشافعية للسبكي ٢٩٨/٣ ، طبقات الشافعية للاسنوى ٧٩/٢ (٨٠٦) معجم المؤلفين ١٠٠/٧ .

- (٤) عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن ، أبو سعيد ، القشيرى ، الملقب بركن الاسلام ، توفى \_ رحمه الله \_ سنة ٤٩٤ه(١).
- (٥) محمد بن أحمد بن عمر النهاوندى ، أبو عمر ، القاضى ، الحنفى البصرى ، توفى رحمه الله سنة ٤٩٧ه(٢).
  - (7) مهدى بن على الاسفرايينى ، القاضى ، أبو عبد الله(7).
- (۸) محمد بن على بن ميمون بن محمد النرسى ، الكوفى ، أبو الغنائم ،
   المشهور بأبي النرسى ، توفى ـ رحمه الله ـ سنة ٧١٠هـ(٥).
- (۹) أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد السلمى العكبرى البغدادى ، أبو العز ، المعروف بابن كادش العكبرى ، آخر من روى عن الإمام الماوردى ، توفى \_ رحمه الله \_ سنة ٢٦ه(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: طبقات الشافعية للسبكى ٢٨٤/٣ ، طبقات الشافعية للاسنوى ١٥٩/٢ (١) . (٩٤٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر المنتظم ١٩/١٧ (٣٧٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : طبقات الشافعية للسبكي ٢٦/٤ ، معجم المؤلفين ٢٩/١٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : طبقات الشافعية للسبكي ٤٢/٤ ، طبقات الشافعية للاسنوى ١٩٨/١ (٣٦٨).

 <sup>(</sup>۵) انظر : سير أعلام النبلاء ٢٧٤/١٩ (١٧٤) ، معجم المؤلفين ٢٦/١٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر : سير أعلام النبلاء ١٩/٨٥٥ (٣٢٤) ، البداية والنهاية ٢١٩/١٢ .

#### المبحث السادس مكانتم العلمية وأخلاقه

إن من يطلع على شيء من مؤلفات الإمام الماوردى يدرك المكانة العلمية التي بلغها هذا العالم الفذ .

وهاأنا ذا أترك الحكم في ذلك إلى من لهم كلمة مسموعة ورأى معتبر من جهابذة العلماء الذين جالسوه أو جاءوا من بعده وعاموا في بحر علمه .

\* قال الخطيب البغدادى (1): "كان من وجوه الفقهاء الشافعيين ، وله تصانيف عدة في أصول الفقه، وفروعه ، وفي غير ذلك ، وجعل إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة ... كتبت عنه (7)وكان ثقة".

\* وقال ابن خيرون (٣): "كان رجلا عظيم القدر ، مقدما عند السلطان أحد الأئمة ، له التصانيف الحسان في كل فن من العلم" . ا.ه

\* وقال ابن خلكان (٤): "كان حافظا للمذهب وله فيه كتاب "الحاوى" الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب". ا.ه

ى لم يطالعة الحد إلا وسهد له بالتبحر والمعرف المصاب بالمداه. \* \* قال الداوودي (٥): "أحد الأمَّة أصحاب الوجوه" .

\* وقال ابن الجزرى (٦): "كان ثقة صالحا".

\* وقال ابن حجر $(^{(\vee)})$ : "صدوق في نفسه" .

۱۰۲/۱۲ انظر تاریخ بغداد ۱۰۲/۱۲ .

<sup>(</sup>٢) أي أخذ عنه الحديث وهو أحد تلاميذه .

<sup>(</sup>٣) نقله عنه ابن السبكي في طبقات الشافعية ٣٠٣/٣ -

<sup>(</sup>٤) انظر وفيات الأعيان ٢٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات المفسرين ١/٤٢٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر المنتظم ١٩/١٦ .

۲٦٠/٤ انظر لسان الميزان ٢٦٠/٤ .

\* وقال ياقوت الحموى (١): "كان عالما بارعا متفننا" ، وقال أيضا : "قرأت في مجموع لبعض أهل البصرة : تقدم القادر بالله إلى أربعة من أغة المسلمين في أيامه في المذاهب الأربعة ، أن يصنف له كل واحد منهم مختصرا على مذهبه . فصنف له الماوردي الإقناع ، وصنف له أبو الحسن القدوري مختصره المعروف على مذهب أبي حنيفة ، وصنف له القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن محمد بن نصر المالكي مختصرا آخر ، ولاأدرى من صنف له على مذهب أحمد ، وعرضت عليه فخرج الخادم إلى أقضى القضاة الماوردي وقال له : يقول لك أمير المؤمنين : حفظ الله عليك دينك ، كما حفظت علينا ديننا" . ا.ه

وهذا قليل من كثير مما قيل في علم هذا الإمام ومكانته العلمية . أما ماقيل في أدبه وأخلاقه وتورعه فأسوق إليك غاذج من ذلك :

\* نقل ياقوت الحموى (٢) ماحدث به محمد بن عبد الملك الهمذاني عن أبيه \_ وهو من تلاميذ الماوردي \_ أنه قال : "لم أر أوقر منه ، ولم أسمع منه مضحكة قط ، ولارأيت ذراعه منذ صحبته إلى أن فارق الدنيا" .

\* وقال ابن كثير (٣): "كان حليما وقورا أديبا ، لم ير أصحابه ذراعه يوما من الدهر من شدة تحرزه وأدبه" .

أقول إن فى قصة فتواه بتحريم قول "ملك الملوك" أدل دليل على ورعه واخلاصه لله وخوفه منه . إذ من المعروف إن المرائى بعمله لايريد إلا ثناء الناس عليه ، ورفع منزلته عندهم ، وبذلك يحصل منهم على مايريد من أمور الدنيا . فإذا كان الأمر كذلك ، فليس أحد أحق بالمحاباة من السلطان

<sup>(</sup>١) انظر معجم الأدباء ٣١٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ٢١٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية ١٦/١٢ .

لأنه يملك من أمور الدنيا مالايملكه غيره ، ويمكن أن يقدم لمن يحابيه مايريد ، خاصة إذا كان من معارفه وخاصته . ولذلك سأورد قصة هذه الفتوى كما أوردها الإمام السبكي (١)حيث قال : "إنه في سنة تسع وعشرين وأربعمائة في شهر رمضان أمر الخليفة أن يزاد في ألقاب جلال الدولة ابن بويه "شاهنشاه الأعظم ملك الملوك" ، وخطب له بذلك ، فأفتى بعض الفقهاء بالمنع ، وأنه لايقال "ملك الملوك" إلا لله ، وتبعهم العوام ، ورموا الخطباء بالآجر وكتب إلى الفقهاء في ذلك ، فكتب الصيمرى الحنفي إن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية . وكتب القاضي أبو الطيب الطبرى بأن إطلاق ملك الملوك جائز ومعناه "ملك ملوك الأرض"، قال وإذا جاز أن يقال : "قاضى القضاة" جاز أن يقال "ملك الملوك" ووافقه التميمي من الحنابلة . وأفتى الماوردي بالمنع وشدد في ذلك ، وكان الماوردي من خواص جلال الدولة ، فمضى إليه على وجل فلما أفتى بالمنع انقطع عنه ، فطلبه جلال الدولة ، فمضى إليه على وجل شديد ، فلما دخل قال له : أنا أتحقق أنك لو حابيت أحدا لحابيتني ؛ لما بيني وبينك ، وماحملك إلا الدين ، فزاد بذلك محلك عندي" . ا.ه

وإذا كان لى من كلمة فى هذا المبحث مكانته العلمية وأخلاقه عند وأخلاقه في هذا المبحث مكانته الرجال وأخلاقهم تقاس من خلال مبادئهم التى يدعون إليها ، وسلوكهم فى حياتهم ، وماقدموه لمجتمعهم .

والإمام الماوردى ـ رحمه الله ـ قدم الكثير لأمته وأثرى المكتبة الاسلامية بأسفار عظيمة ، تحمل علوما جمة ومبادىء سامية ، استفاد منها السلطان في سلطانه ، والقاضى في محكمته ، والمعلم في مدرسته وكل على حسب امكانيته وحاجته . فمن كان هذا شأنه فلابد أن تكون مكانته في مستوى مايحسنه من العلوم . وصدق الإمام على حين قال : "قيمة كل امرىء مايحسن" (٢).

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الشافعية ٣٠٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر أدب الدنيا والدين للماوردي ص٤٨٠

#### المبدث السابع مصنفاته

لم يكن علم الإمام الماوردى مقصورا على نوع معين من أنواع العلوم والمعارف ، بل اتسعت مداركه وتنوعت ثقافته فأثمرت بالعديد من المصنفات في مختلف العلوم والمعارف نذكر منها مايلي :

#### أولا: الكتب الدينية:

- (١) كتاب "النكت والعيون" في التفسير ، طبعته دار الكتب العلمية .
- (٢) كتاب "الحاوى" في الفقه ، طبعته دار الكتب العلمية ١٤١٤ه/١٩٩٩م ، الطبعة الأولى .
- (٣) كتاب "الإقناع" في الفقه ، طبع بدار العروبة بالكويت سنة ١٩٨٢م
   بتحقيق خضر محمد خضر .
- (٤) أعلام النبوة ، طبع عدة مرات أقدمها فى المطبعة البهية سنة ١٩٠١م ثم طبع فى دار احياء العلوم ، ببيروت عام ١٩٨٨م (١).
- (ه) كتاب "البيوع" في الفقه، ذكره المؤلف في معرض حديثه عن نفسه في كتاب "أدب الدنيا والدين" (٢) ومازال مجهولا ، ولعله كتاب (البيوع) من "الحاوى" (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة كتاب أدب الدنيا والدين للماوددى ، تحقيق ياسين محمد السواس ، ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) انظر أدب الدنيا والدين ص١١٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة كتاب أدب الدنيا والدين للماوردى ، تحقيق ياسين محمد السواس ، ص ٢١ ، مقدمة كتاب الزكاة من الحاوى الكبير ، تحقيق د. ياسين الخطيب ٨٢/١ .

#### ثانيا : كتبه في السياسة والإدارة والاجتماع :

- (۱) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، طبع عدة مرات ، أقدمها في بون سنة ۱۸۵۳م و آخرها في بيروت عام ۱٤۱۰ه/۱۹۹۰م ، وقد يكون طبع بعدها (۱).
- (۲) قوانين الوزارة وسياسة الملك ، طبع بدار العصور بحصر ، الطبعة الأولى سنة ١٩٤٨هـ/١٩٩٩م باسم "أدب الوزير" ، وطبع حديثا في مصر بتحقيق رضوان السيد (۲).
- (٣) تسهيل النظر وتعجيل الظفر ، في أخلاق الملك وسياسة الملك . طبع في دار النهضة العربية ببيروت سنة ١٩٨١م بتحقيق محيى هلال سرحان ، كما طبع في المركز الإسلامي للبحوث ببيروت سنة ١٩٨٧م بتحقيق رضوان السيد (٣).
  - (٤) نصيحة الملوك ، مطبوع (٤).

#### ثالثًا: كتبه في الأدب واللغة والنحو:

(۱) أدب الدنيا والدين ، طبع عدة مرات وآخر طبعة منها فيما يظهر لى قامت بها دار ابن كثير ، دمشق ، ١٤١٥ه/١٩٩٥م بتحقيق ياسين محمد السواس (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة كتاب أدب الدنيا والدين للماوردى ، تحقيق ياسين محمد السواس ص۲۱ ، مقدمة كتاب الزكاة من الحاوى الكبير ، تحقيق د. ياسين الخطيب ۸۲/۱ .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ص۲۲.

۲۳) المصدر نفسه ص ۲۳.

<sup>(</sup>٤) مقدمة كتاب العدد من كتاب الحاوى الكبير للماوردى ، تحقيق د. وفاء معتوق حمزة فراش ، وانظر مقدمة كتاب أدب الدنيا والدين للماوردى ، تحقيق ياسين محمد السواس ص٢٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر مقدمة كتاب أدب الدنيا والدين للماوردى ، تحقيق ياسين محمد السواس ص ٢٣.

- (٢) كتاب الأمثال والحكم ، طبع بقطر سنة ١٩٨٣م بتحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد (١).
- (٣) كتاب في النحو: ذكره ياقوت الحموى  $(\Upsilon)$ ، قال: "وله تصانيف حسان في كل فن، منها في النحو، رأيته في حجم "الإيضاح"  $(\Upsilon)$  أو أكبر" ومازال هذا الكتاب مفقودا.

وقد ذكر بعض من ترجم للإمام الماوردى أسماء لمصنفات لم يعثر عليها

منها:

- (۱) إنه صنف فى أصول الفقه والأدب ذكر ذلك ابن خلكان فى وفيات الأعيان (٤).
  - (٢) كتاب "المقترن" ذكره ابن الجوزى في المنتظم (٥).
- (٣) وكتاب "الكافى فى شرح مختصر المنزنى" ذكره إبن السبكى <sup>(٦)</sup>.
  - (٤) وكتاب "**معرفة الفضائل**" ذكره محيى هلال السرحان (٧<sup>)</sup>.

 <sup>(</sup>۲) انظر معجم الأدباء ۲۱۵/۶.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح كتاب في النحو لأبي على الفارسي ، توفى - رحمه الله - سنة ٣٧٧ه . انظر مقدمة كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي ، تحقيق ياسين محمد السواس ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>۵) انظر المنتظم ۱۹/۱۶.

۱۷۵-۱۷٤/۳ انظر طبقات الشافعية للسبكي ۱۷٤/۳-۱۷۵

<sup>(</sup>٧) انظر مقدمة أدب القاضى من الحاوى للإمام الماوردى ، تحقيق محيى هلال سرحان ص ٩١٠ .

#### المبحث الثامن وفاتم

توفي الإمام الماوردي في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة خمسين وأربعمائة ، ودفن من الغد في مقبرة باب حرب ببغداد ، وكان قد بلغ ستا وثمانين سنة (١).

<sup>(</sup>۱) انظر : تاريخ بغداد ۱۰۲/۱۲-۱۰۳ ، وفيات الأعيان ۲۸۲/۳ ، طبقات الشافعية للاسنوي ۲۰۷/۲ .

# Sill Joseph

# في كتاب المؤلف

## ويشتمل على أربعة مباحث:



#### الفط الثانك كتاب المؤلف

#### المبحث الأول التعريف بكتاب الحاوك

كتـاب الحاوى هـو أحد شـروح الجامـع المختصـر للإمــام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى ، صاحب الإمام الشافعى .

و"الجامع المختصر" اختصره الإمام المزنى من كلام الإمام محمد بن ادريس الشافعى ـ رحمهم الله ـ حيث قال : "اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن ادريس الشافعى ـ رحمه الله ـ ومن معنى قوله ؛ لأقربه على من أراده مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره ، لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه ، وبالله التوفيق" . ا.ه(١)

فإذا عرفت هذا، فباقي التعريف بكتاب الحاوى يتولاه الإمام الماوردى بنفسه حيث قال في مقدمة الكتاب مانصه: "ثم لماكان محمد بن ادريس الشافعى ـ رضى الله عنه ـ توسط مججى النصوص المنقولة والمعانى المعقولة حتى لم يصر إلى أحدهما تقصيرا عن الآخر أحق ، وطريقه أوفق ، ولما كان أصحاب الشافعى ـ رضى الله عنه ـ قد اقتصروا على مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يجيى المزنى ـ رحمه الله ـ لانتشار الكتب المبسوطة عن فهم المتعلم ، واستطالة مراجعتها على العالم ، حتى جعلوا المختصر أصلا يمكنهم تقريبه على المبتدىء ، واستيفاؤه للمنتهى ، وجب صرف العناية إليه وإيقاع الاهتمام به . ولما صار مختصر المزنى بهذه الحال من مذهب الشافعى ، لزم استيعاب المذهب في شرحه واستيفاء اختلاف الفقهاء المتعلق به ـ وإن كان

<sup>(</sup>١) انظر مختصر المزنى مع الأم ٣/٩.

ذلك خروجا عن مقتضى الشروح التي تقتضى الاقتصار على إبانة المشروح ــ ليصح الاكتفاء به والاستغناء عن غيره .

وقد اعتمدت بكتابي هذا شرحه على أعدل شروحه ، وترجمته (بالحاوى) رجاء أن يكون حاويا لما أوجبه بقدر الحال ، من الاستيفاء والاستيعاب ، في أوضح تقسيم وأصح ترتيب وأسهل مأخذ وأحدف فصول ، وأنا أسأل الله أكرم مسؤول أن يجعل التوفيق لي مادة والمعونة هداية بطوله ومشيئته". ا.ه(١)

أقول: الحق إن الإمام الماوردى وعد فوقى ، وأناله الله ما تنى ، وكان كتاب الحاوى اسما على مسمى ، استوعب مذهب الشافعى في شرحه ، واستوفى اختلاف الفقهاء المتعلق به ، ولذا استحق ماقاله العلماء في مدحه .

 <sup>(</sup>١) انظر الجزء الأول من الحاوى في المخطوط رقم (١٨٩) فقه شافعى ، المحفوظ بدار
 الكتب المصرية ١/أ .

#### المبحث الثانيٰ نسبة الحاويٰ إلىٰ مؤلفه الماورديٰ

إن نسبة الكتاب إلى مؤلفه من أهم الأعمال العلمية التى ينبغى على المحقق ألا يألو فيها جهدا ؛ لما لها من أهمية فى توثيق مااشتمل عليه الكتاب من حقائق علمية . والحق إن هذا الكتاب لم يكلفنى شيئا من الجهد فى نسبته إلى مؤلفه ، لأن ذلك واضح وضوح الشمس فى رابعة النهار ، فقد اتفق كل من أرخ لمؤلفه الماوردى \_ رحمه الله \_ على نسبته له ، بل كانوا يذكرونه "بصاحب الحاوى" لشهرته به ، وتجد كثيرا ممن ينقل عن الإمام الماوردى يقول : "قال صاحب الحاوى" (١).

 <sup>(</sup>١) انظر: المنتظم لابن الجوزي ١١/١٦، وفيات الأعيان ٢٨٢/٣، سير أعلام النبلاء
 ٨١/١٥، مرآة الجنان لليافعي ٧٢/٣.

## المبحث الثالث منهج الامام الماوردي في شرح مختصر المزني

من خلال ماقرأته في المقدمة التي كتبها الإمام الماوردي لكتاب الحاوي ومن خلال ماوجدته أثناء عملي في تحقيق كتاب الصيام من كتاب الحاوي أستطيع أن أبين المنهج الذي سلكه الإمام الماوردي في شرحه لمختصر المزنى . وهو كما يلى :

- (١) إن الإمام الماوردى عرف قيمة مختصر المزنى في مذهب الشافعية فأولاه كل اهتمام وأودع فيه من العلوم أنفسها ومن الفهوم أنفعها .
- (۲) إنه يعمد على بعض عبارات المزنى فيستهل بها الكتاب ، أو الباب أو المسألة ، ثم يذكر قول الشافعى فيها أو قوليه ـ إن كان له قولان ـ ثم يذكر الطرق التى روى بها العلماء المذهب ـ إن وجدت ـ ثم يأتى على التفريعات على المسألة ـ إن وجدت ـ ثم يورد خلاف العلماء من غير مذهب الشافعى في كثير من الأحيان ، ثم يورد أدلة المخالف وأدلة المؤيد من الكتاب أو السنة أو الإجماع مرجحا من ذلك مايؤيده الدليل ، ومن أجل ذلك كان كتاب الحاوى فريدافي بابه إلائه حاويا لآراء الفقهاء من جميع المذاهب .
- (٣) قام بتقسيم الكتاب إلى أبواب والأبواب إلى مسائل والمسائل إلى فصول ، ويظهر أن ذلك على نمط من سبقه في شرح مختصر المزنى .

## المبدث الرابع بعض مايؤذذ علك الامام الماوردك

ورغم هذه المزايا العظيمة التي تميز بها كتاب الحاوى ومؤلفه إلا أن هناك بعض الملاحظات التي تؤخذ على الإمام الماوردى على حد علمى ومن وجهة نظرى ، أردت بيانها ، وأستغفر الله أن أجعل من نفسى مصوبا لعالم من علماء الأمة أو يظن بي ذلك ، فإن ماقد أراه مأخذاً قد يراه من هو أعلم ميزة وصوابا .

- (۱) قد يذكر بعض أقوال العلماء من غير المذهب على خلاف المشهور عنهم أو دون أن يبين التفصيل الذى فيها عندهم . ومن ذلك على سبيل المثال لاالحصر :
- (أ) قال: أما صيام النذر، والكفارة، وقضاء رمضان فلابد فيه من نية من الليل إجماعا. اه
- هو هنا لم يبين الفرق بين النذر المعين والنذر المطلق عند الحنفية ، حيث فرقوا بين النذر المطلق والمعين فأوجبوا النية من الليل في النذر المطلق ، ولم يوجبوها من الليل في النذر المعين . (انظر ص٧٣) .
- (ب) نسب إلى الإمام مالك أنه قال: الفطر أولى من الصوم للمسافر، وماورد عن مالك في المدونة أنه قال: "الصوم أحب إلى لمن قدر عليه". (انظر ص٢٣٣).
  - وغير ذلك .
- (٢) قد يدخل حديث في حديث . انظر حديث طلحة بن عبيد الله (ص٦٣) أدخل فيه الحج ، والحج إنما ورد في حديث أركان الإسلام .
  - (٣) إن أكثر الأحاديث يرويها بالمعني .

# الفعل الثائن

# منوع التحقيق ونسخ الهذطوط

ويشتمل على مبحثين:



## الفط الثالث منهج التحقيق ونسخ المخطوط المبحث الأول منهجي في التحقيق

- (١) قمت بنسخ المخطوط وفق القواعد الإملائية الحديثة .
- (۲) رمزت لكل نسخة من نسخ المخطوط الست بحرف من الحروف
   الأبجدية التالية : (ا، ب، ج، د، ه، و).
- (٣) باعتبار أن نسخ المخطوط ليس بينها فروق من حيث الأهمية ، فقد اتبعت في مقابلتها طريقة "النص المختار" وهي من الطرق المعتبرة عند المحققين .
  - (٤) اتبعت في اثبات الفروق بين النسخ الطريقة التالية :
- إذا كان الفرق بسقط كلمة من نسخة أو أكثر فإنى أضع خلف الكلمة الساقطة في النص رقما ، وأضع لها رقما في الهامش وأقول ساقطة من ثم أضع رمز النسخة التي سقطت منها هكذا : ساقطة من : أ ، ب وإذا كان السقط كلمتين أو كلمة وحرف فإني أضع السقط بين معكوفين في النص \_ هكذا : [قال أحمد] أو [حتى صام] \_ ثم أضع خلف المعكوف رقما وأقول في الهامش : ساقطة من : وأكتب رمز النسخة التي فيها السقط ، وإذا كان السقط ثلاث كلمات أو أربع فإني أضع السقط بين معكوفين [] في النص وأضع رقما خلف المعكوف وأقول : مابين المعكوفين ساقط من : ثم أضع رمز النسخة التي فيها السقط .

وإذا كان السقط سطرا أو أكثر فإنى أضعه بين معكوفين وأقول: مابين المعكوفين ، من قوله: ثم أكتب الكلمة الأولى والثانية من السقط ثم أضع بعدها ثلاث نقط هكذا ... ثم أكتب بعدها إلى قوله: ثم أكتب آخر كلمتين من السقط وأكتب بعدها ساقطة من: ثم أكتب رمز النسخة التي فيها السقط.

- (ب) إذا كان الفرق بوجود كلمة أو كلام يتغير به المعنى فـــــ أتبع نفس الخطوات السابقة وبدل أن أكتب "ساقطة من : أ ، ب " أكتب "في : أ ب : ثم أكتب الكلمة أو الكلام الموجود" .
- (ج) إذا كان الفرق لايتغير به المعنى فإننى لاأثبته ، مثل : أن يكتب في إحدى النسخ : "فإني" وفي الأخرى : "وإنى" .
- وكذلك إذا جاء في إحدى النسخ "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي الأخرى "قال عليه السلام"، وكذلك قوله: "رضى الله عنه" إذا جاءت في إحدى النسخ أثبتها دون الإشارة إلى أرنها ساقطة في بعض النسخ .
- وكذلك إذا كان فيه تقديم وتأخير مثل أن يقول في نسخة : "في الليل والنهار"، وفي أخرى : "في النهار والليل".
- (د) إذا كان هناك سقط في بعض النسخ وقد كتب السقط بنفس خط الناسخ في أطراف الصفحة فإنى أكتبه دون الإشارة إلى ذلك في الهامش.
- (٥) عندما لايستقيم كلام المؤلف إلا بإضافة حرف أو كلمة أضفتها بين معكوفين في النص وبينت ذلك في الهامش ، وكذلك إذا كان المعنى لايستقيم إلا بحذف حرف أو كلمة حذفته وبينت ذلك في الهامش .
- (٦) عـزوت الآيات القـرآنية إلى سـورها ، وإذا كانت الآية قصيرة ولم يكتبها المؤلف كاملة في النص فإني أكتبها كاملة في الهامش . أما إذا كانت الآية طويلة كالآية رقـم (١٨٤–١٥٥٥) مـن سـورة البقـرة فإننى أكتب رقمها فقط ، لطولها وكثرة تكررها في الرسالة .
  - (٧) خرجت الأحاديث وفق الطريقة التالية :
- (أ) اكتفيت بتخريج الحديث من الصحيحين إن وجد فيهما أو في أحدهما إلا إذا كان لفظ الحديث الذي أورده المؤلف في غيرهما ، فإنني أخرجه منه بالإضافة إليهما .

- (ب) حيث إن أغلب الأحاديث يرويها الماوردى بالمعنى فقد قمت فى أغلب الأحاديث بكتابة نص الحديث فى الهامش من أحد الكتب التى خرجته مراعيا فى ذلك أقرب الألفاظ إلى لفظ الماوردى .
- (ج) إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإننى أذكر أقوال أهل العلم في
   الحديث إن وجدت .
- (د) إذا لم أجد الحديث قلت لم أجده ، وقد أورد أحاديثا غيره دلت على معناه .
  - (٨) خرجت الآثار ، ومالم أجده قلت لم أجده .
- (٩) ترجمت للأعلام الذين ذكروا في النص المحقق دون استثناء ، وذلك في أول موطن ذكروا فيه .
- (١٠) بينت معاني الألفاظ الغريبة وكذلك بعض الاصطلاحات الفقهية .
- (١١) إذا بين المؤلف معانى بعض الألفاظ فى النص ، فإنى أكتفى بتوثيق ذلك المعنى من الكتب المختصة .
- (١٢) عزوت الشواهد الشعرية الواردة فى النص إلى دواوينها ، أو إلى مظان وجودها ، فإن لم أجدها قلت لم أجدها .
- (١٣) عرفت بالفرق والأماكن الوارد ذكرها في النص في أول موطن ذكرت فه .
- (١٤) وثقت كلام المزنى \_ رحمه الله \_ وأكملت مااختصره المؤلف منه ، فى الهامش ، وذلك من "مختصر المزنى" .
- (١٥) وثقت الأحكام الواردة في النص من المصادر المعتبرة عنـد الشافعية ، كالأم ، والمهذب ، والمجموع شرح المهذب .
- (١٦) إذا ذكر المؤلف آراء بعض المذاهب ، أو قال المسألة مجمع عليها ، تثبت من ذلك ، فإن وافق ماقاله قولهم ، اكتفيت بتوثيق ذلك من بعض مصادرهم المعتبرة ، وإن خالف ماقاله قولهم ، أو كان في قولهم تفصيل بينت ذلك بحسب مايقتضيه المقام ثم وثقته من مصادرهم .

- (١٧) إذا ذكر المؤلف في بعض المسائل رأى الشافعية والأحناف فقط أو الشافعية والمالكية فقط ، أو الشافعية والحنابلة فقط ، ولم يذكر بقية المذاهب ، فإنني أذكرها إن وجدت .
- (١٨) إذا أشار المؤلف إلى آية أو حديث ولم يأت بها ، ذكرت ماأشار إليه في الهامش . وكذلك إذا أشار بالضمير إلى أمر تقدم فإن كان مايقصده قريبا تركت بيانه ، وإن كان بعيدا بينته .
- (١٩) وضعت عناوينا لكل المسائل والفصول التى ذكرها المؤلف في كتابي الصوم والاعتكاف .
- (٢٠) وضعت أرقاما تسلسلية لكل المسائل في كتاب الصوم ، وكذلك في كتاب الاعتكاف ، ثم وضعت أرقاما تسلسلية لكل فصل في المسألة ؛ فإذا كانت المسألة تشتمل على أكثر من فصل فإني أكتب رقما لكل فصل مقسوم على رقم المسألة هكذا : [١/١] [١/١] أي فصل رقم (١) من مسألة رقم (١) ، وفصل رقم (٢) من مسألة رقم (١) .
- (۲۱) أشرت إلى أرقام اللوحات من كل النسخ بوضع نجمة عند بدء أى صفحة ، وأشرت إلى الصفحة اليمنى بحرف (أ) والصفحة اليسرى بالحرف (ب) ثم وضعت نجمة في الهامش وكتبت بعده رمز النسخة ورقم الصفحة هكذا : \* (د : ۲۲/أ) أو (ه : ۲۳/ب) .
  - (۲۲) ذيلت البحث بفهارس متنوعة تكشف مابداخله :
    - (أ) فهرس للآيات الكريمة .
    - (ب)فهرس للأحاديث الشريفة .
      - (ج) فهرس لآثار الصحابة .
        - (د) فهرس للأعلام .
      - (ه) فهرس للشواهد الشعرية .
  - (و) فهرس للألفاظ الغريبة ، والمصطلحات الفقهية .
    - (ز) فهرس للأماكن والبلدان .
      - (ح)فهرس للمصادر .
      - (ط) فهرس للموضوعات .

### المبحث الثانك النسخ التك اعتمدتها فك التحقيق

من الأمور التي لاتخفى على أحد من طلاب العلم إن كتب التراث الإسلامى لاتجمعها مكتبة واحدة أو مدينة واحدة ، أو دولة واحدة ، بل هي متفرقة في أنحاء العالم كله ، ولذلك من أول الأمور التي يجب على المحقق عملها عند تحقيق التراث : جمع نسخ المخطوط الذي يراد تحقيقه إذا علم أن له نسخ متعددة من مظانها ، وذلك لمقابلتها بنسخة المؤلف إن وجدت أو مقابلة بعضها ببعض للخروج بنص صحيح مطابق للصورة التي تركها المؤلف أو أقرب مايكون إليها ، لأن النساخ ليسوا بآلة تصوير تصور الشيء كما هو ، بل هم بشر يطرأ عليهم الخطأ ، والنسيان ، فيقع منهم السهو ، فتسقط منهم عبارة وتصحف أخرى ، وخاصة كلما تعدد النساخ ، فهذا ينسخ من نسخة ذاك بعلاتها بالإضافة إلى مايقع منه من خطأ ، فكم من عبارة وجدتها كتبت في ثنايا بعض نسخ المخطوط الذي خدمته لاتمت للموضوع بصلة ، وعبارة أخرى غيرت المعني وأفسدت الموضوع .

ولذلك كان تصحيح الكتب وتحقيقها من أشق الأعمال وأكثرها جهدا ووقتا ، ولقد صور الجاحظ هذا أقوى تصوير فى كتابه "الحيوان"(١)، ونقله عنه الشيخ أحمد شاكر فى مقدمة كتاب "الجامع الصحيح ـ للترمذى"(٢) وهذا نصه : "ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا ، أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعانى : أيسر عليه من إتمام ذلك النقص ، حتى يرده إلى موضعه من أمثلة الكلام ، فكيف يطيق ذلك المعارض المستأجر ، والحكيم نفسه قد أعجزه هذا الباب! وأعجب من ذلك أنه يأخذ بأمرين : قد أصلح الفاسد وزاد الصالح صلاحا ، ثم يصير فينه النوراق الثاني سير هذا الكتاب بعد ذلك نسخة لإنسان آخر ، فيسير فينه النوراق الثاني سير

<sup>(</sup>١) الحيوان ٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) مقدمة الجامع الصحيح للترمذي ١٦/١.

الوراق الأول ، ولايزال الكتاب تتداوله الأيدى الجانية ، والأعراض الفاسدة ، حتى يصير غلطا صرفا ، وكذبا مصمتا ، فما ظنكم بكتاب يتعاقبه المترجمون بالإفساد ، ويتعاوره الخطاط بشر من ذلك أو يمثله ، كتاب متقادم الميلاد دهرى الصنعة!" . ا.ه

ولما كان موضوع رسالتى فى التحقيق وجب عَلَي جمع نسخ المخطوط من مظانها بدول العالم ، ولكن من نعم الله عَلَي أن كفيت أعباء السفر ومؤنته بحثا عن ذلك فوجدت معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى قد صور نسخ المخطوط في ميكروفيلم ، فحصلت على ست نسخ لموضوع الصوم والاعتكاف خمس منها كاملة والسادسة ناقصة وهذه صورة وصفية لكل نسخة .

#### النسخة الأولى:

\* وهمي النسخة المحفوظة في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (٨٢) فقه شافعي .

\* يقع كتاب الصيام في الجزء الرابع من كتاب الحاوى الكبير في هـذه النسخة ، وعدد لوحات هذا الجزء (٢٩٦) لوحة .

\* يبدأ الجزء الرابع من قوله : قال الشافعي : ولو استلف لرجلين بعيرا ...الخ (من كتاب الزكاة) وينتهى بقوله : فصوم التمتع لايفوت بتأخيره فلم يلزمه تعجيله (من كتاب الحج) .

ثم كتب في آخر الصفحة : هنا كمل السفر الرابع من الحاوى الكبير يتلوه في الذى بعده فصل : فإذا وضح توجيه القولين فإن قلنا يصومها إذا رجع إلى أهله فينبغى أن يصومها عقب رجوعه . والحمد لله على ماأنعم به من العاقبة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله .

\* عـدد لوحات كتاب الصيام (٦٦) لوحة تبدأ مـن اللوحة (١٧٢/أ) وتنتهى في اللوحة (٢٣٧/ب). \* عـدد لـوحات كتـاب الاعتكـاف (٢٠) لـوحة تبـدأ مـن اللـوحة (٢٠) وينتهـى في اللـوحة (٢٥٧/ب) فيكـون مجمـوع لـوحات كتـاب الصوم والاعتكاف في هذا الجزء (٨٦) لوحة .

\* عدد الأسطر في كل صفحة واحد وعشرون سطرا، في كل سطر قرابة ٩-١١ كلمة قد تنقص أحيانا إلى ثانية وتزيد أحيانا إلى اثنتي عشرة كلمة .

\* نوع الخط الذي نسخت به : كوفي ، منقوط ، ومشكول أحيانا . \* أوقف هذه النسخة المعز الأشرف العالى السيفى صير عثمن رأس نوبة الأمراء محمد أرمه الملكي الناصري .

\* يوجد على النسخة ختم تملك لم أستطع قراءته .

\* لا يوجد على النسخة اسم للناسخ أو تاريخ النسخ .

\* يوجد لهذه النسخة نسخة ميكروفيلم بمعهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى تحت رقم (٦٥) وعليها ختم كتب عليه : دار الكتب والوثائق القومية : قسم التصوير (١٩٦٨) المصور أحمد حامد .

\* هذه النسخة من أوضح النسخ التي حصلت عليها أول الأمر ، إذ يقل فيها السقط والطمس وتمتاز بوضوح العنوان ، فالباب ، والمسألة ، والفصل بخط عريض واضح ولذلك اعتمدت عليها في النسخ ورمزت لها بالرمز (أ) .

#### النسخة الثانية :

وهمي النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (٨٣) فقه شافعي .

يقع كتـاب الصيام في الجزء الـرابع من كتاب الحاوى الكبير في هـذه النسخة وعدد لوحات هذا الجزء (٢١٠) لوحة .

\* يبدأ الجزء الرابع من "باب مكيلة زكاة الفطر" (من كتاب الزكاة) وينتهي عند قوله : والثاني : أن الله تعالى يحتسب له بإحداهما عن حجة

الإسلام لابعينها والأخرى عن حجة النذر ، والله أعلم (من كتاب الحج) . ثم كتب في آخر الصفحة : يتلوه الجزء الذي يليه باب : قتـل المحرم الصيد عمدا أو خطأ ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

\* عدد لوحات كتاب الصيام (٤١) لوحة يبدأ من اللوحة (٩/ب) وينتهى في اللوحة (٤٩/أ) .

\* عدد لوحات كتاب الاعتكاف (١٣) لوحة يبدأ من اللوحة (٤٩/أ) وينتهي في اللوحة (٦١/ب) فيكون مجموع كتاب الصوم والاعتكاف في هذا الجزء (٥٣) لوحة .

\* عدد الأسطر في كل صفحة خمسة وعشرون سطرا في كل سطر قرابة (١٢-١٢) كلمة قد تنقص أحيانا إلى إحدى عشرة كلمة وقد تزيد إلى ستة عشر كلمة .

\* نوع الخط الذي نسخت به : نسخ قديم أكثره غير منقوط .

\* اسم الناسخ : علي بن عبد الله بن محمد السيوطى .

\* تاريخ النسخ : ثلاث وثمانين وستمائة .

\* يوجد على النسخة وقف هذا نصه: "أوقفه الملك المؤيد أبو النصر شيخ نصر الله على جامعه في زويلة . وعليها تملك لأحمد بن إبراهيم بن أحمد بن العماد الشافعي وختمه عليه آخر الجزء الرابع . وكتب أول الجزء الرابع : الحمد لله قوبلت . وآخره : النسخة مقابلة حسب الطاقة .

\* ويوجد لهذه النسخة نسخة ميكروفلم بمعهد البحوث بجامعة أم القرى تحت رقم (٢٠) فقه شافعى هذه النسخة تحتوي على كثير من السقط ولكنه كتب في الهامش بنفس خط الناسخ .

ومع مافي هذه النسخة من السقط إلا أننى وجدت عبارتها أدق من غيرها إلى حد ما . كما أن المسائل والفصول متداخلة مع الكتاب ـ لايبدأ بها من أول السطر ـ إلا أنها مميزة بخط عريض نسبيا .

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ب).

#### النسخة الثالثة:

\* وهــي النسخـة المحفوظة بدار الكتــب المصــرية بالقــاهرة تحت رقــم (١٨٩) فقه شافعي .

\* يقع كتاب الصيام في الجزء الرابع من كتاب الحاوى الكبير في هـذه النسخة وعدد لوحات هذا الجزء (٢٧٠) لوحة .

\* يبدأ الجزء الرابع بقوله: مسألة: قال الشافعى: ولو استلف لرجلين بعيرا فأتلفاه ومات قبل الحول ...الخ (من كتاب الزكاة) وينتهى عند قوله: فأما إذا لم يكن في تأخيره تفويته فصوم التمتع لايفوت بتأخيره فلم يلزم تعجيله (من كتاب الحج).

ثم كتب في النهاية : كمل السفر الرابع من كتاب الحاوى الكبير للماوردى ويتلوه الجزء الخامس مبتدئا بقوله فصل : فإذا وضح توجيه القولين فإن قلنا بصومهما إذا رجع إلى أهله فينبغى أن يصومها عقب رجوعه .

\* عدد لوحات كتاب الصيام (٦٣) لوحة يبدأ من اللوحة (١٥٤/ب) وينتهى في اللوحة (٢١٥/ب) .

\* عــدد لـوحات كتــاب الاعتكــاف (٢٠) لـوحة يبــدأ مـن اللـوحة (٢٠) وينتهــي في اللوحة (٢٣٤/ب) فيكون عدد لـوحات كتاب الصوم والاعتكاف في هذا الجزء (٨١) لوحة .

\* عـدد الأسطر في كل صفحـة واحد وعشرون سطــرا ، في كــل سطر عشر كلمات قد تزيد كلمة وقد تنقص كلمة .

\* نوع الخط الذي نسخت به : خط نسخ حديث في غاية الجمال .

\* اسم الناسخ : محمود حمدي .

\* تاريخ النسخ : يوم الجمعة غاية شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين و ثلاثمائة بعد الألف من الهجرة .

\* وقف هذه النسخة : السيد أحمد الحسيني بن السيد أحمد بن السيد يوسف الحسيني عام ١٣٢٣ه وعليها ختمه .

\* ويوجد لهذه النسخة نسخة ميكروفلم بمعهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى تحت الرقم (٩٧) ويوجد عليها ختم كتب عليه دار الكتب والوثائق القومية قسم التصوير (١٩٦٩) المصور عبد المقصود بيومي.

\* تعتبر هذه النسخة من أوضح النسخ خطا والذى يظهر لي إُنها نقلت من النسخة (أ) أو إِنها نقلت هي والنسخة (أ) من النسخة (أ) أو إِنها نقلت هي والنسخة (أ) من أصل واحد ؛ لأن أوجه الشبه كثيرة بين النسختين . والله أعلم .

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ج).

#### النسخة الرابعة :

\* وهي النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (١٩١) فقه شافعي .

\* يقع كتاب الصيام في الجزء السادس من كتاب الحاوى من هذه النسخة وعدد لوحات هذا الجزء (٢٦٦) لوحة .

\* يبدأ هذا الجزء من قوله :مسألة : وإن كان عبد بينه وبين آخر فعلى كل واحد منهما بقدر مايملك ...الخ (من كتاب الزكاة) وينتهى الجزء عند قوله : والدلالة عليها ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة وهو محرم ، والله أعلم (من كتاب الحج) .

وكتب في آخره تم الجزء السادس والحمد لله رب العالمين يتلوه في السابع إن شاء الله تعالى باب دخول مكة . قال الشافعى : واجب للمحرم أن ...الخ ثم كتب في الجانب الأيسر في آخر الصفحة الأخيرة بلغ . تصحيحا بأصل المجلد السادس في الحاوى .

\* عـدد لـوحات كتاب الصيـام في هـذا الجزء (٨٤) لـوحة يبـدأ مـن (٣٢/ب) وينتهى (١١٦/أ) لوحة .

\* عدد لوحات كتاب الاعتكاف في هذا الجزء (٢٦) لـوحة يبـدأ من (١٦٠) وينتهـى (١٤١/ب) . فيكون عدد لوحات كتاب الصيـام والاعتكاف (١٠٩) لوحة .

- \* عدد ألأسطر في كل صفحة (١٥) سطرا في كل سطر عشر كلمات قد تزيد كلمة وقد تنقص كلمة .
- \* نوع الخط الذي نسخت به : نسخ قديم منقوط ومشكول أحيانا وكبير .
  - \* لا يوجد على هذه النسخة اسم للناسخ أو تاريخ النسخ -
- \* يوجد على هـذه النسخة تملكـات : الأولى باسم : محمـد محيى الـدين العـالى سنـة ١٢٧٢ه والثانيـة باسـم : إبراهيم بن أحمـد بن محمـد الـدرعى .
- \* أوقف هذا الجزء: السيد أحمد الحسيني بن السيد أحمد الحسيني بن السيد يوسف الحسيني وعليها ختمه .
- \* يوجد لهذه النسخة نسخة ميكروفيلم بمعهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى تحت رقم (٩٩) فقه شافعى وعليه ختم دار الكتب والوثائق القومية قسم التصوير (١٩٦٩) المصور محسن عز الدين .
- \* وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (د) وهناك توافق كبير بينها وبين النسخة (و) فقد تكون نقلت منها أو نقلت النسختان من أصل واحد .

#### النسخة الخامسة:

- \* وهي النسخة المحفوظة بدار الكتب القومية تحت رقــم (١٠٧٧) فقه شافعي .
- \* يقع كتاب الصيام في الجزء \_ لم يبين على هذه النسخة رقم الجزء ولكن يظهر لي أنه الجزء الرابع من كتاب الحاوى الكبير \_ وعدد لوحات هذا الجزء (٢٧١) لوحة يبدأ من قوله : ... شرط وجوبه الحول ، فلم يكن من شرط وجوبه النصاب ، كخمس الغنائم (من كتاب الزكاة) وينتهى بقوله : أما جمعه بين الإحرام والنذر فغير صحيح ؛ لأن النذر ليس له مايتعلق من الفعل ... ومابعدها مطموس (من كتاب الحج) .

- \* عدد لوحات كتاب الصيام (٣٩) لوحة يبدأ من اللوحة (٨٦/ب) وينتهي في اللوحة (١٢٥/أ) .
- \* عدد لوحات كتاب الاعتكاف (١١) لوحة يبدأ من اللوحة (١٢٥) وينتهى في اللوحة (١٣٦/ب) فيكون مجموع كتاب الصوم والاعتكاف في هذا الجزء (٤٠) لوحة .
- \* عدد الأسطر في كل صفحة (٢٥) سطرا وفي كل سطر من عشر إلى إحدى عشرة كلمة وقد تنقص إلى تسع كلمات.
  - \* نوع الخط الذي نسخت به : نسخ قديم .
  - \* لا يوجد على هذه النسخة اسم للناسخ أو تاريخ النسخ .
- \* كتب على هذه النسخة في ص (٢): أصول الأصول تأليف ابن العنبسي الضميرى ثم كتب عليه: ظهر بعد التفتيش أن هذا الجزء من الحاوى الكبير لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى المعروف بالماوردى المتوفى سنة ٤٥٠ه، كاتبه أحمد الميهى.
- \* يوجد على هذه النسخة تملك بخط ضعيف لبرهان الدين ابن أبي سريق كل . وتملك آخر لشيخ الإسلام ابن إبراهيم بن أبي بكر الشافعي ، تاسع عشر جمادي الأولى سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة .
- \* وعليها وقف كتب عليه : أوقف لله تعالى الحاج فرج آغاه تابع حضرة المكرم المحترم عثمان بك وجعل مقره بالجامع الأزهر .
- \* وفي آخر المخطوط كتب كلام غير واضح ظهر منه قوله تعالى : {وتجارة تخشون كسادها ...} وفي آخر الصفحة اسم مجر هكذا : محمد بن ابراهيم المقدسي .
- \* يوجد لهذه النسخة نسخة ميكروفيلم بمعهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى تحت رقم (١٠٦) فقه شافعي .

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ه).

### النسخة السادسة "غير كاملة":

- \* وهي النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (١٩٠) فقه شافعي .
- \* يقع كتاب الصيام فى هـذه النسخة فى الجزء الـرابع وعـدد لوحات هذه النسخة (٣٠٦) لوحات .
- \* وكتاب الصيام ليس كاملا في هذا الجزء ويبدأ بقوله : قال الشافعي وإن أكل عامدا في صوم رمضان ...الخ (من كتاب الصيام) وينتهى بقوله : فصل : وإذا ساق المحرم هديا ...الخ (من كتاب الحج) .
- \* عدد اللوحات التي في هذا الجزء من كتاب الصيام (٢٧) لوحة تبدأ من (٢/أ) وتنتهى في اللوحة (٢٨/ب).
- \* عدد لوحات كتاب الاعتكاف (١٨) لوحة تبدأ من اللوحة (٢٨) و و و و اللوحة في اللوحة (٤٥) فيكون عدد لوحات كتاب الصيام و الاعتكاف في هذا الجزء (٤٥) لوحة .
- \* عدد الأسطر في كل صفحة واحد وعشرون سطرا وعدد الكلمات في كل سطر من عشر إلى إحدى عشرة كلمة قد تزيد كلمة وقد تنقص كلمة .
  - \* كتبت بخط نسخ قديم أغلبه غير منقوط .
    - \* ليس على هذه النسخة اسم للناسخ .
- \* تاريخ النسخ : يوم الأحد في عشرين ذي الحجـة سنة ثمان وعشرين وستمائة .
- \* كتب في آخر صفحة من هذا الجزء مانصه: "ويتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى كتاب البيوع، وافق الفراغ منه يوم الأحد قبل صلاة العصر في عشرين ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وستمائة، والحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

\* كما كتب على الصفحة الأخيرة اسم مجرد هكذا : على السيد .

\* يوجد لهذه النسخة نسخة ميكروفيلم بمعهد البحوث بجامعة أم القرى تحت رقم (٨٨) وعليه ختم كتب عليه (دار الكتب والوثائق القومية قسم التصوير (١٩٦٩) المصور عبد المقصود بيومى) .

\* وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (و) .

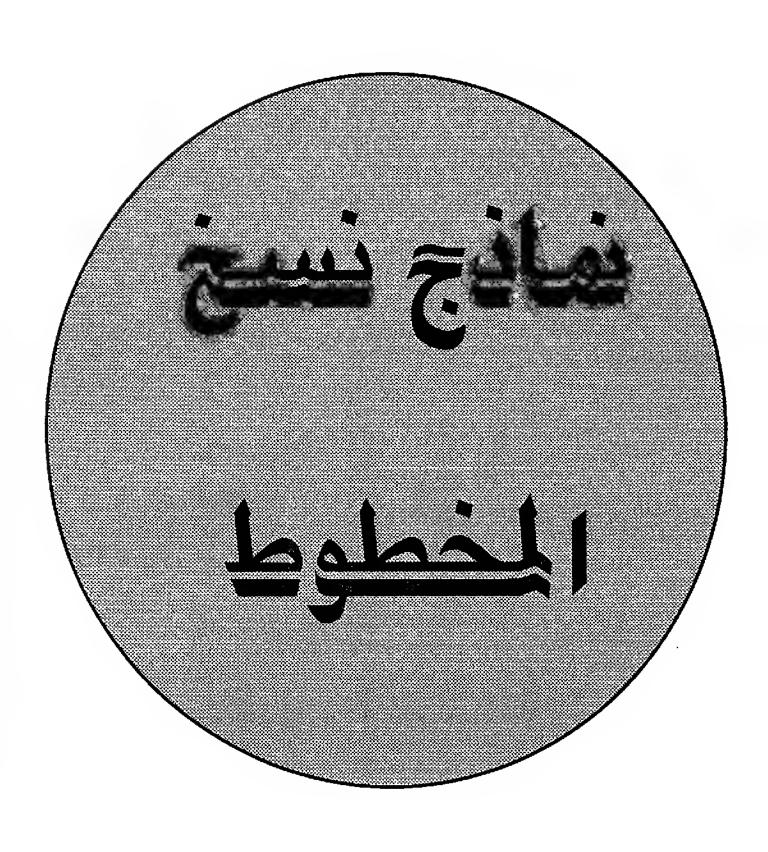

غوذج للصفحة الأخيرة من النسخة (أ)

غوذج للصفحة الأولى من النسخة (ب)

بعبب فحنح مندلنتناهامة الانساز يردخل لنامسي ع اعتكانه حارلا زلاعتكاف لاسعين في مارتدادخ وبدل اجمنط رب المعنف ومعناه الداعزج فالماع وحدالتي فتاك واالاادر سبكم فاراعتكنوالعمراد ولوا ذر لحثرت المندس فذ والادمنعصمينه فدلك منواز احدما لان اغتصافدنعين عليهم مدخوله والضرب الما لأزيلون ز النابر عكرمعين كانهم ندروا اعتكاد شهرمطلق فالم اخلوا والاعلا فله مند ورين لانه متعلق بلسيهم وجريا سعدمل تاخيره وال وخلولة الاغنشاف فلالط صرايل صريمان بطون منتا بعاوا لايمس متنابع فان حان عنومتنابع للدن على مندلان ورابسعد من يعويقه الما المعاتب فالمار بعنك بعنداد نسيد لانداما

قيل وماغناه عالى حسون درعاا وعدها مم الدعد وقال صلى الله عليه وسلم في سال وله العقية فعد سال الماس الحافا وليس العنى المال وحده الكون الرجل غنيا بماله وقد كون غنيا بنفسه وصنعته فاذا ستغنى المادة من مال اوصناعة كان غنيا يخرم المسئلة عليه ونح نسال الله المعونة وحسن الكفاية متوفيته ومندا رستار الله

اماالصوم في اللعة فه والامساك يقال صامر فلان بمعنى سك عن الكلام قال الله تعالى الدن للرحم صوما الله عنى المالا موالا موالا تعدل وسكو اللا ترى الم قولد فلن اكلم الموم السيا والدر تقول لموقت الحاجرة قد صام النها و لاسساك المتمس فيه عن السير وتقول حيل صيام بعنى عاقفة قد المسكن عن السير قال المنا بغة

خيل مسامروخبل غيرسائمة. تحتالهجاج واخرى تعلك اللما وقاله الآخر

نضرب المادروالدوا برمنها بغرصامت بنا الجياد سياما المحقامة فلمرتنبعث بغرجاء الشرع فقررالصومراسكا عضل في زمان مخصوص فانتقل الصوم علكان عليه في اللغة الحساسة عليه في اللغة الحساسة عليه في اللغة الحساسة عليه في النترع

والاصل في وحوب الصيام قوله تعالى ما ابعا الذي امنواكب على كرالصام الآية قوله تعالى كت بمعنى فيض على كركا قال

فلوخرج مناعتكا نهقبل اتناب استالك

کین للعبد ولاللدبر ولالام(الولد ان بعتکعوا الابادن سدیم خان اعتکعوا بعنداد ندکان له منعهم وان اعتکفواباد ندکان لی بالخیا ران شاه مکنهم وان شآد منعهم

فلواد نظیم فی الند رفند رو ۱۱ این عکاف ادنه وارا د منعهم منه فعلل حتران احده ان یکون زمان الدر معناه مهر ندروا اعتکاف شهر رجب فلیس له منعهم من اعتکاف لان اعتکاف د تعین علیه مربد خوله والفرب المنافی ان یکون زمان الدرغیر معین کانهم ند رو ااعتکاف شهر مطلق فلما لمرید خلوا فی الاعتکاف شهر مطلق فلما لمرید خلوا فی الاعتکاف شهر مطلق فلما لمرید خلوا فی الاعتکاف فرد ال ضربان احدهاان یکون فان دخلوا فی الاعتکاف فرد ال ضربان احدهاان یکون منتا بعا و المثانی غیرمتنا بع فلد منعهم منه لانهم فی سعد من تفریعیه وان کان عیرمتنا بعا فلیس اه منعهم منه فیل منامه لانم قد تعین علیهم بالد خول فید

فاما المكاتب فله أن يعتكن بغيراً ذن سيد ، لا نم املك لمنا و ولمس لمسيد ، منعه الاان بعج عن قوته فيكون حيث ذله منعه بعد العن فاما الشيط الدى عنق المسعد فله حالان احدما ان بكون مهاياً فله ان يعتكن بوما ويجد مرسيد و يوما والتاني

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the s |
| الطغنا اله وفر بكون عبًا بنفسه وصنعته فالاالسفخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : آمالة مرجال وضاعة كان عبيا عزم المستله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وغن سُرُ الله العوند وحسرال عابد وقيفه وق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله نفار م كان الصام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الماالمقوم واللغد فقوالامناك فالضام فالزبمعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| استاع بالكلام فالالله بعالي بترت للرحم صوماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بعني سنكونًا الانزك لإفهاريفال فلزاكام البوم البنيًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والعرب تقول لوف الهاجرة فلرسام القلولامناك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| والعرب الموادي المراجعة المحاود ا |
| المناحد المناح |
| الناج فيدع الشرويق ل حراصيام معنى واقعه فال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| احتك عرالسرفاالانابعه عراصبام وحباعظامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خنالها حرف العالم اللها وقالت اخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و نصرب لها به الدؤابر مها بخ كان بنا الحارب الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ニーニー ドレイ・エリング・ロンリビル きょうにって ローニー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المن المنبغ مُخالسُ عَفْرَالصَوم المِسْاكَ الله الله المناكا المناكا المناكا المناكا المناكا المناكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منصوصافي ما بعضوص على صفة معظم وصدقا مقلل المساحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الصوم عاكان علم في اللغيذ الي السنع علم في الشرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

غوذج للصفحة الأولى من النسخة (د)

دخلوا في الاغتكاب وزلك را حرفها الهيكون ناجًا وللناي عزشابع فانكاعبرمنا بعظم متعلى متعلى مدلا يتروست مزنغ بغيد وانك نعتابه فالميزل ومنعهمند فال نامدلاندند بخبر علهم بالرخولود ن وص فاما المكاب فكذا زييكات بعبراذ المتبدد لانداساك سافعه ولينزلنن وسعه الاانع عرجه معمول له جينية منعد معر العجزة فاما العباللي فاغتواصعه -طنخالان احدها الكوت عابا فالمان بعنكف وكاوكام سبرديوما والتال يكون عربها بافله لدالاعتكاف الامادر-مدوراتداعرن -يجالس عنه فرص الله الجرع مزال على المسلام لالة الكابي السنه درفيل فال المالح في المال وفيه فؤلان الحريفاالد العفد ولمناشئ الطوي مختد لاندي

غوذج للصفحة الأخيرة من النسخة (د)

| ( ٥٤ ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Approximation of the second of |  |
| Internal property of the state  |  |

بان مناوع كاف اللم عهد الله الله الم الله الماد المحاولة الله المحاولة الله تع دلومال الكلمة علمانا بعالم العدال منظرية علم انعر طعه معليه عنكاف فهروه فالخنيارمنه والاصلعبه المتحبر سواعكات إوكذارة سيزيض عليه فح العاور فصسيط وإذا احرم المعتكف بانج مانحان دت الح بأفيا الم اعتكانه مرحن محدوان فوات الم م: الاعتكاف ومص ليجه الاحدام الج افوى والعتكاف اذاعادا سانعت انداختار فتطع اعتكافه والاحرام نلوكا تلحرامه معق مراعتكافه يخدج لعمرته لازوست العمرة لانفوت ملوخرج مزاعتكانه فااتامه استانف فصسط لس للعبد ولاللمد برولا لام الولد العنكوا ذن يباهم وازاعتكفوا بعثير إذ نه كازله منعهم وازاعتكفوا اذبه إناكيار انشاملنه وازشامنعهم وصبط بلوادنهم والهزوندوو الاعتكاف ناذنه و (رادمنعهم منه نذا للصوبال لحدهما إنكوز إمال النزرمعينا كافهم بدروااعتكاف شهررجب تلسرله منعهم صن اعكا فه لازاعكانه تعيير عليهم بدخوله والصرب المآزاز كول إمان النزعيرمعير كانهم بدرق الفتكاف سنهرم طلو بهالم بدخلوا في مند نصافاط كاتب كله ازىجتكف بعيراد ني بدارانه امل المنافعة ولسرلسقيك منفه الاان مخرع وته سكون جسلاله سعه بعدالمخرناها عبر الذي يوعن معنه فلما لاز إحاصه النكون مايه لله المعالية

والدر خلاد المراسية الماسية عزاد مرج عمولة المراسية من الدخلوا و دادا مرائد و خدد الدد ما حدر عثر بعمل المار حدد امراؤد الماداة و الدد ما حدر عثر بعمل المار حرد امراؤد الماداة

نموذج للوحة الاغذيرة من كتاب المهيام والأول من كتاب الاعتكاف من نسخه ( )

قل اذر في الدر في الراب العنكاف بالاسراراد معم تمذ فذلك صربا الحديما انكون مل الدرمعسلاكا نهم ندروا اعتكاف سهروجت فلسوله منعهم راعتكا والازاعبكا وز فريعبرعلهم بدخولم والعرب البابي أنكور زماز المذرعين مسكله يزروا اعتكاف شهمطاف فالم ندخلوا وللاعتكاف فلممتعد لالمسعاد بلمندوه يسعمر المصور از دطوا في الاعتكاف فذلك منها للطيما ان لون سنانع والبازعين متابع فإنكا عرمتنا بع فليرسع بمن لايمر عسوم يفريق له elistimiteletunt magain eitstan Kin et le salva بالرجول فيتعصب إفهم الكانت ظها يعنكف بصوا ذرسيك = لانزامل المتابعه ولبسولسيان منعد الاال مخرعر بحومه - فيكور لم حسام بعد لعرالع وظمر العيالان فاعتوف بصفة فلمطلان صعما إزبكون مهاماه فلدان يعتلف بوممل وخرمسه ومراوالمان انكون مهاما فلسرلم الاعتكاف الإنادن العام العا كناف ( يح فاللشافع بجد الله ونصله المح على السيطاع المسسلاللالدالكاب والسندوه فاكا فالاملائجة في لسال لعرب فقد فولا ر احساانه القصد وله فالسي الطروق عدد لانه نوصل ال المفصود فالساعر مح مانوسة معها عده المعان الطيف فالها كالمغاربال







### كتاب الحيام

أما الصوم في اللغة : فهو الإمساك (١)، يقال : صام فلان بمعني أمسك عن الكلام . قال الله تعالى : إِنِّي نَذَرُتُ لِلرَّحُمَٰنِ صَوَّماً إ (٢) [أى صمتا] (٣) وسكوتا (٤)، ألا ترى إلى قوله تعالى (٥): إَفَلَنْ أَكَلَمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا (٢).

والعرب تقول لوقت الهاجرة (V): قد صام النهار  $(\Lambda)$ ؛ لإمساك الشمس

فيه عن السير.

و تقول : خيل صيام بمعنى واقفة (9)، قد أمسكت عن السير . قال النابغة (10):

(٢) سورة مريم : آية ٢٦ . والآية تامة : إَفَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرَى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلبَشَرِ أَحَداً فَقُولَى إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحُمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُلَمْ ٱلْيُؤْمَ إِنسِيًّا} .

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب اللغة ۲۵۹/۱۲ مادة (صام) ، كتاب جمهرة اللغة ۸۹/۳ مادة (الصوم) ، الصحاح ۱۶۷۰ مادة (صوم) ، القاموس المحيط ص١٤٦ ، لسان العرب ۲۵۰/۱۲ مادة (صام) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من د ، و في ج : صوما . و جاء في تفسير الآية عن ابن عباس وأنس رضى الله عنهم - : {إنى نذرت للرحمن صوما} أى صمتا وبه قال الضحاك . و في رواية عن أنس - رضى الله عنه - : {إنى نذرت للرحمن صوما} أى : صوما وصمتا ، وبه قال قتادة . انظر : تفسير الطبرى ٢٦/٦٥ ، تفسير ابن كثير ١١٨/٢ ، تفسير الماوردى ٣٦٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) في د : يعني سكوتا ـ

<sup>(</sup>ه) ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٦) سورة مريم : آية ٢٦

<sup>(</sup>٧) الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. انظر: تهذیب اللغة ٢/٤٤ مادة (هجر) كتاب جمهرة اللغة ٨٨/٢ مادة (هجر)، نسان العرب ٢٥٤/٥ مادة (هجر).

<sup>(</sup>۸)،(۸) راجع هامش (۱) .

<sup>(</sup>١٠) هـو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني ، أبو أمامة ، وأبو ثمامة ، شاعر جاهلي ، من الطبقة الأولى المقدمة على سائر الشعراء ، توفى سنة ثمان وستمائة من الميلاد . انظـر : الأغـاني ٣/١٦ ، نهـاية الأرب في فنـون الأدب ٣/٢٣ ، الأعلام ٣/٤٥ .

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجــاج (١) وأخرى (٢) تعلك (٣) اللجمــا (٤)

وقال الآخر(٥):

ثم صامت بنا الجياد صياما

i ضرب الهام <math>(7) والدو ابر (4) منها (4)

أى قامت فلم تنبعث (٨).

ثم جاء الشرع فقرر الصوم (\*) إمساكا مخصوصا في زمان مخصوص [على صفة مخصوصة] (٩) (١٠). فانتقل الصوم عما كان عليه في اللغة إلى مااستقر عليه في الشرع .

<sup>(</sup>١) العجاج: غبار تثور به الرياح. انظر: تهذيب اللغة ٢٧/١ مادة (عج) ، كتاب جمهرة اللغة ٢/١٥ مادة (الجع) ، القاموس المحيط ص٢٥٣ مادة (عج) .

<sup>(</sup>۲) فی د : وخیل .

 <sup>(</sup>٣) في ب: تعرك ، وعلك الفرس لجامه إذا حركه في فيه . تهذيب اللغة ٣١٣/١ مادة
 (علك) ، كتاب جمهرة اللغة ٣٦/٣٦ مادة (عكل) .

<sup>(</sup>٤) انظر البيت في ديوان النابغة ص ٢٢٣ قافية الميم وذلك من قصيدة له مطلعها : بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما واحتلت الشرع فالأجزاع من اضما

<sup>(</sup>ه) لم أعثر على قائل هذا البيت .

 <sup>(</sup>٦) الهام جمع هامة وهى : أعلى الرأس ، وقيل وسطه .
 انظر : تهذيب اللغة ٢٩٩٦٤ مادة (هام) ، الصحاح ٢٠٦٣/٥ مادة (هيم) ،
 القاموس المحيط ص١٥١٣ مادة (هام) ، لسان العرب ٢٢٤/١٢ مادة (هوم) .

 <sup>(</sup>٧) الدوابر ، جمع دابرة وهى مؤخرة الفرس .
 تهذیب اللغة ۱۱٤/۱٤ مادة (دبر) ، الصحاح ۲۵۳/۲ مادة (دبر) ، لسان العرب
 ۲٦٨/٤ مادة (دبر) .

<sup>(</sup>A) لم تنبعث : لم تتحرك أو لم تسرع . تهذيب اللغة ٣٣٥/٢ مادة (بعث) ، الصحاح ١/٣٥/١ مادة (بعث) ، لسان العرب ١١٧/٢ مادة (بعث) .

<sup>(\*)</sup> أ: ۱۷۲/ب

<sup>(</sup>٩) مابين المعكوفين ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه ٠

<sup>(</sup>١٠) وعرفه النووى بقوله: "إمساك مخصوص ، عن شيء مخصوص ، في زمن مخصوص من شخص مخصوص". المجموع ٢٤٧/٦ وعرفه الكاساني من الحنفية بقوله: هو الامساك عن أشياء مخصوصة وهي الأكل والشرب والجماع بشرائط مخصوصة بدائع الصنائع ٩٧٤/٢ .

وعرفه ابن رشد من المالكية بقوله : هو إمساك عن أشياء مخصوصة في أزمان معلومة على وجه مخصوص . المقدمات المهدات ٢٣٧/١ . =

# [۱] [ادلة وجوب الصوم ](۱)

(\*)فصل: والأصل (٢)في وجوب الصيام قوله تعالى : {يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ء آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ [كَما كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ ] (٣) إ (٤) الآية . فقوله يعين فيها زمان الصيام .

مابين المعكوفين من وضعى ، وكذلك ماسيأتي من عناوين وأرقام في أول المسائل (1)والقصول.

(\*)

الأصل في اللغة : أسفل كل شيء ، أي مايبني عليه الشيء . تهذيب اللغة ١٦/١١ (Y)مادة (أصل) .

وهـو كـل ماله فرع ، ويطلق على عـدة أمور منها "الدليـل" ، وهـو المراد هنا . يقال : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة ، أي دليلها . انظر : شرح الكوكب

مابين المعكوفين ساقط من : أ ، ب ، ج ، ه . والآية تامة إِيَّاأَيَّهَ اللَّهِ يَنَ ءَآمَنُواْ كُتِبَ عَلَى اللَّهِ يَنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

سورة البقرة : آية ١٨٣ (٤)

(ه) ساقطة من : د .

انظر : تفسير الطبرى ٧٥/٢ . (٢)

> ج : ١٥٥/أ (\*)

سورة المجادلة : آية ٢١ . والآية تامة : {كَتَبَ ٱللَّهُ لَأُغْلِبَنَ أَنَا وَرُسُلَى إِنَّ ٱللَّهَ (v) - ميم / مدرق قوتي عزيز} .

في د : و .  $(\lambda)$ 

سورة البقرة : آية ١٨٤ (٩)

وعرفه ابن قدامة من الحنابلة بقوله : "هو الإمساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس". وعرفه ابن هبيرة من الحنابلة بقوله : "امساك عن المطعم ، والمشرب ، والمنكح مع النية في زمن مخصوص ، لمن خوطب به وهو من أهله". المغنى ١/٣٢/١ ، الإفصاح ٢٣٢/١٠

<sup>(</sup>١) في ب: نبه .

رع) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>(</sup>٣) وذلك بشهر رمضان المبارك .

<sup>(</sup>٤) أي خفيا غير معروف . انظر : تهذيب اللغة ٦/٥٣٣ مادة (بهم) ، لسان العرب (٤) مادة (بهم) .

<sup>(</sup>٥) حتم : أي ألزم وأوجب . انظر : تهذيب اللغة ٤٥٠/٤ مادة (حتم) ، لسان العرب ١١٣/١٤ مادة (حتم) .

<sup>(</sup>٦) في د : وهو ، والإشارة عائدة إلى التخيير .

<sup>(</sup>٧) في ه : مساكين .

قلت: وهمى قراءة عند المدنيين ، وابن عامر . انظر : روح المعانى في تفسير القرآن والسبع المثانى مجلد٥٩/١ من الجزء الثاني ، النشر في القراءات العشر ٢٢٦/٢ ، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ١٤٦/١ .

 <sup>(</sup>۸) سورة البقرة : آية ۱۸٤

<sup>(</sup>٩) قال بذلك من الصحابة معاذ بن جبل ، وسلمة بن الأكوع ، وعبد الله بن عمر ، وابن مسعود . وفي رواية عن عبد الله بن عباس ـ رضى الله عنهم أجمعين ـ ومن السلف مجاهد ، وعلقمة ، وعكرمة ، وطاوس ، ومقاتل بن حيان ، وقتادة ، والضحاك ، والحسن البصرى ، والشعبى ، وعطاء وغيرهم . واختاره ابن جرير الطبرى .

انظر : تفسير الطبرى ٧٧/٧-٨٣ ، تفسير ابن كثير ٢١٤/١-٢١٥ ، أحكام القرآن للجصاص ٢١٨/١-٢٠٠ .

<sup>(</sup>١٠) النسخ في اللغة : الإزالة والرفع . وفي الاصطلاح : رفع حكم شرعى بدليل شرعى متراخ .

انظر: التعريفات للجرجاني ص٣٠٩، شرح الكوكب المنير ٣٥٥-٢٦، منهاج العقول شرح منهاج الوصول ٢٢٤/٢-٢٢٠، نهاية السول شرح منهاج الوصول ٢٢٥/٢٢٤/٢.

وانظر نسخ الآية في الناسخ والمنسوخ ص٦٥،٦٤ .

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة : آية ١٨٥

ودل على وجوب الصيام من طريق السنة (1), ماروى ابن عمر (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بنى الاسلام على خمس شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت (7).

ودل عليه حديث طلحة (٤) بن عبيد الله أن رجلا (٥) ثائر الشعر (٦) أتى (\*) النبى صلى الله عليه وسلم: يسمع لصوته دوى (٧) يسأل عن الإسلام فقال النبى صلى الله عليه وسلم: في حديث طويل ["أن تشهد أن لاإله إلا الله

<sup>(</sup>١) السنة لغة الطريقة . واصطلاحا هي : قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره . انظر شرح الكوكب المنير ٢/١٦٠١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) هـو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى ، أبو عبد الرحمن ، الامام القدوة ، أول مشاهده الخندق ، مات ـ رضى الله عنه ـ سنة ثلاث وسبعين للهجرة . انظر : سير أعلام النبلاء ٢٠٣/٣ (٤٥) ، الاصابة ١٠٧/٤ (٤٨٢٥) ، أسـد الغابة ٢٧٧/٣

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى بنحوه ٢٠/١ كتاب الإيمان ، باب دعاؤكم إيمانكم حديث (٨) . ولفظه : "بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان".

ومسلم 20/1 كتاب الإيمان ، باب بيان أركان الاسلام ودعامًه العظام حديث (١٩).

(٤) هـو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشى - رضى الله عنه - ، أبو محمد ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، عرف بطلحة الخير ، وطلحة الفياض ، وطلحة الجود . سماه بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لكرمه وجوده ، مناقبه لاتكاد تحصى ، استشهد في موقعة الجمل سنة ٣٦٩ .

انظر: سير أعلام النبلاء ٢٣/١ (٢) ، الاصابة ٢٩٠/٣ (٤٢٥٩) ، أسد الغابة ٣/٥٩ ، تهذيب التهذيب ١٩٠/ (٣٥) ، البداية والنهاية ٧٥٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) قيل انه ضمام بن ثعلبة . انظر : فتح البارى ١٣١/١ .

<sup>(</sup>٦) أي منتشر ومتفرق . انظر : تهذيب اللغة ١١٠/١٥ مادة (ثار) .

<sup>(\*)</sup> د: ۳۳/ب

<sup>(</sup>٧) قال ابن منظور: الدوى: صوت ليس بالعالى كصوت النحل ونحوه . لسان العرب ٢٨١/١٤ مادة (دوا) .

وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت (١) "(٢).

 $(*)_{ecb}$  على ذلك (\*) أيضا  $(*)_{e-b}$  الله عليه وسلم  $(*)_{e-b}$  عليه وسلم  $(*)_{e-b}$  خمسكم ، وأدوا زكاتكم طيبة بها نفوسكم ، وصوموا شهركم وحجوا

(۱) لم أجد في شيء من الروايات التي وقفت عليها عن طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه - ذكر للحج فلعل هذا الحديث اختلط على الماوردى بحديث أركان الإسلام ، خاصة وأنه اختصره ورواه بالمعنى . والله أعلم . وقد علق ابن حجر في الفتح على عدم ذكر الحج في رواية طلحة بقوله : "وإنما لم يذكر الحج أما لأنه لم يكن فرض بعد ، أو الراوى اختصره ، ويؤيد هذا الثانى ماأخرجه المصنف في الصيام من طريق اسماعيل بن جعفر عن أبى سهيل في هذا الحديث ، قال : فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فدخل فيه باقي المفروضات والمندوبات" ا.ه . انظر فتح البارى ١٣١/١٠

وذكر النووى في شرح صحيح مسلم نحو كلام ابن حجر ١٧٦/١.

أخرجه البخارى بنحوه ٣١/١ كتاب الإيمان ، باب الزكاة من الإسلام ، حديث (٤٦) ولفظه : "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أهل نجد ، ثائر الرأس يسمع دوي صوته ، ولايفقه مايقول ، حتى دنا ، فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة فقال : هل على غيرها؟ قال : لا ، إلا أن تطوع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصيام رمضان . قال : هل على غيره؟ قال : لا ، إلا أن تطوع . قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة ، قال : هل على غيرها؟ قال : لا وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة ، قال : هل على غيرها؟ قال : لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة ، قال : هل على غيرها؟ قال : لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح إن صدق " .

ومسلم بنحوه ٢٠/١، كتاب الإيمان ، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان

الإيمانُ حديث (٨) .

<sup>(\*)</sup> أ / ١٧٣ : أ

<sup>(</sup>٣) في د : عليه .

<sup>(\*)</sup> ب : ١/١٠

<sup>(</sup>٤) في ج: صوموا وهذا خطأ في النسخ.

بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم"<sup>(١)</sup>.

ثم أجمع (Y)(\*) المسلمون على وجوب الصيام وأنه أحد أركان الدين (Y) فمن جحده فقد كفر  $(\xi)$ ، ومن أقر به ولم يفعله فقد فسق ، غير أنه لايقتل .

فإن قيل : فلم لا أوجبتم عليه القتل كما أوجبتموه على (\*) تارك الصلاة؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى بنحوه عن أبى أمامة ـ رضى الله عنه ـ ۲۱۲۸ كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة حديث (۲۱٦) وقال هذا حديث حسن صحيح . ومستدرك الحاكم ۲۸۲۸ ، كتاب الإيمان حديث (۱۹) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولانعرف له علـة ، ولم يخرجاه ، وقـد احتـج البخارى ، ومسلم بأحاديث سليم بن عامر ، وسائر رواته متفق عليهم . وأحمد في المسند ۲۲۲٬۲۵۱ ، والخطيب في تاريخ بغداد ۲۱۲۱ في ترجمة إبراهيم ابن أبي الليث بلفظ "اعبدوا ربكم ، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وحجوا بيت ربكم ، وأدوا زكاة أموالكم ، طيبة بها أنفسكم ، تدخلوا جنة ربكم " وهو أقرب الألفاظ للفظ الماوردى .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱/۸۷

<sup>(ُ)</sup> الإجماع في اللغة : العزم والاتفاق . وفي الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي . انظر : التعريفات للجرجاني ص ٢٤ ، شرح الكوكب المنير ٢١٠٠٢-٢١١ ، نهاية السول ٣٧٨،٣٧٧/٢ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : بدائع الصنائع ٢/٥٧٢ ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢٠٧/١ ، المجموع
 ٣٢٤/٢ ، المغنى ٣٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : البناية في شرح الهداية ٣/٤٢٣ ، المجموع ١٤/٣ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۵۵/ب

قلنا : لأمرين أحدهما : أن الصلاة مشابهة للإيمان ، [لأنهما من قول اللسان](١)، واعتقاد بالقلب ، وعمل بالجوارح ، فقتل تاركها كما يقتل تارك (٢)الإيمان (٣)، وليس كذلك الصيام .

والثانى : أن الصلاة لا يمكن استيفاؤها من تاركها إلا بفعله ، فلذلك كان تركها موجبا لقتله ، والصيام (\*) يمكن استيفاؤه من تاركه بأن يمنع الطعام والشراب ، وما يؤدى إلى إفطاره ، فلم يكن تركه موجبا لقتله .

فإذا تقرر ماذكرنا فصيام شهر رمضان وأجب على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، من ذكر وأنثى ، حر وعبد . وأما الصبى ، والمجنون فلاصوم عليهما لارتفاع القلم (٤)عنهما .

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين في د: لأنهما قول باللسان .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٣) تارك الإيمان هو: المرتد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه فاقتلوه". أخرجه الحاكم عن ابن عباس وقال: صحيح على شرط البخارى ٣/٠٢٣ حديث (٦٢٩٥).

<sup>(\*)</sup> د : ۲۶/أ

<sup>(</sup>٤) قال ابن حبان : المراد بارتفاع القلم : ترك كتابة الشر عليهم دون كتابة الخبر . انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١٧٩/١ . وقال النووى في المجموع : معنى رفع القلم : امتناع التكليف ، لاأنه رفع بعد وضعه ، ٢٥٣/٦ .

قلت: والأصل في رفع القلم ماروى على \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل". وقد روى عنه بعدة ألفاظ غير هذا اللفظ ويروى أيضا عن عائشة \_ رضى الله عنهما \_ انظر: أبو داود ١٣٩/٤ كتاب الحدود باب في المجنون يسرق، أو يصيب حدا، حديث (١٣٩٨–٤٤٠٠)، الترمذي ١٤٤٤ كتاب الحدود، باب ماجاء فيمن لايجب عليه الحد، حديث (١٤٢٣) واللفظ له، النسائي ١٣٢٤ ، أبواب التعريرات والشهود، باب المجنونة تصيب الحد، حديث (٣٩٤٧–٧٣٤٧)، ابن ماجه ١٨٥٨، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه، والصغير، والنائم، حديث (١٤٠١–٢٠٤٢)، ابن حابث ١١٨٨، باب التكليف، ذكر الاخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبة الشيء عليهم، والبخارى معلقا في ترجمة باب لايرجم المجنون، والمجنونة ١٣٥٤٠.

#### [٦] [وقت فرض الصيام]

فصل: ثم أول مانزل فرض صيام شهر (1)رمضان في شعبان ، في السنة الثانية للهجرة (7)قيل (7)لليلتين خلتا منه ، وفي هذا الشهر فرض (3)استقبال الكعبة ، فأما فرض الصلاة فنزل بمكة قبل الهجرة (6).

واختلف السلف \_ رضى الله عنهم \_ في الصلاة ، والصيام ، فقال بعضهم : الصلاة أفضل (\*)من الصيام ؛ لتقدم فرضها ، ومقارنته الإيمان .

وقال آخرون : الصيام أفضل من الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم  ${"}_{\underline{u}}$   ${"}_{\underline{u}}$  وأنا أجزى  ${"}_{\underline{u}}$  وأنا أجزى به  ${"}_{\underline{v}}$  وأضافه إليه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع ٢/٢٥٠ ، نيل الأوطار ٢٥٨/٤ ، تاريخ الطبرى ١٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

 <sup>(</sup>٤) الشهر الذى فرض فيه استقبال الكعبة فيه خلاف ، فقيـل في نصف شهر رجب من السنـة الثانية للهجرة ، وقيل في نصف شعبان ، وقيل في جمـادى الآخرة . انظر :
 فتح البارى ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>٥) كان ذلك حين أسرى بالرسول صلى الله عليه وسلم . انظر صحيح البخارى مع الفتح ١/٥٤٥ ، كتاب الصلاة ، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ، حديث (٣٤٩) .

<sup>(\*)</sup> أ : ۱۷۳/ب

<sup>(</sup>٢) (به) في أ، ب، ج، ه: عليه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخارى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - ٣١/٣ كتاب الصيام ، باب هل يقول : إنى صائم إذا شتم ، وليس في لفظه "أجزى عليه" حديث (١٩٠٤) ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قال الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به ، والصيام جنة . وإذا كان يوم صوم أحدكم فلايرفث ، ولايصخب ، فإن سابه أحد ، أو قاتله ، فليقل إنى امرؤ صائم . والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح ، وإذا لقى ربه فرح بصومه " . ومسلم عن أبى هريرة ٢/٨٠٨،٠٠٧ ، كتاب الصيام ، باب فضل الصوم ، حديث (مسلم عن أبى هريرة ٢/٨٠٨،٠٠٧ ) .

وقال قوم (١): الصلاة بمكة أفضل من الصيام ، والصيام بالمدينة أفضل من الصلاة ، مراعاة بموضع نزول فرضهما .

# [٣] [حكم قول جاء رمضان وذهب رمضان]

فصل  $(*)^*$ قال أصحابنا $(*)^*$ ؛ يكسره أن يقال جاء رمضان وذهب رمضان  $(*)^*$ ؛ لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال  $(*)^*$ 

(٣)

قلت: وقد اختار البخارى ، والنسائى ، والباجى من المالكية القول بجواز قول رمضان من غير شهر ، فقد ترجم البخارى لذلك فقال: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا ، ثم أورد تحت هذا الباب الأحاديث التى دلت على جواز ذلك ، ومنها الحديث الذى ذكر فى كلام النووى آنفا .

وقد ترجم النسائي لذلك أيضا فقال: "الرخصة في أن يقال لشهر رمضان، رمضان، رمضان، ثم أورد حديثا عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لايقولن أحدكم قمت رمضان، ولاقمته كله".

<sup>(</sup>١) في د : آخرون .

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۰۱۱اً

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : د . ويعني بالأصحاب سلفه من علماء الشافعية رحمهم الله .

ذكر ذلك النووى في المجموع ، إلا أنه رجح جواز قول رمضان من دون إضافة إلى الشهر حيث قال : "والصواب أنه لاكراهة في قول رمضان مطلقا ، والمذهبان الآخران فاسدان - لعله يقصد بذلك ماحكى عن المالكية والشافعية ، من القول بالكراهه لأن الكراهة إنما تثبت بنهى الشرع ، ولم يثبت فيه نهى ، وقولهم إنه من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ، ولم يصح فيه شيء ، وأسماء الله تعالى توقيفية ، لاتطلق إلا بدليل صحيح ، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه الكراهة ، وقد ثبتت أحاديث كثيرة في الصحيحين في تسمية رمضان من غير شهر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منها حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منها حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين" . رواه البخارى . ا.ه" . انظر : المجموع شرح المهذب ٢٤٧/٦ .

(\*)جاء رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ، ولكن قولوا شهر رمضان "(۱).

فإن لم يذكر الشهر ولكن ذكر معه مايدل على أنه أراد به  $(\Upsilon)$  الشهر جاز . كقوله  $(\Upsilon)$ : صمت رمضان . فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ، وما تأخر (3)" (3)".

وحدیث عن ابن عباس قال : قال نبی الله صلی الله علیه وسلم : "إذا کان رمضان فاعتمری فیه فإن عمرة فیه تعدل حجة". انظر : فتح الباری ۱۳۵۶، کتاب کتاب الصوم ، باب رقم (۵) ، حدیث (۱۸۹۸) ، والنسائی ۲۷/۲ ، کتاب الصیام ، باب رقم (۲) ، حدیث (۲٤۲۰،۲٤۱۹) .
والذی یظهر لی رجاحة قول من قال بجواز إطلاق رمضان من غیر إضافة ، أو قرینة ، لأن ذلك ثبت بأحادیث صحیحة ، ولأن الحدیث الذی یستند إلیه من قال بالكراهة ضعیف .

<sup>(\*)</sup> د : ۳٤ اب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى بنحوه عن أبى هريرة ٢٠١/٤ ، كتاب الصيام ، باب كراهية قول القائل جاء رمضان ، وذهب رمضان . بلفظ : "لاتقولوا رمضان ، فإن رمضان السم من أسماء الله ، ولكن قولوا شهر رمضان" . والحديث ضعيف ، لأن مدار اسناده على أبي معشر نجيح السندى ، ضعفه يحيى بن معين وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢٥١٧/٧ ، وأخرجه الديلمى في المسند بنحوه عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ ٥٢/٥ حديث رقم (٧٤٣٣) .

<sup>(</sup>٣) في د : قوله .

 <sup>(</sup>٤) وماتأخر ساقطة من : أ ، ج .

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ واللفظ لـه بدون ماتأخر ، اخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة والسنة فيها ، باب ماجاء في قيام شهر رمضان ، حديث (١٣٢٦) .

والبخارى بنحوه عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ ٣١/٢ ، كتــاب الصيام ، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية ، حديث (١٩٠١) .

ومسلم بنحوه عن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ ٥٢٣/١ ، كتاب صلاة المسافرين ، باب الترغيب في قيام رمضان ، وهـو التراويح ، حديث (٧٦٠-٧٦٠) . =

وكان شهر رمضان يسمى في (\*)الجاهلية ناتق (1)، فسمى في الإسلام رمضان . مأخوذ من الرمضاء وهي شدة الحر(7)؛ لأنه حين فرض وافق شدة الحر(7).

وقد  $(2)_{ce}$  أنس  $(3)_{e}$  بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  $(3)_{e}$  أي  $(3)_{e}$  رمضان لأنه يرمض الذنوب  $(3)_{e}$  أي  $(3)_{e}$  يحرقها ويذهب بها .

وأما رواية "ماتأخر" فأخرجها الإمام أحمد ، عن أبي هريرة - رضى الله عنه - ٣٨٥/٢ بلفظ "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ، وماتأخر" وأخرجها النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن طريق قتيبة بن سعيد ٨٨/٢ ، كتاب الصيام ، باب من قام رمضان ، وصامه إيمانا ، واحتسابا ، حديث (٢٥١٢) .

قلت : ومن أراد التعرف على مزيد من طرق الحديث فإن ابن حجر - رحمه الله ـ قد استوعب الكلام عليها في كتابه "معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة ، والمؤخرة "ص٥٦-٦٣ .

<sup>(\*)</sup> ب : ۱۰/ب

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب جمهرة اللغة ٤٨٩/٣ ، باب أسماء الشهور في الجاهلية .

<sup>(</sup>٢) انظر : تهذیب اللغة ٣٢/١٢ مادة (رمض) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن دريد: "لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي هي فيها ، قوافق رمضان أيام رمض الحر". اله كتاب جمهرة اللغة ٣٦٦/٢٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>ه) هـو أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى ، أبو حمـزة ـ رضى الله عنه ـ خادم رسـول الله صلى الله عليـه وسلم ، وأحد المكثرين مـن الـرواية عنه ، مات بالبصرة سنة تسعين ، وقيل إحدى وتسعين للهجرة .

انظر: سير أعلام النبلاء ٣٩٥/٣ (٦٢) ، أسد الغابة ١٢٧/١ ، الإصابة ٧١/١ (٢٧٥) .

<sup>(\*)</sup> ه: ۸۷/ب

<sup>(</sup>٦) حديث أنس أخرجه السيوطى في الدر المنثور ٢/٤٤٤ ، والجامع الصغير ٣٩٧/١ ، باب الألف مع النون المشددة ، حديث رقم (٢٥٩٦) وضعفه ، وعزاه إلى محمد بن منصور والسمعاني وأبو زكرى يحيى بن منده في أماليه .

<sup>(</sup>٧) في ب، د: و.

### [3] [اختلاف الناس في شمر رمضان علد كان ابتداء فرض الصيام ؟]

فصل: اختلف الناس في شهر رمضان ها (1)كان ابتداء فرض الصيام؟ أو كان ناسخا لصوم تقدمه؟ على مذهبين: أحدهما: أنه كان (7)ابتداء فرض (\*)الصيام، وكأنه أشبه بجذهب الشافعي (7)(3). والمذهب الثانى: أن صوم شهر رمضان ناسخ لصوم قبله . ثم لهم فيه

مذهبان:

<sup>(</sup>١) في ج : قيل .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من : د .

<sup>1/148:1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٣) هـو محمد بن ادريس بن العباس ، المطلبي ، الهاشمى ، المشهـور بالشافعى ، أبو عبـد الله ، أحد الأئة الأربعة المجمع على فضلهم ، وعلمهـم ، توفى ـ رحمه الله \_ عبـد الله ، عصر عام ٢٠٤ه .

انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/٥ (١) ، طبقات الشافعية ١٨/١ ، البداية والنهاية والنهاية ٢٦٢/١ ، غاية النهاية في طبقات القراء ٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المجموع ٣٨٣/٦ ، فتح البارى ١٢٤/٤ .
قلت : وقد اختار هذا القول ابن جرير الطبرى فى تفسيره ، لقوله تعالى : {أياما معدودات} حيث قال : "وأولى ذلك بالصواب عندى قول من قال : عنى الله جل ثناؤه بقوله : "أياما معدودات" أيام شهر رمضان ، وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به الحجة ، بأن صوما فرض على أهل الاسلام غير صوم رمضان ، ثم نسخ برمضان"

تفسير الطبري ٧٧/٢.

أحدهما : أنه كان ناسخا(1)لصوم عاشوراء(7)(7). والثاني : أنه(\*)كان ناسخًا للأيام البيض من كل شهر(3).

(١) ساقطة من : ج .

(۲) عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر محرم ، وبه قال جمهور العلماء ، وروى عن ابن عباس ، أنه اليوم التاسع من شهر محرم . انظر : تهذيب اللغة ٤٠٩/١ مادة (عشر) ، فتح البارى ٢٨٨/٤ ، المجموع شرح المهذب ٣٨٣/٦

(٣) رُوى ذلك عن عائشة ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن سمرة \_ رضى الله عنهم أجمعين \_ .

انظر: البخارى ٢٨/٢، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان، حديث عبد الله بن عمر رقم (١٨٩٢)، وحديث عائشة رقم (١٨٩٣)، ومسلم ٢٩٢/٧، وحديث عائشة رقم (١٨٩٣)، ومسلم ١١٦-١١١)، كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، حديث عائشة رقم (١١٣-١١٦)، وحديث ابن عمر رقم (١١٧)، وحديث عبد الله بن مسعود رقم (١٢٢)، وحديث جابر بن سمرة رقم (١٢٥).

وهو مذهب الحنفية . انظر : شرح معاني الآثار ٧٥/٢ ، أحكام القرآن للجصاص ٢٢٨/٢ ، البناية في شرح الهداية ٢٦٨/٣ .

وروى عن الإمام أحمد . المسند ٢٤٨،٢٤٤،١٦٢،٣٠/٦ ، المغنى ٤٤٢/٤ ، شرح الكوكب المنير ٥٥٠/٣ .

(\*) د: ۱/۳۵

(٤) روى ذلك عن ابن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وعطاء ، وقتادة . انظر : تفسير الطبرى ٢١٥/٢ ، أحكام القرآن للجصاص ٢١٥/١ ، الجامع لأحكام القرآن ٢٧٥/٢ قلت : والذى يظهر لي في هذا الفصل رجاحة القول بأن رمضان ناسخا لصوم يوم عاشوراء ، وذلك لصحة الأخبار الواردة في وجوب صوم يوم عاشوراء قبل فرض رمضان .

ولأن الأحاديث التي استدل بها من قال بأن عاشوراء كان تطوعا ولم يكن واجبا \_ ومنها حديث معاوية الذي عول عليه أكثر من قال بالتطوع والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب الله عليكم صيامه" \_ فتحمل على إن ذلك كان بعد فرض رمضان ، ويؤيد ذلك ، أن معاوية رضى الله عنه لم يكن له صحبة إلا بعد الفتح ، ورمضان فرض في السنة الثانية ، فيكون سمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فرض رمضان .

انظر : البناية في شرح الهداية ٣١٨/٣ ، المغنى أ٤٤٢/٤ ، فتح البارى ٢٩٠/٤ .

ولهم فى الأيام البيض مذهبان . أحدهما : أنها الثانى عشر ومايليه  $\binom{1}{2}$ . والمذهب الثانى  $\binom{7}{2}$ : أنها الثالث عشر ومايليه  $\binom{\pi}{2}$ .

(٢) في ب: الثالث وهو خطأ .

وانظر: صحيح البخارى ٢٦٦/٤، كتاب الصيام، ترجمة باب صيام الأيام البيض حيث قال: "ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، مواهب الجليل في أدلة خليل ٢٤/٢، المجموع شرح المهذب ٣٨٥/٦، فتح البارى ٢٦٦/٤، المغنى ٤٤٥/٤.

<sup>(</sup>١) قال النووى في هذا المذهب : إنه شاذ وضعيف . المجموع ٢/٥٨٦ .

<sup>(</sup>٣) أى الرابع عشر ، والخامس عشر . وهو قول جمهور أهل العلم ، يؤيده ماأخرجه الترمذي عن أبي ذر ـ رضى الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ياأبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام ، فصم ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة "الترمذي ١٣٤/٣ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، حديث (٢٧١) ، وقال حديث أبي ذر حديث حسن وماأخرجه النسائي عن أبي ذر قال : "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ، ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة "النسائي ١٣٦/٣ ، كتاب الصيام ، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام البيض ، حديث (٢٧٣) .

# [۱] [حكم تبييت النية في الصوم الواجب]

مسألة : قال الشافعي : "ولا يجزى أحدا صيام فرض من شهر رمضان ولانذر ، ولاكفارة ، إلا أن ينوى الصيام قبل الفجر "(١).

(\*)أما صيام النذر ، والكفارة [وقضاء رمضان] (٢)فلابد فيه من نية

من الليل إجماعا $(^{\mathbf{m}})$ .

فأما صيام شهر (٤) رمضان فقد حكى عن زفر (٥) بن الهذيل أنه قال : لا يفتقر إلى نية (٦)، تعلقا بقوله تعالى : إفكن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٧). فأمر بصيامه ، ولم يأمر فيه بالنية .

قال : ولأن صوم (٨) رمضان مستحق الصوم يمنع من إيقاع غيره فيه ،

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩ إلا أنه جاء في أصل المختصر بدل ولا يجزى "لا يجوز".

<sup>(\*)</sup> ج : ١٥٦/ب

 <sup>(</sup>۲) مابين المعكوفين ساقطة من ج

<sup>(</sup>٣) قلت: فرق علماء الأحناف بين النذر المطلق، والنذر المعين، فأوجبوا النية من الليل في النذر المطلق، وقالوا بجوازها من بعد الغروب إلى ماقبل نصف النهار في صيام ذلك النهار، في النذر المعين.

انظر: فتح القدير ٢٣٥/٢، كشف الحقائق الهامش شرح متن الوقاية ١١٦،١١٥/١ بدائع الصنائع ٩٩٦/٢، أحكام القرآن للجصاص ٢٣٧/١.

وانظر : كتاب الكافى في فقه أهل المدينة ١/٣٣٥ ، الأم ١/٩٥ ، المغنى ٣٣٣/٤

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٥) هو زفر بن الهذيل العنبرى ، أبو الهذيل ، الفقيه المجتهد ، تفقه بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته ، توفى سنة ثمان وخمسين ومائة للهجرة .

انظر: الجواهر المضية ٢٤٣/١ (٣٢٢) ، سير أعلام النبلاء ٣٨/٨ ، البداية والنهاية ١٣٢/١٠ ، الإمام زفر بن الهذيل وآراؤه الفقهية ١٩/١ .

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن للجصاص ٢٣٧/١، بدائع الصنائع ٩٩٢/٢، البناية شرح الهداية (٦) لا ٢٧١/٣ ، الإمام زفر بن الهذيل وآراؤه الفقهية ص١٩٥٠.

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>(</sup>۸) في د : شهر .

فلم يفتقر إلى نية ، كالعيدين ، وأيام التشريق لما كان الفطر فيهما مستحقا (١) لم يحتج إلى نية .

وذهب الشافعي وسائر الفقهاء : إلى وجوب النية في شهر رمضان (٢) لقوله تعالى : {وَمَالِأَحَدِ عِندَهُ مِمِن نِعْمَةٍ تُجُرُنَى ، إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِهِ القوله تعالى : أومَالِأَحَدِ عِندَهُ مِمِن نِعْمَةٍ تُجُرُنَى ، إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِهِ القاعل (\*) الأَعْلَىٰ إِلَّا ). فأخبر أن المجازاة لاتقع بمجرد الفعل حتى يبتغى به الفاعل (\*) وجه الله تعالى ، باخلاص النية .

ولمسلم عن نبيشة الهذلى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أيام التشريق أيام أكل وشرب" ٢٠٠/٢ ، كتاب الصيام ، باب تحريم صوم أيام التشريق ، حديث (١٤٤) .

<sup>(</sup>۱) قلت: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، والدليل على ذلك ، ماأخرجه البخارى ، ومسلم ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم ، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم " . البخارى ٢/٢٥ ، كتاب كتاب الصيام ، باب صوم يوم الفطر ، حديث (١٩٩٠) ، ومسلم ٢/٩٧٧ ، كتاب الصيام ، باب النهى عن صوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، حديث (١٣٨) . وأما أيام التشريق فدل عليها ماأخرجه البخارى عن عروة ، عن عائشة ، وعن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهم قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى " . انظر : البخارى ٢/٨٥ ، كتاب الصيام ، باب صيام أيام التشريق حديث (١٩٩٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الحقائق ١١٥/١، أحكام القرآن للجصاص ٢٣٧/١، بدائع الصنائع الطرب الله المدينة المالكي المدينة المالكي والمنتقى شرح الموطأ ٤٠/٢، كتاب الكافى في فقه أهل المدينة المالكي ١٣٥/١، المقدمات الممهدات ٢٤٤/١، مواهب الجليل من أدلة خليل ٢٩/٢، الأم ٢٩٥٧، مختصر المزنى ص٥٦، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ١٨٥/٣ المجموع شرح المهذب ٢٠٠/٦، المغنى ٣٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الليل: آية ٢٠،١٩

<sup>(\*)</sup> د: ۵۵/ب

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات"(١). فنفى العمل إلا بنية . وقال صلى الله عليه وسلم : "لايقبل الله عملا بغير نية"(٢).

 $(*)^{\circ}_{ece}$  حفصة  $(*)^{\circ}_{-}$  رضى الله عنها  $_{-}$  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "[لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"  $\cdot$  وروى "لمن لم يبيت الصيام من الليل $(*)^{\circ}$ "  $\cdot$  وروى "لمن لم ينو الصيام قبل الفجر"] $(*)^{\circ}$ .

(٣) هـى حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشى ، أم المؤمنين ، تزوجها النبى صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمـى سنة ثلاث من الهجرة توفيت بالمدينة سنة خمس وأربعين للهجرة .

انظر : المستدرك ١٥/٤ ، سير أعلام النبلاء ٢٧٧٢ ، الاصابة ٥١/٨ ، البداية والنهاية ٣١/٨ .

٤) ساقطة من : د .

(٥) مابين المعكوفين من قوله : لاصيام ... إلى قوله : الفجر ، ساقط من : ب .

(٣) روى الحديث بألفاظ ، وطرق متعددة . فأخرجه أبو داود عن حفصه بنحوه ٢٩/٧ كتاب الصيام ، باب النية في الصوم ، حديث (٢٤٥٤) ، والترمذى عن ابن عمر ، وحفصة بنحوه ٢٠٨/٣ ، كتاب الصوم ، باب ماجاء لاصيام لمن لم يعزم من الليل حديث (٧٣٠) ، والنسائي عن ابن عمر ، وحفصة ، وعائشة بنحوه ١٦٩/٢ ، كتاب الصيام ، باب ذكر اختلاف الناقلين ، خبر حفصة في =

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى عن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ ١٣/١ ، كتاب بدء الوحى ، باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عديث (۱) ولفظه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء مانوى ، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها ، أو إلى امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ماهاجر إليه " . ومسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه \_ ١٥١٥/٣ ، كتاب الامارة باب قوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنية " وأن يدخل فيه الغزو ، وغيره من الأعمال ، حديث (١٥٥) . أخرج البيهقى نحوه عن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_ ١٠/١١ ، كتاب الطهارة باب الاستياك بالأصبع . ولفظه "أن رجلا من الأنصار من بنى عمرو بن عوف ، قال : "يارسول الله ، إنك رغبتنا فى السواك ، فهل دون ذلك شيء؟ قال : اصبعك سواك عند كل وضوئك ، تمرهما على أسنانك ، إنه لاعمل لمن لانية له ، ولاأجر لمن لاحسبة له ". قال ابن حجر في إسناده جهالة. انظر تلخيص الحبير ١٠٥/٠)

ولأن الصوم عبادة تتنوع فرضا ، ونفلا ، فوجب أن تكون النية من شرطها ، كالصلاة . ولأن الصوم هو : الإمساك ، (\*) [والإمساك قد يقع] (\*) تارة عبادة ، وتارة عادة ، فالعادة : أن يمنع من الأكل طول يومه ، لتصرفه باشغاله ، أو لعدم ما يأكله ، فلم يكن بد من نية تميز بين إمساك العادة ، وإمساك العبادة . فأما الآية (\*) فلادليل فيها على سقوط النية ؛ لأنها مجملة ، وقد وردت السنة ببيانها (\*) وهي الأخبار الواردة في وجوب (\*) النية .

ذلك من حديث رقم (٢٦٢٠-٢٥٢) ، والموطأ عن حفصة ، وعائشة بنحوه الاجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر عام مراده خاص ، حديث (١٩٣٣) ، والبيهقى عن ابن عمر ، وحفصة ، وعن عائشة بنحوه ٢٠٢٤ ، كتاب الصيام ، باب الدخول فى الصوم بالنية ، وباب ماعليه فى كل ليلة من نية الصوم للغد ، وأحمد عن عائشة بنحوه ٢٨٧٨ وابن خزية عن حفصة بنحوه ٣٨٧٨ كتاب الصيام ، باب ايجاب الاجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص ، والدارقطني عن عائشة وحفصة بنحوه ٢١٧١٨ ، كتاب الصيام ، باب الشهادة على رؤية الهلال . والحديث اختلف العلماء فى رفعه ، ووقفه ، والراجح وقفه على ابن عمر ، والحديث اختلف العلماء فى رفعه ، ووقفه ، والراجح وقفه على ابن عمر ، وحفصة ، والله أعلم . انظر : أبى داود ٢٩٢٩ ، الترمذي ٣٨٨٨ ، تلخيص الحبير فى تخريج الرافعى الكبير ١٨٨٨ ، نصب الراية ٣٣٣٣ ، ارواء الغليل

وقال النووى: "والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين ، والزيادة من الثقة مقبولة ، والله تعالى أعلم". ا.ه المجموع شرح المهذب ٢٨٩/٦ وأما رواية "لمن لم ينو الصيام من الليل" فلم أقف عليها بهذا اللفظ فيما اطلعت عليه من كتب الحديث . وقد عقب ابن حجر \_ رحمه الله \_ على هذا اللفظ في كتاب تلخيص الحبير بقوله : "تنبيه : اللفظ الثاني لم أره ولكن في الدارقطني : "لاصيام لمن لم يفرضه من الليل" . ا.ه ١٨٨/٢ ، حديث (٨٨١) .

قلت: ولفظ الدارقطني هذا أخرجه ابن ماجه أيضا ٢/١٥، كتاب الصيام ، باب ماجاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم ، حديث (١٧٠٠) ، وصححه الألباني ، صحيح ابن ماجه ٢٨٤/١ .

<sup>(\*)</sup> ب: ۱۱/أ

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين في د: وقد يقع الإمساك.

<sup>(</sup>٢) يقصد بالآية قوله تعالى : {فمن شهد منكم الشهر فليصمه } .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۵۷/أ

<sup>1/</sup>AA : A (\*)

وأما الاستدلال بقوله : إنه مستحق الصيام فيه ، فالجواب عنه من جهين :

أحدهما (١): أنه فاسد بمن بقى عليه من وقت الصلاة (\*)قدر مايؤديها فيه فقد استحق زمانها عليه ، ومنع من إيقاع غيرها فيه ، ثم النية فيها (٢) واجبة ، فدل على فساد هذا الاستدلال .

والثانى: أن ايقاع غيره فيه لايمنع ؛ لأنا(7)قد نرى الإفطار يتخلله . وفطر العيدين لما كان مستحقا يمتنع (3)من ايقاع غيره فيه لم يتخلله غيره ؛ لاستحالة الصوم فيه ، فلم يصح الجمع بينهما ، [وثبت ماذكرنا من وجوب النية فيه](6).

#### [ا/ا] [وقت النية ومحلما]

فصل : فأما وقت النية ومحلها فقال الشافعى : إن عليه أن ينـوى الصيام كل (\*)يوم قبل الفجر ، فإن نوى بعده لم يجز (٦).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ج .

<sup>1/47:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في أ ، ج ، د : فيه ، وماأثبته أولى لأن الضمير عائد إلى الصلاة .

 <sup>(</sup>٣) ساقطة النون في : ب .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين في د : فثبت وجوب النية بما ذكرنا .

<sup>1/140:1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٦) انظر: مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩، المجموع شرح المهذب ٢٨٩/٦، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ١٨٦/٣. وقد ذهب إلى ذلك الامام أحمد. انظر المغنى ٣٣٣/٤.

وقال أبو حنيفة (1): إن نوى بعد الفجر ، وقبل الزوال ، لصوم مستحق الزمان ، كصوم (7)رمضان ، والنذر ، الذى قد تعين زمانه أجزأه ، فأما مالم يتعين زمانه ، كالقضاء ، والكفارات ، فلابد فيه من نية قبل الفجر (7).

وقال مالك  $\binom{2}{1}$ : عليه أن ينوى قبل الفجر ، إلا أنه إن نوى فى الليلة الأولى لجميع الشهر أجزأه  $\binom{6}{1}$ .

فأما أبو حنيفة ، فاستدل بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم : "أنه بعث إلى أهل العوالى(7)فى يوم عاشوراء أن من أكل فليمسك(\*)بقية يومه ،

<sup>(</sup>۱) هو النعمان بن ثابت التيمى ـ بالولاء ـ الكوفى ، المشهور بأبى حنيفة ، أحد الأعمة الأربعة المجمع على فضلهم ، وعلمهم ، أصله من أبناء فارس ، ويقال : إنه أدرك بعض الصحابة ، توفى ـ رحمه الله ـ ببغداد عام ١٥٠ه . انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢٦/١ ، تاريخ بغداد ٣٢٣/١٣ (٧٢٩٧) ، سير أعلام النبلاء ٢٩٠/٦ (١٦٣) ، البداية والنهاية ١١٠/١٠ ، تهذيب التهذيب المهديب الم

<sup>(</sup>۲) في ب، د: کشهر.

<sup>(</sup>٣) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٢٣٧/١ ، فتح القدير ٢٣٥/٢ ، البناية في شرح الهداية ٣/٢٤٢٠ ، كشف الحقائق ١١٦،١١٥/١ ، بدائع الصنائع ٩٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحى ، أبو عبد الله ، إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الأربعة ، وقد أجمعت الأمة على فضله ، وعلمه ، ألف الموطأ في الحديث والآثار ، توفى بالمدينة سنة ١٧٩ه .

انظر: الديباج المذهب ٨٢/١، شجرة النور الزكية ص٥٦، سير أعلام النبلاء ٨٨/٨ (١٠)، البداية والنهاية ١٨٠/١٠، تهذيب التهذيب ١٠/٥ (٣).

<sup>(</sup>ه) انظر: المنتقى ٢١/٢، كتاب الكافى فى فقه أهل المدينة ٣٣٥/١، المقدمات المهدات ٢٤٦/١.

<sup>(\*)</sup> د: ۳۶/ب

رُم) العوالى بالفتح وهى : جمع العالى ضد السافل ، وهى : ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال . وقيل ثلاثة ، وذلك أدناها وأبعدها ثمانية أميال . معجم البلدان ١٦٦/٤

قلت : يوجد الآن في داخل المدينة حي يسمى بالعوالي يقع في الطريق المؤدي إلى ضيعة العوالي .

ومن لم يأكل فليصم"(١). قال  $(\Upsilon)$ : ومعلوم أنه إنما بعث إليهم في نهار ذلك اليوم ، لافي ليله ، مع كون عاشوراء في ذلك اليوم  $(\Upsilon)$ فرضا ، فدل على جواز النية [من النهار] $(\Upsilon)$ .

قال : ولأنه صوم غير ثابت في ذمته ، فوجب أن لايفتقر إلى نية من الليل ، أصله : (\*)صوم التطوع .

قال: ولأنه لما شق على الناس أن تكون النية منوطة (٥) بوقت (٦) الدخول في الصوم ، وهو طلوع الفجر ، رخص لهم في التقدم على الفجر ، فكذلك أيضا جوز لهم بهذا المعنى التأخر عن الفجر .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى بنحوه عن سلمة بن الأكوع ۹۹/۲ ، كتاب الصيام ، باب صيام يوم عاشوراء ، حديث (۲۰۰۷) ولفظه "أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم ، فإن اليوم يوم عاشوراء" .
ومسلم بنحوه عن سلمة بن الأكوع ۷۹۸/۲ ، كتاب الصيام ، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ، حديث (۱۳۵) .

قلت: وليس في ألفاظ الحديث التي وقفت عليها لفظ: "أنه بعث إلى أهل العوالي"، وقد بينت أن العوالي القرى التي حول المدينة، وقد جاء في رواية لمسلم عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، التي حول المدينة ... الحديث مسلم ٧٩٨/٢ ، حديث (١١٣٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٣) في د : الوقت .

<sup>(</sup>٤) في د : نهارا .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۵۷/ب

 <sup>(</sup>٥) في ب : منطوية .

<sup>(</sup>٦) في ب: لوقت .

والدلالة على صحة ماذهبنا اليه رواية الزهرى (1)عن سالم (7)عن أبيه (7)(\*)حفصة \_ رضى الله عنها \_ [أن النبى صلى الله عليه وسلم](8) قال : "لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"(8). وقد روى (7) ذلك أيضا عائشة (8)وأم سلمة (8)، وابن عمر \_ رضى الله عنهم \_ وفى رواية بعضهم

انظر: سير أعلام النبلاء ٥/٣٢٦ (١٦٠) ، البداية والنهاية ٩/٤٥٣ ، تهذيب التهذيب ٩/٣٥٤ (٧٣٤) .

(۲) هـ و سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى ، أبو عمر ، ويقال أبو عبد الله . الامام الزاهد مفتى المدينة ، توفى ـ رحمه الله ـ سنة ست ومائة . انظـر : سير أعلام النبلاء ٤/٧٥٤ (١٧٦) ، البـداية والنهـاية ٩/٤٤٢ ، تهـذيب التهذيب ٣/٨/٣ (٨٠٧) ، غاية النهاية ١/١٠١١ (١٣١٥) .

(٣) ساقطة من ب .

(\*) ب: ۱۱/ب

(٤) مابين المعكوفين ساقطة من ج .

(٥) سبق تخريجه في مسألة : حكم تبييت النية في الصوم الواجب ص٧٥٠.

(٦) في أ، ب، ج، ه: روت.

(٧) هـى : الصديقة عائشة بنت أبى بكر الصديق ، أم عبد الله ، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأفقه نساء الأمة ، نزل القرآن بتبرئتها من الإفك ، توفيت \_ رضى الله عنها \_ سنة سبع وخمسين للهجرة . انظر : طبقات ابن سعد ٢٦/٨ (٤١٢٨) ، سير أعلام النبلاء ٢٥٥/٢ (١٩) ، أسد

انظر : طبقات ابن سعد ٢٠١٨ (٢٠١٨) ، سير اعلام النبلاء ١١٥/١ (١١) ، النظر الغابة ٥٠١/٥ ، الإصابة ١٣٩/٨ (٧٠١) ، السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين

ص ۲۹

(A) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة ، أم سلمة القرشية ، المخزومية ، أم المؤمنين ، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم سنة أربع من الهجرة ، وهي من المهاجرات الأول ، آخر من توفي من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ، توفيت رضى الله عنها \_ بالمدينة سنة تسع وخمسين للهجرة .

انظر : المستدرك ١٧/٤ ، سير أعلام النبلاء ٢٠١/٢ (٢٠) ، الاصابة ٨/٧٤٠ (١٠٠) ، تهذيب التهذيب ٢٨/٨٤ (٢٩٠٤) ، البداية والنهاية ٨/٢١٧ .

تنبيه : لم أقف على رواية أم سلمة هذه فيما اطلعت عليه .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشى الزهرى ، أبو بكر ، امام قدوة حافظ زمانه ، أدرك بعض الصحابة ، مات ـ رحمه الله ـ سنة أربع وعشرين ومائة .

"لمن لم يبيت الصيام من الليل"(١). وفي رواية بعضهم : "لمن لم ينو الصيام قبل (\*)الفجر"(٢)، فنفى أن يكون الصوم محكوما بصحته ، إلا بعد تقدم النية من الليل .

ولأنه صوم يوم واجب ، فوجب أن يكون (\*)[من شرطه تقديم النية له] (٣)من الليل ، كالقضاء ، والكفارات .

ولأنه صوم مستحق عرى عن النية له قبل (\*)الفجر ، فوجب أن الايصح كالنذر ، والكفارة .

ولأنه عبادة تؤدى وتقضى ، فوجب أن يكون محل النية فى أدائها كمحل النية فى قضائها ، أصله : الصلاة .

فأما استدلاله بحديث عاشوراء ، وأهل العوالى ، فالجواب عنه من ثلاثة أوجه :

أحدها: أن عاشوراء لم يكن فرضا ، بل كان تطوعا ، لقوله فيه (2): "صيام عاشوراء كفارة سنة (3)" (3). ولم يحفظ عنه غير هـذا(3)" ، ألا تراه لم

<sup>(</sup>١)،(١) سبق تخريجهما في مسألة : حكم تبييت النية في الصوم الواجب .

<sup>(\*)</sup> أ : ١٧٥/ب

<sup>1/47:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين في أ ، ب ، ج ، ه : تقديم النية من شرطه .

<sup>(\*)</sup> ه : ۸۸/ب

<sup>(</sup>٤) في د : عليه السلام .

<sup>(</sup>۵) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم عن أبى قتادة بنحوه فى حديث طويل قال فيه : "وصيام عاشوراء ، أخرجه مسلم عن أبى قتادة بنحوه فى حديث طويل قال فيه : "وصيام عاشوراء بالله أن يكفر السنة الماضية" . مسلم ٨١٨/٢ ، كتاب الصيام ، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصوم يوم عرفة ، وعاشوراء ، والاثنين والخميس ، حديث (١٩٦-١٩٧) .

 <sup>(</sup>٧) هذا كلام فيه نظر .. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر أصحابه بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ، ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك على سبيل المثال ماروته عائشة رضى الله عنها قالت : "كان يوم =

يأمر من أكل بالقضاء مع شدة حاجتهم إلى [إثبات الحكم](١)فيه أن لو كان واجبا ، فدل تركه أن يأمر من أكل بالقضاء على أنه كان تطوعا (٢).

[والجواب الثانى: هو أنا وإن سلمنا لهم أنه كان فرضا] (\*)، فإنا نقول: إن ابتداء فرضهم كان من حين بلغهم وأنفذ إليهم، ومن (\*) حينئذ تعلقت عليهم العبادة، فلم يخاطبوا بما تقدم، كأهل قباء (\*) المستقبال فيما ركوعهم إلى الكعبة، من حين بلغهم سقط عنهم حكم (\*) الاستقبال فيما تقدم من صلواتهم قبل علمهم.

والجواب الثالث: أن صوم عاشوراء وإن كان فرضا فقد نسخ باتفاق العلماء، وإذا نسخ الحكم عن (٥)شيء لم يجز أن يلحق به شيء (٦)

<sup>=</sup> عاشوراء تصومه قریش فی الجاهلیة ، وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصومه فی الجاهلیة ، فلما قدم المدینة صامه وأمر بصیامه ، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء ، فمن شاء صامه ومن شاء ترکه" . البخاری ۸۸/۲ ، کتاب الصیام ، باب صیام یوم عاشوراء ، حدیث (۲۰۰۲) .

<sup>(</sup>١) في ب : الابيان للحكم ، وفي د : إبيان الحكم .

<sup>(</sup>٢) في ج: فرضا ، وهذا خطأ لايستقيم مع كلام المؤلف .

<sup>(\*)</sup> مابین المعکوفین ساقط من ج

<sup>(\*)</sup> ۱۰۸ : ج

<sup>(</sup>ع) قباء: اسم قرية على ميلين من المدينة ، على يسار القاصد إلى مكة . انظر : معجم البلدان ٢٠٢،٣٠١/٤ . قلت : وهي الآن حي من الأحياء بداخل المدينة المنورة . وحديث استدارة أهل قباء في صلاتهم من بيت المقدس إلى الكعبة ، أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر بعدة ألفاظ ١٩٤/٣ ، كتاب التفسير ، أحاديث رقم (١٩٤/٤٤٩٠،٤٤٩١،٤٤٩٠،٤٤٩٠) ، ومن ألفاظه "بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة ، ألا فاستقبلوها . وكان وجه الناس إلى الشام ، فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة . ومسلم ١٩٧٥/١ ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحويل القبلة من القدس الى الكعبة ، حديث (٢٦٥) .

<sup>(\*)</sup> د: ۲۷/ب

<sup>(</sup>٥) فِي أ ، ج : من .

<sup>(</sup>٦) في د : غير .

قياسا (١)أو استدلالا .

وأما قياسهم على التطوع بعلة أنه غير ثابت في الذمة فلا يصح . من وجهين (٢)

(\*)أحدهما : أن صوم التطوع يجعل (\*)فيه الصائم متقربا (\*)ببعض يوم وذلك من وقت مانوى (\*)على قول بعض أصحابنا (\*)، ولايحصل له مثل ذلك في الواجب .

والثاني : أنه (٧) في الواجب يلزمه إمساك يومه أجمع ، ولايلزمه مثل ذلك في التطوع ، فلذلك افترقا في محل النية .

وأما قوله أنه  $(^{\Lambda})$ لما شق على الناس إناطة  $(^{\rho})$ النية بالفعل ، ورخص لهم في التقدم  $(^{*})$ فكذلك رخص لهم في التأخر فغلط بين ؛ لأن النية إذا جوز تقديمها على الفعل  $[_{d-1}]$ عملها $[_{1}]$ على نية سابقة ، واعتقاد مقرر  $(^{1})$ . وإذا تقدم الفعل على النية ورد الفعل عاريا عنها ، فلذلك لم يصح تأخيرها .

<sup>(</sup>۱) القياس في اللغة : التقدير والمساواة . وفي الاصطلاح : هـ و : اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت . انظـر : روضـة الناظر ص٢٧٥ ، شـرح الكـوكب المنير ٢٥٥-٦ ، التعـريفات للجرجاني ص٢٣٢ .

۲) ساقطة من أ ، ج .

<sup>1/17:1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في ب : يحصل .

<sup>(</sup>٤) في د : متقدما .

<sup>(</sup>٥) في أ، ج، ه: مايؤدي .

<sup>(</sup>٦) نسب النووى هذا القول إلى أبى إسحاق المروزى . وقال : اتفقوا على تضعيفه . المجموع ٢٩٣/٦ .

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج، ه: أن.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٩) في ب ، ج : اماطة .

<sup>(\*)</sup> ب : ۱۲/أ

<sup>(</sup>١٠) في ب : طوى عليهما .

<sup>(</sup>١١) في ب : مفرد .

فأما مالك فاستدل لصحة مذهبه بقوله صلى الله عليه وسلم (\*): "لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (1)، فنفى جنس الصيام لعدم النية فوجب أن يثبت جنسه بوجودها .

قال : ولأن شهر رمضان عبادة ، كالصلاة الواحدة ، وأيامه ، كالركعات فيها ، ثم كانت نية واحدة تجزيه لجميع الصلاة ، فكذلك يقتضى أن يجزيه نية واحدة لجميع الشهر .

والدلالة عليه : هو أن المعنى الذى وجبت النية من أجله فى اليوم الأول موجود (\*) فى اليوم الثانى ، ومايليه الى آخر الشهر (\*), وهو أنه صوم يوم واجب فوجب أن يكون من شرطه تقديم النية من ليلته كاليوم الأول ، ولأنها عبادة تؤدى وتقضى ، فوجب أن يكون عدم (\*)(\*) النية فى أدائها كعدم (\*) النية فى قضائها ، أصله : الصلاة ؛ لأن الفوائت منها كالموقتات فى أفراد كل صلاة منها بنية مجردة ؛ ولأنه انتقال من فطر إلى صوم ، فوجب أن يكون من شرطه نية تخصه ، كالقضاء ؛ ولأن كل ماوجب فى الصوم قضاء وجب فيه أداء ، كالامتناع من الأكل ، والشرب .

(\*)فأما مااستدل به من قوله: "لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل "(٤). فدليلنا لأنه اعتبر تبييت جنس الصيام في جنس الليل ، فكل يوم من الصيام يبيت في جنس من الليل ، فوجب أن [يبيت بما يبيت] (٥) به الأول .

<sup>1/47:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في مسألة : حكم تبييت النية في الصوم الواجب ص٥٧٠ .

<sup>(\*)</sup> ج: ۱۵۸/ب

<sup>(\*)</sup> ه : ۱/۸۹

<sup>(</sup>۲) في ب ، ج ، ه : عدد .

<sup>(\*)</sup> أ: ١٧٦/ب

<sup>(</sup>٣) كعدم في ب ، ج : كعدد .

<sup>(\*)</sup> د : ۲۸/ب

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في مسألة : حكم تبييت النية في الصوم الواجب ص٥٧٠.

ه) في د : يثبت بما يثبت .

وأما قوله : إنه عبادة واحدة ، كالصلاة ، فغلط ، بل كل يوم منه عبادة ، لأنه لايتعدى فساده إلى غيره .

#### [١/٢] [تعيين النية]

فصل : فأما تعيين النية فواجب عند الشافعي (١). وفي كيفية تعيينها وجهان :

أحدهما: وهو قول أبى على بن أبى  $(\Upsilon)$ هريرة ينوى أن يصوم يوما من رمضان ، وإن لم يقل فرضا ، كما ينوى صلاة الظهر ؛ لأن شهر رمضان لا يكون إلا فرضا ، كما أن صلاة الظهر لاتكون إلا فريضة  $(\Upsilon)$ .

والوجه الثانى : وهو قول أبى إسحاق (3)، ينوى أن يصوم فرضا من رمضان ، [وكذلك في الظهر (0)ينوى أن يصلى فريضة الظهر ، لا يجزئه

وإليه ذهب مالك ، وأحمد في رواية الأثرم . انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد /٢١٤ ، المغنى ٣١٤/٢ ، كشاف القناع عن متن الإقناع ٣١٤/٢ .

النبلاء ١٥/١٥٥ (٢٤٢) ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٢٠٦/٢ .

(۳) انظر : المجموع ۲۰۲/۹ .

النبلاء ١٥/ ٢٤٠ (٢٤٠) ، طبقات الشافعية للاسنوى ١٩٧/٢ (١٠١٥) .

(ه) في د : الصلاة ·

<sup>(</sup>۱) انظر: الغاية القصوى في دراية الفتوى ٢٠٥/١، الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي ١٠١/١، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ١٨٦/٣، فتح العزيز شرح الوجيز ٢٩٢/٦، المجموع شرح المهذب ٣٠٢/٦.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن الحسين بن أبى هريرة ، أبو على ، أحد شيوخ الشافعية ، توفي سنة خمس وأربعين وثلثمائة ـ رحمه الله ـ . انظر : تاريخ بغداد ٢٩٨/٧ (٣٨٠٨) ، وفيات الأعيان ٢٥٥٧ (١٥٩) ، سير أعلام

<sup>(</sup>٤) هـ و ابراهيم بن أحمد بن اسحاق المروزى ، أبو اسحاق ، الفقيه الشافعى إمام عصره ، توفى بمصر سنة أربعين وثلثمائة . انظـر : تاريخ بغـداد ١١/٦ (٣) ، سير أعلام

غير هذا](١)(٢).

لأن المراهق (\*)قد يصلى الظهر ، ويصوم (٣)رمضان ، ولايكونان (٤) له (ه)(\*)فرضا فافتقرت نيته الى تعيين (\*)الفريضة .

فأما (\*)إن نوى فى شهر رمضان صوما مطلقا ، [h] يجزه ، وكذلك لو نوى نذرا(7), أو كفارة ، أو تطوعا(7) ، لم يجزه عن رمضان ، ولاعما نواه (A).

وقال أبو حنيفة : ان كان مقيما انصرفت نيته إلى رمضان . وإن كان مسافرا صح له مانواه ، الا أن يطلق النية ، أو ينوى صوم التطوع ، فتنصرف نيته إلى صوم (٩)رمضان (١٠).

<sup>(</sup>۱) مابين المعكوفين في أ : وكذلك في الظهر ينوى أن يصوم فرضا من رمضان يصلى صلاة الظهر لا يجزيه غير هذا .

وفي ج : كما يصلي صلاة الظهر لايجزئه غير هذا .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع ٢٠٢٦ -

<sup>(\*)</sup> ب: ۱۲/ب

<sup>(</sup>٣) في د : يقوم .

<sup>(</sup>٤) في ب: لايكونا .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : ه .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۵۹/أ

<sup>1/44:3 (\*)</sup> 

<sup>[/\</sup>vv : [ (\*)

<sup>(</sup>٦) فى د : تفلا .

 <sup>(</sup>٧) مابين المعكوفين من قوله : لم يجزه ... إلى قوله : أو تطوعا ، ساقطة من : ه .
 (٨) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٩/٥٩ ، المجموع ٢٩٩/٦ ، وهو رواية عن أحمد

 <sup>(</sup>۸) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٥/٩ ، المجموع ٢٩٩/٦ ، وهـو روايه
 المغنى ٣٣٩،٣٣٨/٤ ، وبه قال مالك . انظر : كتاب الكافى ٣٣٦/١ .

 <sup>(</sup>٩) ساقطة من ب

<sup>(</sup>١٠) البناية في شرح الهداية ٢٧٢/٣-٢٧٣ ، بدائع الصنائع ٩٩٤،٩٩٣/٢ . وهو رواية عن أحمد \_ رحمه الله \_ المغنى ٣٣٩/٤ .

وسوى أبو يوسف(1)، ومحمد(7)حكم [السفر والحضر . وصرفا النية فيهما إلى صوم رمضان(7)(3).

واستدل من نصر قول أبى حنيفة بأن قال : زمان (٥) رمضان مستحق الصوم ، والشيء إذا تعين زمان استحقاقه لم يفتقر إلى تعيين النية له ، كزمان الفطر .

قالوا ولأن النية إنما يقصد بها في الصوم تمييز إمساك العبادة من إمساك العادة ، والتعيين إنما يقصد به تمييز  $\binom{7}{1}$  الفرض من النفل ، ووجدنا صوم رمضان  $\binom{*}{1}$  لا يتنوع فرضا ونفلا ، فوجب أن لا يفتقر إلى تعيين النية له. قالوا : وقد قال الشافعى : مثل ذلك في الحج فيمن أحرم بحجة تطوع وعليه  $\binom{*}{1}$  حجة الإسلام ، إنها تنتقل إلى فرضه ،  $[e \, \text{كذلك من أحرم بالحج عن غيره قبل أن يؤدى فرض الحج عن نفسه، إنها تنتقل إلى فرضه <math>\binom{8}{1}$ 

<sup>(</sup>۱) هـو يعقوب بن ابراهيم بن سعـد ، أبو يوسف الكوفى ، القـاضى ، المحدث ، من أكبر أصحاب أبى حنيفة ، توفي ـ رحمه الله ـ سنة اثنتين وثمانين ومائة . انظـر : تاريخ بغـداد ٢٤٢/١٤ (٧٥٥٨) ، وفيـات الأعيـان ٣٧٨/٦ (٨٢٤) ، سير أعلام النبلاء ٨٥٥٨ (١٤١) ، الجواهر المضية ٢٠٠/٢ (٢٩٣) .

<sup>(</sup>٢) هـو محمد بن الحسن بن فرقد ، أبو عبد الله الشيباني الكوفي ، صاحب أبي حنيفة توفي سنة تسع وثمانين ومائة بالرى .

لوي شنه نسخ وقديل رفعة بالرق . انظر : تاريخ بغداد ١٧٢/٢ (٩٩٥) ، وفيات الأعيان ١٨٤/٤ (٥٦٧) ، سير أعلام النبلاء ٩/١٣٤ (٤٥) ، البداية والنهاية ٢١٠/١٠ ، الجواهر المضية ٢/٢٤ (١٣٩) .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين من قوله : السفر والحضر ... إلى قوله : رمضان ، في د : الحضر والسفر في صرف النية فيها إلى صوم رمضان .

<sup>(</sup>٤) انظر : البناية في شرح الهداية ٣/٢٧٢-٢٧٧ ، بدائع الصنائع ٩٩٤،٩٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٦) في أ ، ج : تعيين .

<sup>(\*)</sup> ه: ۸۹/ب

<sup>(\*)</sup> د : ۳۹/ب

مابین المعکوفین من قوله : و کذلك من أحرم ... إلى قوله : إلى فرضه ساقط من أحرم ...

<sup>(</sup>A) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٧٠/٩ ، المهذب ٢٧٢،٦٧٦ ، المجمـوع ١١٨/٧ .

وكذلك في صوم رمضان ، إذا نواه عن نذر ، أو كفارة ، أو تطوع ، انتقلت نيته إلى فرضه .

والدلالة على صحة ماذهبنا اليه قوله تعالى : إَفَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١). ومعلوم أن هذه الهاء كناية عن الشهر ، وعائدة إليه ، فيصير تقدير الكلام : فلينوى الصيام له . ولو أراد جنس الصوم مطلقا لقال : فليصم ، فلما قيده بالهاء دل على وجوب تعيين النية (\*)له .

ويدل عليه قوله صلى الله عليه (\*)وسلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما (\*) لامرىء مانوى "(\*) فصريحه أن له ماينويه ، ودليله أن (\*) ليس له مالم ينوه ، وهذا إذا نوى تطوعا لم ينو صوم رمضان ، فوجب أن لايقع الاحتساب له بشىء لم ينوه ، وكان الظاهر يعطى حصول التطوع له ، غير أن دليل الإجماع أبطله (\*).

ولأنها عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية ، فوجب أن يفتقر أداؤها إلى تعيين النية ، ولأن كل ماكان شرطا في الصلاة ، وعكسه : الحج ، ولأن كل ماكان شرطا في الصوم قضاء ، كان شرطا فيه أداء ، كأصل النية .

ولأن البدل من شأنه (\*)أن يساوى حكم مبدله ، أو يكون أخف منه وأضعف : فأما أن يكون آكد منه وأقوى فلا .

ثم كان تعيين (\*)النية في القضاء واجبا ، فأن يكون واجبا في الأداء أولى .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>1/177 : 1 (\*)</sup> 

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۵۹/ب

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في مسألة : حكم تبييت النية في الصوم الواجب .

<sup>(</sup>٣) في أ ، ج : أنه .

رد) الذي يظهر لي أن مراده بالإجماع: الإجماع على وجوب النية في الأعمال، أما إن كان مراده الإجماع على أن من نوى التطوع في رمضان لم يحتسب له فرضا ولانفلا فهذا غير مسلم، بدليل خلاف الحنفية في ذلك. والله أعلم.

<sup>(\*)</sup> د : ۱۰/ب

<sup>(\*)</sup> ب: ۱۳٪

وأما قولهم ان زمان رمضان مستحق الصيام ، فلم يفتقر إلى تعيين النية .

قلنا : فاسد (١) بمن بقى عليه من وقت الصلاة قدر مايفعلها فيه ، فقد استحق زمان فعلها ، ووجب عليه تعيين النية فيها ، ثم يبطل بالمسافر ؛ لأنهم يقولون : لو نوى رمضان عن نذر ، أو كفارة ، أجزأه عما نواه ، ثم لايلزمه تعيين النية فيه ، فعلم فساد هذا القول .

وأما قولهم : إن التعيين إنما يراد لما يتنوع فرضا ، ونفلا ، فيفسد ، أيضا بمن عليه صلاة فائتة ، فإنه يلزمه تعيين النية لها وان لم تتنوع تلك الصلاة .

وأما ماذكروه من الحج ، فغير صحيح ، لأننا مجمعون على (\*) الفرق بين الصيام ، والحج ، لأن عندنا [1] [1] [1] [1] [2] [3] [3] [4] [4] [5] [5] [5] [6] [7] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [8]

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ ، ج ، ه .

<sup>[/\</sup>YA : [ (\*)

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ، ب.

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۶۰/أ

<sup>(</sup>٣) أنظر : المبسوط ١٥١/٤ .

<sup>(\*)</sup> ه : ۹۰/أ

<sup>(\*)</sup> د : ۶۰/ب

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج، ه: يجزه.

### [۱/۳] [وقت النية]

فصل: فأما وقت النية فه و الليل ، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثانى  $\binom{1}{1}$  لقوله صلى الله عليه وسلم: "لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الله الليل"  $\binom{1}{1}$ , فلو نوى مع طلوع الفجر سواء  $\binom{1}{1}$  لم يجزه  $\binom{1}{2}$  لخلو جزء من النهار عن النية . فإن قيل فلم أجزتم تقديم النية في الصوم ومنعتم من تقديما في سائر العبادات؟ قلنا : لأمرين أحدهما : أن الصوم يدخل فيه  $\binom{1}{1}$  بمرور الرمان ، فشق عليه مراعاة النية في ابتدائه ، وسائر العبادات يدخل فيها بفعله ، فلم تلحقه المشقة في مراعاة أولها .

والثانى : أن ابتداء الصوم طلوع الفجر ، وطلوعه يخفى على كثير من الناس مع كونهم نياما ، فلو كلفوا مراعاته لشق عليهم . فإذا ثبت أن جميع الليل محل للنية فلافرق بين أوله وآخره .

وقال (\*) بعض أصحابنا (٦): إن نوى في النصف الأخير صح (\*) صومه وإن نوى في النصف الأخير من توابع

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع ٢٩٠/٦.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في مسألة : حكم تبييت النية في الصوم الواجب .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : أ ، ب ، ج .

<sup>(</sup>٤) قال الشيرازى : "فيه وجهان : من أصحابنا من قال : يجوز ، لأنه عبادة ، فجازت بنية تقارن ابتداءها كسائر العبادة ، وقال : أكثر أصحابنا لايجوز إلا بنية من الليل" . انظر : المهذب ٩٩٩/٢ .

قلت : والصحيح في المذهب عدم الجواز . انظر المجموع ٦٩٠/٦ .

<sup>(</sup>٥) في أ، ج، ه: عليه.

<sup>1/21:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٦) نقـل ذلك عن أبي الطيب بن سلمـة ، كما ذكره النووى عـن السـرخسى . وقال النووى : اتفق أصحابنا على تغليطه فيه . المجموع ٢٩١/٦ .

<sup>(\*)</sup> أ : ۱۷۸/ب

النهار المستقبل ، والنصف الأول من توابع النهار الماضى ، ألا ترى أن أذان الصبح ، ورمى الجمار (\*)، يصح فعلهما في النصف الأخير ، ولا يصح في النصف الأول .

وهذا الذي قاله (\*)غلط ؛ لما ذكرنا من عموم الخبر ؛ ولما في مراعاة نصف الليل من المشقة .

فأما إذا نوى الصوم ثم أكل أو جامع فهو على نيته (١).

وقال أبو إسحاق: عليه تجديد النية بعد الأكل، والجماع، وكذلك لو نام، ثم استيقظ قبل الفجر، لزمه تجديد النية. قال: لأنه بالأكل، والجماع، قد خالف نيته وماعقده من الصوم على نفسه (٢).

وهذا الذي قاله أبو إسحاق غلط ، مذهبا ، وحجاجا (٣):

أما المذهب فلأن الشافعي قال : ولو طلع الفجر عليه وهو مجامع ، أخرج مكانه ، وصح صومه (٤). فلو لزمه تجديد النية لبطل صومه ؛ لأن نيته بعد الإخراج يصادف أقل (٥)النهار .

وأما الحجاج (٦) فعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "لاصيام لمن لم

<sup>(\*)</sup> ب: ۱۳/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۶۰/ب

<sup>(</sup>١) به قال جمهور الشافعية . انظر : المجموع ٢٩١/٦ ، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ١٨٦/٣ ، الوجيز ١٠١/١ .

<sup>(</sup>٢) قال النووى في المجموع مانصه: "قال ابن الصباغ وآخرون هذا النقل لايصح عن أبي إسحاق ، وقال إمام الحرمين: رجع أبو اسحاق عن هذا عام حجه ...الخ" ا.ه. انظر: المجموع شرح المهذب ٢٩١/٦.

<sup>(</sup>٣) قال الأزهرى : "يقال : حاججته أُحَاجُه حِجَاجاً ومُحاجَّة حتى حججته أي : غلبته بالحجج التي أدليتُ بها" . انظر تهذيب اللغة ٣٩٠/٣ مادة (حج) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الأم ١٣١/٢ .

<sup>(</sup>٥) في ه، د: أول.

<sup>(</sup>٦) في ب: الحج.

يبيت (\*)الصيام من الليل "(١)، ولأنه مفطر في الليل وإن لم يأكل ، فتركه الأكل ، والجماع مع كونه مفطرا غير (\*)مفيد .

## [١/٤] [تعليق نية الصوم بالمشيئة]

فصل : ولو نوى من الليل صوم الغد إن شاء زيد ، أو خف عليه وطاب (٢)له ، فلاصوم له ، وان شاء زيد وخف عليه ؛ لأن النية هـى : قصد العمل باعتقاد خالص .

(\*)وفى تعليق النية بمشيئة زيد عدول عن مقتضى العبادة . ولو نوى صوم الغد إن شاء الله(\*)، فالصحيح أنه لاصوم له ! لأن

<sup>(\*)</sup> ه : ۹۰/ب

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في مسألة : تبييت النية في الصوم الواجب ص٥٧٠ .

<sup>(\*)</sup> د : ۲۱/ب

<sup>(</sup>٢) في ب: أو طاب.

<sup>1/174:1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٣) قال النووى : جمع صاحب البيان كلام الأصحاب في المسألة فقال : "فيها ثلاثة أوجه :

أحدها: وهو قول القاضى أبى الطيب: يصح لأن الأمور بمشيئة الله تعالى . الشانى: لا يصح وهو قول الصيمرى لأن إن شاء الله يبطل حكم ما اتصل به . والشالث: وهو قول ابن الصباغ إن قصد الشك فى فعله ، لم يصح ، وإن قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله ، وتوفيقه ، وتمكينه ، صح ، وهذا هو الصحيح ".

ا.ه المجموع ٢٩٩/٦ .
قلت : وقول ابن الصباغ هو الصواب ؛ لأن الله تعالى قال : {وَلاَ تَقُولَنَ لِشَاّيَ إِلَى قلت : وقول ابن الصباغ هو الصواب ؛ لأن الله تعالى قال : {وَلاَ تَقُولَنَ لِشَاّءَ اللّهُ} . سورة الكهف : آية ٢٣-٢٤ ، وقال تعالى أوَمَا تَشَاوُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمْينَ } . سورة التكوير : آية ٢٩ . فالآيات تدل على أنه لايشاء العبد شيئا إلا إذا شاء الله له ، فعلى هذا إن أصبح صائمًا فهو بمشيئة الله ، وإن أصبح مفطرا ، فبمشيئة الله .

إن شاء الله استثناء ، يرفع حكم مانيط به . وفيه وجه آخر ، بأن صومه جائز ، لعلتين مدخولتين :

إحداهما : أن إن شاء الله قول باللسان ، والنية اعتقاد بالقلب . والأقوال لاتؤثر في اعتقادات (١) القلوب (\*) وهذا فاسد بمشيئة زيد .

والثانية : إن الله تعالى شاء صومه . وهذا فاسد بالعتق .

فأما إذا أطلق النية ، ثم شك هل أوقعها قبل الفجر ، أو بعده ، لم يجزه ، وعليه إعادة صومه ، لأنا على يقين من حدوث نيته ، وفي شك من تقدمها (٢).

## [١/١] [إذا أعتقد فطر يومه]

فصل : إذا أصبح ناويا ، ثم اعتقد ترك صومه ، وفطر يومه ، بأكل أو جماع ، ففيه وجهان :

أحدهما أنه على صومه ، مالم يأكل ، أو يجامع ، لأن الصوم إمساك طرأ (\*)على نية سابقة ، فما لم يفارق الإمساك فهو على صومه (٣).

والوجه الثانى : أن صومه قد بطل (٤)، كما تبطل صلاته ، إذا اعتقد

<sup>(</sup>١) في د : اعتقاد .

<sup>1/171: ~ (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أنظر المجموع ٢٩٩٧٠.

<sup>(\*)</sup> د: ۲۶/أ

<sup>(</sup>٣) وبه قال أبو حنيفة \_ رحمه الله \_ . انظر : المبسوط ٢/٨٦٠

<sup>(</sup>٤) وبه قال أحمد ، وفيه عند أصحاب مالك ثلاثة أقوال : فسد صومه ، وعليه القضاء ، والكفارة ، وقيل عليه القضاء ، وقيل : لاقضاء عليه ولاكفارة ، حتى يفعل شيئا من الأكل ، والشرب ، وإن قل عامدا ذاكرا لصومه ، وهذا هو أصحها عندهم . انظر : المغنى ٣٤٣/١ ، الكافى ٣٤٣/١ .

تركها ، والخروج منها<sup>(۱)</sup>.

فعلى هذا في زمان فطره وجهان : أحدهما في الحال . والشاني حتى عليه (٢)من الزمان قدر الأكل ، أو (٣)الجماع (٤).

فأما (\*) إذا نوى أن يفطر بعد ساعة لم يكن مفطرا ، وكان على صومه ولو نوى أن يكون غير مصل بعد ساعة ، احتمل وجهين .

# [٦] [حكم تبييت النية في صوم التطوع]

مسألة: (\*)قال الشافعي فأما في التطوع فلابأس إن أصبح ولم يطعم شيئا ، أن ينوى الصوم قبل الزوال (٥).

وهـذاكما قال: لابأس أن ينوى لصوم التطوع نهـارا قبـل الزوال ، وبه قال أبو حنيفة (٦).

وقال مالك وداود (٧): التطوع كالفرض في وجوب النية من

والنهاية ١١/١١ .

<sup>(</sup>۱) قال النووى: أصحهما عند المصنف ـ يعنى أبي إسحاق الشيرازى ـ والبغوى وآخرين بطلانه ، وأصحهما عنـ الأكثرين لايبطل . ا.ه المجمـوع ٢٩٧/٦، المهذب ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج، ه: و.

<sup>(</sup>٤) قال النووى : "هذا غريب ضعيف والله أعلم" . ا.ه المجموع ٢٩٨/٦ .

<sup>(\*)</sup> ب : ۱۶/أ

<sup>(\*)</sup> أ : ١٧٩/ب

<sup>(</sup>٥) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩ .

<sup>(</sup>٦) وبه قال أحمد . انظر : أحكام القرآن للجصاص ٢٤٧/١ ، تحفة الفقهاء ٣٤٩/١ ، حاشية رد المحتار ٣٧٧/٢ ، فتح القدير ٢٣٥/٢ ، شرح معانى الآثار ٥٨/٢ ، الأم ٢٢٦/٢ ، المغنى ٣٤٠/٤ .

 <sup>(</sup>٧) هـو داود بن علي بن خلف الأصبهاني ، أبو سليمان ، الظاهرى ، الفقيه ، الزاهد امام أصحاب الظاهر ، توفي ببغداد سنة سبعين ومائتين .
 انظر : تاريخ بغداد ٨/٣٦٩ (٤٤٧٣) ، سير أعلام النبلاء ٩٧/١٣ (٥٥) ، البداية

الليل (1)(1) [تعلقا بعموم قوله] (7) صلى الله عليه وسلم : "لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل (3), قالوا : ولأنها عبادة تتنوع فرضا ، ونفلا ، فوجب أن يكون محل النية في نفلها ، كمحل النية (3) في فرضها (4) أصله : الصلاة .

ودلیلنا فی ذلك حدیث أنس أن النبی صلی الله علیه وسلم: "أنفذ إلی أهل العوالی فی یوم عاشوراء ، من أكل (\*)فلیمسك بقیة نهاره ، ومن لم یأكل فلیصم"(7).

ومعلوم (\*)أن عاشوراء كان نافلة ، وأنه أمرهم بصومه نهارا . وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : "كان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : هل عندكم من غداء؟ فإن قلنا : لا . قال : إنى صائم" . وروى "إنى إذا صائم"(v).

<sup>(</sup>١) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٢) انظر : المنتقى ٢/٢٤ ، الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى ٣٣٥/١ ، التفريع ٣٠٣/١ بداية المجتهد ٢١٤/١ ، المحلى بالآثار ٢٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين في أ، ب، ج، ه: تعلقا بقوله.

<sup>(</sup>٤) الحديث سبق تخريجه في مسألة حكم تبييت النية في الصوم الواجب ص٧٥٠.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : د .

<sup>(\*)</sup> ج : ١٦١/ب

<sup>(\*)</sup> د : ۶۲/ب

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في فصل: وقت النية ومحلها ص٧٩٠.

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۹۱۱

اخرجه مسلم بنحوه عن عائشة - رضى الله عنها - ١٨٠٨ ، كتاب الصيام ، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر ، حديث (١٦٩-١٧٠) ولفظه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : "ياعائشة! هل عندكم شىء؟" قالت فقلت : يارسول الله! ماعندنا شىء . قال : "فإنى صائم" . قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأهديت لنا هدية (أو جاءنا زور) . قالت : فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يارسول الله! أهديت لنا هدية (أو =

والدلالة في هذا الخبر من ثلاثة أوجه أحدها: أن التماسه الطعام ليأكل دليل على أنه كان مفطرا ، إذ لو(1)كان صائمًا ماالتمس طعاما ، ولاهم بالإفطار(7).

فإن قيل إنما التمسه لوقت الإفطار لاللأكل في الحال . قلنا : لو كان هذا مراده لقال هل من عشاء؟ فلما قال : هل من غداء؟ علم أنه أراد أكله في الحال .

" (\*)فإن قيل إنما سأل عن ذلك ليعلم خبر منزله . قلنا : هذا خطأ ، لأن ظاهر قوله هل عندكم من غداء أتغدى به يدل على أنهم لما قالوا : لا . قال : إنى صائم . فعقب ذلك بما دل على مراده . على أنا روينا أنه كان إذا أحضروه (٣) الغداء ، أكل وإن لم يحضروه قال : إنى صائم .

والدليل الثاني من الخبر ، أنه لما أخبر بصيامه عند فقد الطعام دل على حدوث (\*)نيته ، وأن صومه إنما كان لفقده ، ليكون الحكم محمولا على

والدليل الثالث منه قوله : "إنى إذا صائم" ومعلوم أن إذا للابتداء ، والاستئناف (٤)لا لما مضى ، وتقدم .

<sup>=</sup> جاءنا زور) وقد خبأت لك شيئا . قال : "ماهو؟" قلت : حيس . قال : "هاتيه" فجئت به فأكل . ثم قال : "قد كنت أصبحت صائما" . وفي رواية قالت : دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : "هل عندكم شيء؟" فقلنا : لا . قال : "فإنى إذن صائم" ثم أتانا يوما آخر فقلنا : يارسول الله! أهدى لنا حيس . فقال : "أرينيه فلقد أصبحت صائما" فأكل .

<sup>(</sup>١) في ج: ولو.

<sup>(</sup>٢) قلت: هذا فيه نظر ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هـ و المشرع للأمة فلا يمنع من كونه صامًا صيام تطوع أن يلتمـس الطعام ليأكل في الحال ، ويبين للأمـة جواز إفطار الصائم المتطوع من غير عذر ، خاصة وإن لفظ الحديث في مسلم يؤيد هذا ، حيث قال عليه السلام: "قد كنت أصبحت صامًا". والله أعلم .

<sup>1/1</sup>A+: 1 (\*)

<sup>(</sup>٣) في ج: أحضروا.

<sup>(\*)</sup> د : ۲۶/أ

<sup>(</sup>٤) في أ ، ج : الاستثناء .

ويدل على ذلك أيضا من طريق المعنى أن الصوم (\*)عبادة يتنوع(1) بنسها (\*)فرضا ، ونفلا ، ويخرج منها بالفساد ، فوجب أن يخالف نفلها فرضها [في شيء من أحكامها ، وشرائطها كالصلاة يخالف فرضها (\*)نفلها (\*)فى ترك التوجه ، والقيام مع القدرة عليها (\*) ، ولا يدخل عليه الحج ؛ لأنه لا يخرج منه بالفساد .

فإن قيل : قد يختلف فرض الصيام ، ونفله فى كفارة الوطء . قلنا ليست الكفارة من أفعال الصوم ، وإنما هى من (٥)موجبات إفساده ، على أن الكفارة إنما تلزم لحرمة رمضان ، لالفرض الصيام .

فأما تعلقهم بعموم الخبر فمخصوص بما ذكرناه . وأما قياسهم على الصلاة فالمعنى فيها ماذكرناه من أن الفرض منها يخالف النفل من وجوه فجاز أن يتفقا (\*)في النية . وليس كذلك الصيام . على أن نية الصيام لما جاز تأخيرها ، وليس كذلك الصلاة .

# [١/١] [نية صوم التطوع بعد الزوال]

فصل : فاذا تقرر جواز (\*)النية في صوم التطوع نهارا قبــل الزوال فصل : فاذا تقرر جواز (\*)النية في صوم التطوع نهارا قبــل الزوال فهل يجوز أن ينوى فيه بعد الزوال؟ أم لا؟ على قولين (٦):

<sup>(\*)</sup> ب : ۱۶/ب

<sup>(</sup>١) في ب: منوع.

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۳۲/أ

<sup>(</sup>۲) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين من قوله في شئ من ... إلى قوله نفلها ساقط من ج .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ ، ج .

ها ساقطة من ب ، ج .

<sup>(\*)</sup> أ : ١٨٠ب

<sup>(\*)</sup> د : ۲۶/ب

<sup>(</sup>٦) في ب: وجهين .

أحدهما: وهو ظاهر مانقله المزنی (1), والربيع (7)أنه لايجوز به لأن الأصل في نية الصيام أن محلها الليل للخبر (7)(\*)في ذلك . ثم قام الدليل (2)على جوازها قبل الزوال ، وبقي مابعده على حكم الأصل (6). والقول الثانى: وهو ظاهر مانقله حرملة (7)جوازه به لأنه لما كان الليل محلا للنية في صوم الفريضة ، واستوى حكم جميعه . ثم كان النهار

انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٢٣٨/١ ، سير أعلام النبلاء ٤٩٢/١٢ (١٥٠) ، طبقات الشافعية للأسنوى ٢٨/١ (١٥) ، وفيات الأعيان ٢١٧/١ (٩٣) .

(۲) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادى ، مولاهم ، المصرى ، أبو محمد خادم الإمام الشافعى فيه : إنه أحفظ أصحابي . توفي ـ رحمه الله ـ بمصر سنة سبعين ومائتين .

انظر: طبقات الشافعية للسبكى ٢٥٩/١، سير أعلام النبلاء ٢٨٧/١٥ (٢٢٢)، وفيات الأعيان ٢٩١/٢ (٢٢٣)، طبقات الشافعية للأسنوى ٢٠/١ (١٨)، تهذيب التهذيب ٢١٣/٣ (٤٧٣).

(٣) هو قوله عليه السلام: "لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل".

(\*) ه: ۹۱/ب

(٤) الدليل ماأخرجه مسلم عن عائشة رضى الله عنها ، وقد سبق تخريجه في مسألة : النية في صوم التطوع .

(ه) انظر : الأم ۱۲٦/۲ ، مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩ ، المجموع ٢٩٢/٦ ، وهذا القول هو الراجع عند الشافعية .

(٦) هـو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة التجيبى المصـرى ، أبو حفص ، الفقيه المحدث ، حدث عن الامام الشافعى ولزمه ، توفي ـ رحمه الله ـ بمصر سنة ثلاث وأربعين ومائتين .

انظر: سير أعلام النبلاء ٢٥٩/١١ (٨٤) ، طبقات الشافعية للسبكى ٢٥٧/١ ، وفيات الأعيان ٢٤/٢ (١٠) ، طبقات الشافعية للأسنوى ٢٦/١ (١٠) ، تهذيب التهذيب ٢٠١/٢ (٢٦) .

<sup>(</sup>۱) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزنى ، أبو إبراهيم ، صاحب الإمام الشافعى وتلميذه ، قال عنه الشافعى : المزنى ناصر مذهبى . من كتبه : مختصر المزنى ، والذى كتاب الماوردى هذا شرح له . توفي ـ رحمه الله ـ بمصر سنة أربع وستين ومئتين .

محلا للنية في صوم التطوع ، وجب أن يستوى حكم جميعه (١).

# [٢/٢] [مايحسب من الثواب للعائم إذا نواه نمارا]

فصل : فإذا نوى صوم (٢) التطوع نهارا على الوجه الجائز فهل يحتسب له (\*) بصوم جميع اليوم ، ويحكم له بثواب سائره؟ أم لا؟ على وجهين :

أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا: يحتسب له بصوم جميع اليوم، ويحكم له بثواب سائره (۳).

ومابعده ، دون ماتقدمه ، و محكم له من الشواب بقدر ذلك (3) ، قال : لأن العبادات كلها مبنية على (3) إثبات النية في ابتدائها . فلو حكم له (3) بصوم جميع اليوم (4) إذا نوى في بعضه ، لتأخرت نيته عن ابتداء العبادة (4) وذلك خلاف الأصول .

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا النووى في المجموع ٢٩٢/٦ ونص عليه الشافعي في كتاب اختلاف على وابن مسعود ـ رضى الله عنهما ـ وهو من جملة كتب الأم ، انظر : الأم ٣٠٤/٨

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۲/ب

<sup>(</sup>۲) في أ ، ج : لصوم ، وفي ه : الصوم .

<sup>(</sup>٣) وهذا هو الراجع عند الشافعية . فتح العزيز شرح الوجيز ٣١٥/٦-٣١٦ ، المجموع شرح المهذب ٢٩٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المجموع ٢٩٣/٦ .

ا ساقطة من ج ،

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب .

<sup>(\*)</sup> د: ۱/٤٤

<sup>1/141:1 (\*)</sup> 

وهذا الذى قاله أبو اسحاق غلط . والوجه الأول أصح ؛ لأن الصوم لا يتبعض ، و يمتنع أن يكون الرجل صائمًا فى بعض نهاره ، مفطرا فى بعضه ؛ لأنه لو أكل (\*) فى أول النهار ، ثم نوى أن يصوم بقية (\*) نهاره لم يصح لامتناع تبعيض (\*) الصوم ، و تفريق حكم (\*) اليوم .

واذا كان ذلك ممتنعا وقد حكم له بصوم بعض اليوم ، وجب أن يحكم له بصوم (٤) جميعه ، ألا ترى أن زمان الليل لما كان منافيا للصوم صح فيه اجتماع الأكل ، والنية ، لصوم الغد . ولما كان زمان النهاد غير مناف للصوم لم يصح فيه اجتماع الأداء ، والنية لصوم مابعد ، وليس يمكن أن يدرك الرجل بعض العبادة ويحكم له بإدراك جميعها وثواب سائرها كالمصلى : يدرك الإمام راكعا فيحتسب له جميع الركعة ، وثواب سائرها ولو (٥)كان مدركا لبعضها ، وكذلك الصيام . والله أعلم .

### [۳] [مایثبت به صوم رمضان]

مسألة : قال الشافعى : ولا يجب صوم شهر رمضان حتى يستيقن أن الهلال قد كان ، أو يستكمل شعبان ثلاثين . فيعلم أن الحادى (\*) والثلاثين من رمضان (٦).

<sup>(\*)</sup> ب : ١٥/أ

<sup>(</sup>١) في د : باقي .

<sup>(</sup>٢) في ب: بعض الصوم حكم .

۳) ساقطة من : أ ، ب ، ج .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه ٠

<sup>(</sup>ه) في أ، ج، ه: وان -

<sup>(\*)</sup> ج: ۱۹۲۱/أ، د: ٤٤/ب

<sup>(</sup>٦) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٤/٩ الا أنه قال : "ولا يجب عليه ...الخ" .

وهذا كما قال : أمر الله تعالى بصيام شهر رمضان ، إذا علم دخوله ، والعلم بدخوله يكون بأحد شيئين : إما رؤية الهلال ، أو استكمال شعبان ثلاثين يوما ، [لأن الله تعالى لم يجر في العادة أن يكون الشهر أكثر من ثلاثين يوما ، ولاأقل من تسعة وعشرين يوما](١)، فاذا وقع الاشكال بعد(\*)التاسع والعشرين في عدد(\*)الشهر عمل على اليقين ، وهو الثلاثون وأطرح الشك .

وحكى عن بعض الشيعـة (٢)أنهـم عملـوا في صـومهم على العــدد ، وأسقطوا حكم الأهلة ، تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : "شهرا النسك لاينقصان "(٣)، يعنى شهر الصيام ، وشهر الحج ، وبما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يوم صومكم يوم نحركم"(٤).

مابين المعكوفين من قوله : لأن الله تعالى ... إلى قوله : وعشرين يوما ، ساقطة من : د .

أ : ۱۸۱/ب (\*)

ه: ۹۲/أ (\*)

الشيعة هم : الذين شايعوا عليا \_ رضي الله عنه \_ على الخصوص ، وقالوا بامامته (Y)وخلافته ، نصا ، ووصية ، إما جليا ، وإما خفيا ، واعتقدوا أن الامامة لاتخرج من أولاده ، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو بتقية من عنده . وهم خمس فرق : كيسانية ، وزيدية ، وامامية ، وغلاة ، وإسماعيلية .

انظر الملل والنحل ١٤٩/١ ومابعدها ، وانظر الفرق بين الفرق ص٢١ -

أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه بنحوه ٣٣/٢ ، كتاب الصيام ، باب شهرا عيد لاينقصان ، حديث (١٩١٢) ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "شهران لاينقصان ، شهرا عيد : رمضان وذو الحجة" ، ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه بنحوه ٧٦٦/٧ ، كتاب الصيام ، باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم "شهرا عيد لاينقصان" ، حديث (١٠٨٩) . أما معنى الحديث فورد فيه عدة أقوال لأهل العلم لعل أرجحها أن المراد به

<sup>&</sup>quot;لاينقصان في ثواب العمل فيهما" . انظر : فتح الباري ١٤٩/٤ .

قال العجلوني في مزيل الألباس: "لاأصل له ، كما قاله الامام أحمد ، وغيره ، كالزركشي ، والسيوطي" . ا.ه ٣٩٨/٢ ، وقال النووى : إنه ضعيف ، بل منكر باتفاق الحفاظ . المجموع ٦٨٣/٦ .

وحكي عن آخرين منهم (١) أنهم عملوا في صومهم (٢) على النجوم وماتوجبه (٣) أحكام الحساب ، تعلقا بقوله تعالى : {وعَلَامَتُ وَبِالنَّجَمِ هُمَّ وَماتوجبه (٤) أحكام الحساب ، تعلقا بقوله تعالى : {وعَلَامَتُ وَبِالنَّجَمِ هُمَّ عَهَدُونَ } (٤) فأخبر أن الاهتداء (٥) يكون بالنجم (٦) ، والدليل (٧) على كلا الفريقين : رواية عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما (٨) "(٩) فعلق حكمه بأحد شرطين ، لاثالث لهما .

<sup>(</sup>١) أي من الشيعة .

قلت: وعمل بعضهم في صومهم على الهلال واستكمال شعبان ، فقد جاء في كتاب "المختصر النافع في فقه الإمامية" مانصه: "أما علامته فهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ولو أنفرد بالرؤية ، ولو رؤى شائعا ، أو مضى من شعبان ثلاثون ، وجب الصوم عاما ، ولو لم يتفق ذلك ، قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة ، وقيل : لايقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا ، أو اثنان من خارج ، وقيل يقبل شاهدان وهو أظهر . ولااعتبار بالجدول ، ولابالعدد ، ولابالغيبوبة بعد الشفق ، ولابالتطوق ، ولابعد خمسة أيام من هلال الماضية" . ا.ه انظر : المختصر النافع في فقه الإمامية ص ٩٦،٩٥ ، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص ١٥١،١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في ج : صومكم .

<sup>(</sup>٣) في أ : يوجبه .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل : آية ١٦

<sup>(</sup>ه) في ج : الابتداء .

<sup>(</sup>٦) في ب ، د : النجوم .

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ه: والدلالة.

<sup>(</sup>٨) يوما ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه -

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخارى بنحوه ٣٢/٣ ، كتاب الصيام ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، حديث (١٩٠٦-١٩٠٨) ولفظه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لاتصوموا حتى تروا الهلال ، ولاتفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم ، فاقدروا له" . ومسلم ٢٩٥٩٧ ، كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، وأنه إذا غم في أوله ، أو آخره ، أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما ، حديث (١٠٨٠) .

وروى حذيفة (1)بن اليمان أن رسول (\*)الله صلى الله عليه وسلم قال "لاتصوموا(\*)حتى تروا الهلال ، أو تكملوا العدة ، ولاتفطروا حتى تروا الهلال ، أو تكملوا العدة (\*)فمنع من الصوم و (\*)الفطر إلا بأحد شرطين:

انظر : المستدرك ٢٧/٣ ، سير أعلام النبلاء ٣٦١/٢ (٧٦) ، أسد الغابة ٣٩٠/١ الإصابة ٣٣٢/١ (١٦٤٢) ، تهذيب التهذيب ١٩٣/٢ (٤٠٥) .

1/20:3 (\*)

(\*) ب : ۱۵/ب

(٢) أخرجه أبو داود بنحوه ٢٩٨/٢ ، كتاب الصيام ، باب إذا أغمى الشهر ، حديث (٢٣٢٦) ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لاتقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة" . الهلال أو تكملوا العدة " . وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله ، هذا الحديث وصله صحيح ، فإن الذين وصلوه أوثق ، وأكثر من الذين أرسلوه ...الخ . انظر : تهذيب سنن أبى داود ٢١٤/٣ ، وانظر نصب الراية ٢٩٤/٢ .

وأخرجه النسائى بنحوه مسندا ومرسلا ۷۱/۲ ، كتاب الصيام ، ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعى ، حديث (۲۳۳۸–۲۴۳۸) ، وابن خزيمة بنحو ۲۰۳/۳ ، كتاب الصيام ، باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضى ثلاثين يوما من شعبان إذا لم ير الهلال ، حديث رقم (۱۹۱۱) ، وقال الدكتور محمد مصطفى الأعظمى في تعليقه على هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة : اسناده صحيح ونسب ذلك إلى الألباني ؛ وأبن حبان ١٩١٥ ، كتاب الصوم ، باب رؤية الهلال ، حديث (٣٤٤٩) ، والبيهقى نحوه ٢٠٨/٤ ، كتاب الصام ، باب النهى عن استقبال شهر

(٣) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۱) حذيفة بن اليمان وهو حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن جروة العبسى ، أبو عبد الله ، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واليمان لقب لجروة ابن الحارث ، وقيل لحسيل ؛ لأنه أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة وحالف بنى عبد الأشهل من الأنصار فسموه قومه اليمان . توفى - رضى الله عنه - بالمدائن سنة ست وثلاثين .

وروی عن النبی صلی الله علیه وسلم (\*)أنه قال : "نحن أمة أمیة (1) لانکتب ، ولانحسب الشهر هکذا ، وهکذا ، وهکذا (7) وبسط یدیه ثلاث مرات یعنی ثلاثین" ، ثم قال : "والشهر هکذا وهکذا ، ثم بسطها(7)مرتین ، ثم قبض فی الثالثة إبهامه مسن إحدی یدیه" ، وروی "بنصره" . یعنی تسعیت وعشرین "(3).

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أتى كاهنا (\*)(ه)أو عرافا (٦)فصدقه بما يقول ، [فقد كذب بما أنزل على

(\*) ج : ۱۹۳/ب

<sup>(</sup>١) أمة أمية : قال العلماء : أمية باقون على ماولدتنا عليه الأمهات ، لانكتب ، ولانحسب ، ومنه النبي الأمي . وقيل : هو نسبة الى الأم وصفتها لأن هذه صفة النساء غالبا .

انظر : صحیح مسلم بشرح النووی ۱۹۲/۷ ، فتح الباری ۱۵۱/٤ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>٣) في ب: بسط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما بنحوه ٣٣/٢ ، كتاب الصيام ، باب قول النبى صلى الله عليه وسلم "لانكتب ولانحسب" ، حديث (١٩١٣) ، ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما بنحوه ٢٦١/٢ ، كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، والفطر لرؤية الهلال ، حديث (١٥) ، ولفظه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "انا أمة أمية لانكتب ولانحسب . الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعكذا" وعقد الابهام في الثالثة "والشهر هكذا وهكذا وهكذا" يعني تمام الثلاثين" ولم أقف على رواية البنصر .

<sup>1/1</sup>AY: 1 (\*)

<sup>(</sup>ه) الكاهن : هو الذي يتعاطى الخبر ـ من مسترق السمع ـ عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار والمغيبات .

انظر لسان العرب ٣٦٣/١٣ مادة (كهن) .

<sup>(</sup>٦) العراف : هو الذي يدعى معرفة الأمور بأسباب ومقدمات يستدل بها على موقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله . انظر المصدر السابق .

محمد"](١). وروى (٢)"فقد كفر بما أنزل على محمد"(٣). فأما تعلق أصحاب العدد بقوله "شهرا النسك لاينقصان"(٤)فيه جوابان: أحدهما: أن هذا الخبر لاأصل (٥)له، لأن المشاهدة تدفعه.

(۲) في ج: ويروى.

(٣) أخرجه أبو داود عن أبى هريرة بنحوه ١٥/٤ ، كتاب الطب ، باب فى الكاهن ، حديث (٣٩٠٤) ، والترمذى عن أبى هريرة بنحوه ٢٤٢/١ ، أبواب الطهارة ، باب كراهية اتيان الحائض ، حديث (١٣٥) ، وابن ماجه عن أبى هريرة بنحوه ٢٠٩/١ كتاب الطهارة ، باب النهى عن اتيان الحائض ، حديث (٣٣٦) ، وصححه الألبانى صحيح ابن ماجه ١٠٥/١ ، حديث (٢٢٥) ، وأحمد عن أبى هريرة بنحوه ٢٠٩/٤-٤٧٤ ، والبيهقى عن أبى هريرة بنحوه ١٩٨/٧ ، كتاب النكاح ، باب اتيان النساء فى أدبارهن ، ١٣٥/٨ عن أبى هريرة ، وعن عبد الله بن مسعود ، كتاب القسامة ، باب تكفير الساحر وقتله ان كان مايسحر به كلام كفر

صريح . والحاكم عن أبي هريرة بنحوه ٤٩/١ ، كتاب الايمان ، حديث (١٥) وقال هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا . ولفظه "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما

يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".

قلت: والحديث له ألفاظ متعددة في بعضها فقد برى ، ولم أقف على لفظ فقد كذب بما أنزل على محمد .

والحديث له شاهد عند مسلم ولفظه "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة". مسلم ١٧٤٨/٤، كتاب السلام ، باب تحريم الكهانة واتيان الكهان حديث (٢٢٣٢).

(٤) سبق تخريجه في مسألة مايثبت به شهر رمضان ص١٠١٠.

(ه) قلت: الظاهر ان مراده بذلك ظاهر الحديث بمعنى انه لايكون رمضان ولاذى الحجة إلاثلاثين ، لأنه عقب على ذلك بقوله: لأن المشاهدة تدفع . وهذا صحيح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . فان غمى عليكم فأكملوا العدد" . أخرجه مسلم ٧٦٢/٧ ، حديث (١٨/١٠٨٠) فلوكان رمضان أبدا ثلاثين لم يحتج الى هذا . والله أعلم . وان كان مراده : لاأصل لصحة الحديث ، وهذا مايفهم من قوله في الوجه الثاني

وان كان مراده : لااصل لصحه الحديث ، وهذا مايفهم من قول ما الو الواقع في الواقع في الواقع في الواقع في الواقع في الفي في المحديث وغيرهما .

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين ساقط من : د .

والثانى : أنه إن (١)صـح فمحمـول على أنه خرج جوابا لمن أخبر بنقصانهما فى سنة بعينها ، وكانا كاملين ، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنهما غير ناقصين ، يعنى فى تلك السنة .

وأما تعلقهم بقول صلى الله عليه وسلم: "يوم صومكم يوم نحركم"( $^{(3)}$ ) ففيه جوابان ( $^{(7)}$ ) أيضا ( $^{(4)}$ )  $^{(3)}$ ذكرنا \_ على أنا روينا ( $^{(6)}$ ) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون"( $^{(7)}$ ).

وأما تعلق أصحاب النجوم بقوله تعالى : {وَبِالنَّجُمِ هُمَّ يَهُتَدُونَ} (٧)

(r)

<sup>(</sup>١) في ب، ه، د: وإن صح .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في المسألة نفسها ص١٠١ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ ، ج ، ه .

<sup>(\*)</sup> د : ۵۵/ب

<sup>(</sup>٤) في د : با .

<sup>(</sup>٥) لم يسبق أن روى الحديث في كتاب الصيام.

أخرجه أبو داود عن أبي هريرة بنحو ٢٩٧/٢ ، كتاب الصوم ، باب اذا أخطأ القوم الهلال ، حديث (٢٣٢٤) ولم يذكر الصوم . وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة بنحوه ٢٠/٨ ، كتاب الصوم ، باب ماجاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ، حديث (٢٩٧) ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون "، وقال هذا حديث حسن غريب ، وأخرج نحوه عن عائشة رضى الله عنها ١٦٥/٣ ، كتاب الصوم ، باب ماجاء في الفطر والأضحى متى يكون وقال هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه .

وابن ماجه عن أبي هريرة بنحوه ٢٧٨/١ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في شهرى العيد ، حديث (١٦٦٠) ، وصححه الألباني ، صحيح سنن ابن ماجه ٢٧٨/١ ، حديث (١٣٤٧) ، الارواء ١١/٤ ، حديث (٩٠٥) ، والدارقطني عن أبي هريرة بنحوه بنحوه ٢٦٤/٢ ، كتاب الصيام ، حديث (٣٥) ، والبيهقى عن أبي هريرة بنحوه ٢٥١/٤ ، كتاب الصيام ، باب القوم يخطئون في رؤية الهلال .

 <sup>(</sup>٧) سورة النحل : آية ١٦

فالمراد به دلائل القبلة ، ومسالك السابلة (١)، في البر ، والبحر ؛ بدليل قوله تعالى {يَسُّعُنُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ}(٢).

## [١/٣] [اختلاف المطالع]

فصل : فإذا ثبت أن العلم بدخول شهر رمضان يحصل (\*) بأحد وجهين ، لاثالث لهما : إما رؤية الهلال ، أو استكمال شعبان (٣)(\*) ثلاثين يوما . فلافرق بين أن يرى الهلال ظاهرا ، أو خفيا ، ويلزم الصيام برؤيته على أى حال كان . فلو رآه جماعة من بلد ولم يره باقيهم لزم جميعهم الصيام ؛ بدليل اجماعهم على وجوب الصيام على الأعمى ، والمحبوس ، وإن لم يرياه . فلو رآه أهل بلد ، ولم يره أهل بلد آخر ، فقد اختلف أصحابنا في أهل (\*)ذلك (٤) البلد الآخر (٥) الذين لم يروه على ثلاثة أوجه :

أحدها: أن عليهم أن (7)يصوموا، إذ ليس رؤية الجميع شرطا في وجوب الصيام، وفرض الله تعالى (7)على جميعهم واحدا  $(\Lambda)$ .

<sup>(</sup>١) السابِلَة : أُبناء السَّبِيل المختلفون على الطُّرُقَات في حواجُهم . انظر : تهذيب اللغة ٤٣٨/١٢ مادة (سبل) ، لسان العرب ٣٢٠/١١ مــادة (سبل) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية ١٨٩

<sup>(\*)</sup> ه: ۹۲/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ١٦٤/أ

<sup>(</sup>٣) في أ ، ه : شوال .

<sup>(\*)</sup> أ : ١٨٢/ب

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب، ج، د، ه.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب .

<sup>(ُ</sup>٨) قال النووى : قال به الصيمرى ، وصححه القاضى أبو الطيب ، والـدارمى ، وأبو على السنجى ، وغيرهم . المجموع شرح المهذب ٢٧٣/٦ .

والوجه الثانى : لايلزمهم صيامه حتى يروه ؛ لأن الطوالع ، والغوارب قد تختلف ؛ لاختلاف البلدان (\*)وكل قوم فإغا خوطبوا (\*)بمطلعهم ، ومغربهم ، ألا ترى أن الفجر قد يتقدم طلوعه فى بلد ، ويتأخر فى آخر ، وكذلك الشمس ، قد يتعجل غروبها فى بلد ويتأخر فى آخر (1) ، ثم كان الصائم يراعى طلوع الفجر وغروب الشمس فى بلده (7)فكذلك الهلال (7). والوجه الثالث : إن كانوا (3)من إقليم واحد لزمهم أن يصوموا ، وان كانوا (9)من اقليمين لم يلزمهم (7)؛ لما روى أن ثوبان (9)قدم المدينة من الشام فأخبرهم برؤية الهلال قبل المدينة بليلة ، فقال ابن عباس (8):

غاية النهاية ١/٥٧٤ (١٧٩١) .

<sup>1/27:3 (\*)</sup> 

<sup>(\*)</sup> ب: ١٦/أ

<sup>(</sup>۱) في ب، د، ه: غيره.

<sup>(</sup>٢) في ج : بلد .

 <sup>(</sup>٣) قاله أبو اسحاق الشيرازى ، وأبو حامد ، والبندنيجى ، وآخرون ، وصححه العبدرى ، والرافعى ، وقال النووي هو الأصح . انظر : المهذب ٩٤،٥٩٣/٢ ،
 المجموع ٢٧٣/٦ ، فتح العزيز شرح الوجيز مع المجموع ٢٧١/٦ .

<sup>(</sup>٤) في أ ، ب ، د ، ه : كانا .

<sup>(</sup>٥) في أ : كان ، وفي ب : كانا .

<sup>(</sup>٦) قال النووي: تفرد بهذا القول الماوردي . انظر المجموع ٢٧٤/٦ .

<sup>(</sup>٧) هـ و ثوبان بن مجدد ، أبو عبد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سبى من أرض الحجاز ، فاشتراه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعتقه ، فلزم النبى صلى الله عليه وسلم ، يخدمه ، وحفظ عنه كثيرا من العلم ، نزل حمص وتوفى بها ـ رضى الله عنه ـ سنة أربع وخمسين للهجرة .

رصى الله المالة المالة (١٠٠٥) على المالة (١٥٠٥) الله النبلاء ١٥/٣ (٥) الله النبلاء ١٥/٣ (٥) الله الله المالة ١٥/٢ (٩٦٣) اللهابة ١١٢/١ (٩٦٣) .

<sup>(</sup>A) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى القرشى ، أبو العباس ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حبر الأمة ، وترجمان القرآن ، مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على ناصيته وقال : اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب ، مناقبه لاتكاد تحصى ، توفى \_ رضى الله عنه \_ بالطائف سنة ثمان وستون ـ انظر : المستدرك ١٧٣/٣ ، تاريخ بغداد ١٧٣/١ ، سير أعلام النبلاء ٣٣١/٣ (٥١)

"لايلزمنا لهم (١)شامهم ولنا حجازنا"(٢)فأجرى على الحجاز حكما واحدا ، وإن اختلفت بلاده ، وفرق بينه وبين الشام .

#### [٤] [حيام يوم الشك]

مسألة : قال الشافعى : وكان ابن عمر يتقدم الصيام بيوم  $(7)^{(2)}$ . اختلف الناس فى صيام يوم الشك (8)على خمسة مذاهب :

أحدها: ماذهب إليه الشافعي ، أن صومه مكروه ، سواء صامه فرضا أو (\*)نفلا ، أو كفارة ، أو نذرا ، إلا أن يصله بما قبله ، أو يوافق يوما كان يصومه ، فلا يكره له ، وبه قال من الصحابة (\*) عمر (٦) ،

(١) ساقطة من : د

(٣) ساقطة من : د .

(٤) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩ -

(\*) ج : ١٦٤/ب

1/144 : 1 (\*)

(م) يوم الشك هو اليوم الأخير من شعبان الذي يحتمل أن يكون آخر شعبان أو أول رمضان .

(٦) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشى العدوى ، أبو حفص ، أمير المؤمنين ، لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق ، مناقبه لاتكاد تحصى ، توفى \_ رضى الله عنه \_ سنة ثلاث وعشرين . انظر : أسد الغابة ٤/٢٥ ، الاصابة في قييز الصحابة ٤/٢٧ (٥٧٣١) ، تهذيب التهذيب ٧٨٥/٧ (٧٢٥) .

<sup>(</sup>٢) لم أجد رواية ثوبان هذه ولكن أخرج مسل نحوها ٧٦٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم وانهم اذا رأوا الهلال ببلد لايثبت حكمه لما بعد عنهم حديث (١٠٨٧) ولفظه عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام . قال : فقدمت الشام ، فقضيت حاجتها ، واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة . ثم قدمت المدينة في آخر الشهر . فسألني عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة فقال : أنت رأيته؟ فقلت نعم . ورآه الناس . وصاموا وصام معاوية فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلانزال نصوم حتى نكمل ثلاثين . أو نراه . فقال : أولاتكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال : لا . هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وعلى (1)، وعمار (7)(\*)بن ياسر \_ رضى الله عنهم \_ ومن التابعين الشعبى (7)، والنخعى (8). ومن الفقهاء مالك ، والأوزاعى (8)(7).

(۱) هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى ، أبو الحسن ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزوج ابنته فاطمة \_ رضى الله عنها \_ مناقبه لاتكاد تحصى ، توفي \_ رضى الله عنه \_ سنة أربعين . انظر : تاريخ بغداد ١٩٣١ (١) ، أسد الغابة ١٦/٤ ، الإصابة ١٩٥٤ (٢٨٢٥) ، تهذيب التهذيب ١٩٤٧ (٥٦٥) ، البداية والنهاية ٧٣٣٧ .

(٢) هـو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسى ، أبو اليقظان ، مولى بنى مخزوم ، من السابقين الأولين إلى الإسلام ، قال فيه الرسول : تقتله الفئة الباغية ، استعمله عمر على الكوفة ، قتل - رضى الله عنه - بموقعة صفين سنة سبع وثلاثين ودفن هناك .

انظر: تاريخ بغداد ١٥٠/١ (٦) ، سير أعلام النبلاء ٢٠٦/١ (٨٤) ، أسد الغابة ٢/٣٤ ، الإصابة ٢٧٣/٤ (٩٦٥) ، تهذيب التهذيب ٢٧٥٧ (٦٦٥) ، البداية والنهاية ٣٧٧/٧ .

(\*) د : ۲۹/ب

رم) هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي ، أبو عمرو ، الإمام القدوة ، علامة عصره سمع من عدة من كبراء الصحابة ، مات \_ رحمه الله \_ سنة أربع ومائة وقيل غير ذلك .

انظر : تاريخ بغداد ٢٧٢/١٢ (٦٦٨٠) ، وفيات الأعيان ١٢/٣ (٣١٧) ، سير أعلام النبلاء ٢٩٤/٤ (١١٣) ، البداية والنهاية ٢٣٩٩ .

(٤) هـ و إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسـود النخعى الكوفى ، أبو عمران ، العالم الـزاهد ، التابعي ، فقيه أهـل العراق ، لقي عائشة ولم يثبـت سماعه عنها ، مات \_ رحمه الله \_ سنة ست وتسعين وقيل غير ذلك .

انظر : سير أعلام النبلاء ٢٠/٤ (٢١٣) ، وفيات الأعيان ٢٥/١ (١) ، تهذيب التهذيب ٢٥٥١ (٣٢٥) ، غاية النهاية ٢٩/١ (١٢٥) .

(٥) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعى ، أبو عمرو ، إمام أهل الشام ، الفقيه المحدث ، مات رحمه الله في بيروت سنة سبع وخمسين ومائة . انظر : طبقات ابن سعد ١٨٨٧ ، سير أعلام النبلاء ١٠٧/٧ (٨٨) ، وفيات الأعيان ١٧٧٧ (٣٦١) ، تهذيب التهذيب ٢١٦/١ (٤٨٧) ، البداية والنهاية ١١٨/١٠ .

(٦) انظر: المدونة ٢٠٤،٢٠٣/١ ، المنتقى ٣٥/٢ ، مختصر المزنى مع الأم ٩٤/٩ ، سنن الترمذي ٣٠/٣ ، شرح السنة ٢٤٢/٦ . والمذهب الثانى : أن صومه غير مكروه فى الفرض والنفل ، وهو مذهب عائشة وأسماء (1) ـ رضى الله عنهما (7).

والمذهب الثالث: أنه إن كان صحوا فصومه مكروه ، وإن كان غيما صامه عن رمضان ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وأحمد بن حنبل  $\binom{\pi}{2}$  رضى الله عنهما  $\binom{\mathfrak{s}}{2}$ .

والمذهب الرابع: إن الناس في صومه تبع لإمامهم إن صام(0)صاموه وإن أفطر أفطروه(7)، وبه قال الحسن(7)،

<sup>(</sup>۱) هي أسماء بنت أبى بكر الصديق القرشية التيمية ، أم عبد الله ، وتعرف بذات النطاقين ، صحابية ، زوجة الزبير بن العوام ، روت عدة أحاديث ، توفيت رضى الله عنها \_ سنة ثلاث وسبعين .

انظر: طبقات ابن سعد ١٤٩/٨ (٤١٩٨) ، سير أعلام النبلاء ٢٨٧/٢ (٥٢) ، أسد الغابة ٥٢/٣ ، الإصابة ٧/٨ (٤٦) ، السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ص١٧٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح السنة ٢٤٢/٦ ، سنن البيهقى ٢١١/٤ ، مسند أحمد ١٢٦/٠ .

 <sup>(</sup>٣) هـو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ، أبو عبد الله ، الذهلى الشيبانى الإمام ، القدوة الفقيه المحدث ، صاحب المذهب . توفى - رحمه الله - سنة احدى وأربعين ومائتين ببغداد .

انظر : طبقات ابن سعد ۲۵۳/۷ (۳۵۷۳) ، تاریخ بغداد ۱۲/۶ (۲۳۱۷) ، سیر أعلام النبلاء ۱۷/۱۱ (۷۸) ، وفیات الأعیان ۱/۳۲ (۲۰) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح السنة ٢٤٢/٦ ، سنن أبي داود ٢٩٧/٢ ، كتاب الصوم ، باب الشهر يكون تسعا وعشرين ، حديث (٢٣٢٠) ، البيهقى ٢٠٤/٤ ، كتاب الصيام ، باب الصوم لرؤية الهلال ، المغنى ٣٣٠،٣٢٥/٤ ، كشاف القناع ٣٠١/٢ .

<sup>(</sup>ه) في ب، د: صامه .

<sup>(</sup>٦) في ب، ه: أفطروا.

<sup>(</sup>٧) الحسن بن أبى الحسن واسم أبى الحسن يسار البصرى ، أبو سعيد من سادات التابعين وكبرائهم ، جمع كل فن من علم ، وزهد ، وورع ، وعبادة ، مات \_ رحمه الله \_ بالبصرة سنة عشر ومائة .

انظر: طبقات ابن سعد ١١٤/٧ (٣٠٥٥)، وفيات الأعيان ٢٩/٢ (١٥٦)، سير أعلام النبلاء ١٩/٤ (٢٢٣)، البداية والنهاية ٢٨٠/٩، غاية النهاية ١٩٥١).

و ابن سیرین (۱)(۲).

والمذهب الخامس : إن صامه (\*)عن فرض رمضان لم يجز ، وإن صامه نافلة جاز ولم يكره ، وبه قال أبو حنيفة (\*).

واستدل من أجاز صومه فى الجملة على اختلاف مذاهبهم فيه ، بما روى عن على بن أبى طالب \_ كرم الله وجهه -(3)أنه قال : "لأن أصوم يوما من شعبان أحب الى من أن أفطر يوما من رمضان" (0)، فقد اختار صومه ، واستحبه .

<sup>(</sup>۱) هـو محمد بن سيرين أبى عمرو الأنصارى ، أبو بكر ، التابعـى الفقيه العالم الثقة مولى أنس بن مالك ، مات ـ رحمه الله ـ بالبصرة سنة عشر ومائة . انظـر : طبقـات ابن سعـد ۱۶۳۷ (۳۰۷۷) ، تاريخ بغـداد ۱۳۱۵ (۲۸۵۷) ، وفيـات الأعيـان ۱۸۱/٤ (۵۲۵) ، سير أعلام النبلاء ۱۰۶۶ (۲٤۶) ، البـداية والنهاية ۲۸۶۹ .

<sup>(</sup>٢) وروى أيضا عن أحمد . المغنى ٣٣٠/٤ .

<sup>1/97 &</sup>amp; (\*)

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢٥٦،٢٥٥/١ ، بدائع الصنائع ٩٨١،٩٨٠/٢ ، حاشية رد المحتار ٣٨١،٩٨٠ ، البناية في شرح الهداية ٢٧٨،٢٧٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) في أ ، ج : عليه السلام .
وهـذه العبارة تتكرر كثيرا عند ورود اسم على - رضى الله عنه - في كتاب
الماوردى ، وهذا أمر فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ،
والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ، لأنه شعار الرافضة أهل
البدع ، وقد نهينا عن شعارهم .

انظر: الفتاوى ٤٢٠/٤ ، جلاء الأفهاام ص٢٥٩ ومابعدها ، المناهى اللفظية ص٢١٣،٢١٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعى فى مسنده مع الأم ٣٩٨/٩ ، كتاب الصيام الكبير ، والدارقطنى ٢٠٠/٧ ، كتاب الصيام ، باب الشهادة على رؤية الهلال ، حديث (١٥) ، والبيهقى ٢١٢/٤ ، كتاب الصيام ، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان ، ولفطه "أن رجلا شهد عند على - رضى الله عنه - على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا وقال : أصوم يوما من شعبان أحب الى من أن أفطر يوما من رمضان".

قال ابن حجر فيه انقطاع . انظر تلخيص الحبير ٢١١/٢ .

قالوا: وقد روى عن ابن عمر: "أنه كان يتقدم الصيام بيوم"  $^{(1)}$  قالوا ولما فيه من الاحتياط ، لجواز أن يكون من رمضان . قالوا : ولأن صومه كالنفل قبل  $^{(*)}$  الفريضة ، فاقتضى أن يكون مستحبا ، كالصلوات  $^{(7)}$ ؛ ولأنه صوم يوم  $^{(8)}$  شعبان ،  $^{(9)}$  فوجب أن لايكون التطوع بصيامه  $^{(2)}$  مكروها كسائر أيامه .

ودليلنا على كراهة صومه رواية (\*)أبى هريرة (\*)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاتقدموا الشهر بصوم (\*) يوم ولا (\*) يوميىن ، إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم.[و](\*)لاتصوموا حتى تروا الهلال ، ولاتفطروا

 <sup>(</sup>۱) لعل المراد به ماكان يفعله ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ من تقديم الصوم اذا
 حال دون منظره سحاب أو قتره .

انظر : سنن أبى داود ۲۹۷/۲ ، كتاب الصيام ، باب الشهر يكون تسع وعشرين ، حديث (۲۳۲۰) ، والبيهقى ۲۰٤/٤ ، كتاب الصيام ، باب الصوم لرؤية الهلال .

<sup>(\*)</sup> د : ٤٧/أ

<sup>(</sup>٢) في ه: الطواف.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفين في أ ، ب ، ه : "فلايكون التطوع فيه" ، وفي ج : "فلايكون فيه".

<sup>(\*)</sup> أ : ١٨٣/ب ، ب : ١٦/ب

<sup>(</sup>ه) هـو عبد الرحمن بن صخر الدوسى الأزدى ، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسلم بأبى هـريرة ، أسلم عام خيبر فلم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضر ولاسفر ، من أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان يلزمه على شبع بطنه ، مات \_ رضى الله عنه \_ بالمدينة سنة سبع وخمسين هجرية .

انظر : المستدرك ٣٨/٧٥ ، أسد الغابة ٣٠١/٣ ، البداية والنهاية ٨/٧٠٠ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۲۵/أ

<sup>(</sup>٦) في ب : أو .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب، ه.

حتى تروه ، فان غم(1)عليكم فأكملوا(1) ثلاثين $(\pi)^{(1)}$ .

وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لاتقدموا الشهر بصوم (2)يوم أو يومين .  $[K]^{(0)}$  تصوموا حتى تروا الهلال ، ولاتفطروا حتى تروه ، فان حال دونه (7) سحابة أو غمامة فعدوا ثلاثين (7).

<sup>(</sup>۱) يقال غم علينا الهلال فهو مغموم ، وأغمى فهو مغمى ، وكان على السماء غمى مشل غشى وغم وحال دون رؤية الهلال . انظر : تهذيب اللغة ٢١٦/٨ مادة (غمى) .

<sup>(</sup>۲) في ب، د، ه: فعدوا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى بنحوه ٣٤/٢ ، كتاب الصيام ، باب لايتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ، حديث (١٩١٤) ، ولفظه "لايتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين الا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم" . ومسلم بنحوه ٢٧٢٧ ، كتاب الصيام ، باب لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين حديث (١٠٨٢) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>ه) في ب: ولا.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(ُ</sup>٧) أخرجه أبو داود بنحوه ٢٩٨/٢ ، كتاب الصوم ، باب من قال فان غم عليكم فصوموا ثلاثين ، حديث (٢٣٢٧) ، والترمذى بنحوه ٢٢/٣ ، كتاب الصوم ، باب ماجاء أن الصوم لرؤية الهلال ، والافطار له ، حديث (٦٨٨) ، وقال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .

والنسائي بنحوه ٧١/٧ ، كتاب الصيام ، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعى ، حديث (٢٤٤٠،٢٤٣٩) ، وابن خزيمة بنحوه ٢٠٤/٣ ، كتاب الصيام باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضى ثلاثين يوما لشعبان اذا لم ير الهلال ، حديث (١٩١٧) ، والحاكم بنحوه ١٩٨١ ، كتاب الصوم ، حديث (١٩١٧) ، ولفظه "لاتستقبلوا الشهر استقبالا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان حال بينكم وبين منظره سحابة ، أو قترة ، فأكملوا العدة ثلاثين يوما" . وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه .

والبيهقي بنحوه ٢٠٧/٤ ، كتاب الصيام ، باب النهى عن استقبال رمضان بصوم ٠

وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن صيام ستة أيام ، يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، ويوم الشك"(١). وروى أبو هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إذا انتصف الشهر فلاتصوموا حتى يكون رمضان"(٢).

وروى عن عمار بن ياسر(\*)أنه قال : "من صام يوم الشك فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم(\*).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف بنحوه ١٦٠/٤ ، كتاب الصيام ، باب فصل مابين رمضان وشعبان ، حديث (٧٣١٩) ، والدارقطني ١٥٧/٢ ، كتاب الصيام ، حديث (٦) ، والبيهقي بنحوه ٢٠٨/٤ ، كتاب الصيام ، باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك ، والبزار في مسنده . ولفظه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستة أيام من السنة ، يوم الأضحى ويوم الفطر ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من رمضان ". قليب قلت : وفي إسناده عندهم عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك . انظر : تقريب التهذيب ٣٠٦ (٣٥٥٦) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود بنحوه ۲٬۰۰۷ ، كتاب الصوم ، باب كراهية وصل شعبان برمضان ، حديث (۲۳۳۷) ، ولفظه "إذا انتصف شعبان فلاتصوموا" ، والترمذى بنحوه ۱۱۵/۳ ، كتاب الصوم ، باب ماجاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان ، حديث (۷۳۸) ، وقال:حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، وابن ماجه بنحوه ۱۸۸۱ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في النهى أن يتقدم رمضان بصوم ، إلا من صام صوما فوافقه ، حديث (۱۲۵۱) ، وصححه الألباني ، صحيح ابن ماجه ۲۷۲۱ ، وعبد الرزاق في المصنف بنحوه ١٦١٤ ، كتاب الصيام ، باب فصل مابين رمضان وشعبان ، حديث (۷۳۲۵) ، والبيهقى بنحوه ٤/٢٠١ ، والبيهقى بنحوه ٤/٢٠١ ، والبيهقى بنحوه ٤/٢٠١ ، والبيهقى من الصيام ، باب الخبر الذي ورد فيه النهى عن الصيام إذا انتصف شعبان .

<sup>(\*)</sup> د : ۷۷/ب

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ٣٠٠/٣ ، كتاب الصيام ، باب كراهية صوم يوم الشك ، حديث (٣٣٤) ، والترمذى بنحوه ٣٠٠/٣ ، كتاب الصوم ، باب ماجاء في كراهية صوم يوم الشك ، حديث (٦٨٦) وقال : حديث عمار حديث حسن صحيح . والنسائى بنحوه ٢٥٨٨ ، كتاب الصيام ، باب صيام يوم الشك ، حديث (٢٤٩٨) والحاكم ٥٨٥/١ ، كتاب الصوم ، حديث (١٥٤٢) واللفظ له . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

ولأن شهر رمضان بين يومين ، يوم شك ، ويوم فطر ، ثم تقرر أنه ممنوع من صيام يوم الفطر ، فكذلك يوم الشك .

فأما مااستدلوا به من حدیث علی ـ رضی الله عنه ـ فإنما (1) صامه لأن شاهدا شهد بالهلال عنده ، کـذا روت فـاطمة (7)بنت الحسین ، وکـذا تقول (7).

وأما صيام ابن عمر ؛ فلأنه وافق يوما كان يصومه ، بدليل ماروى عنه أنه قال : "لو صمت الدهر لأفطرت يوم الشك"(٤)، [وماذكروه من الاحتياط فغير صحيح لأن الدخول في العبادة لا يجوز مع الشك](٥).

وأما قولهم :  $[انه كالتنفل]^{(7)}$ قبل الفرض . قلناً : يفسد عليكم بوقت الهاجرة إذا استوت (\*)الشمس للزوال ، وعند الغروب (v)، فإن التنفل فيهما مكروه ، وإن كان تنفلا قبل الفريضة .

<sup>=</sup> وأخرجه البخارى معلقا بصيغة الجزم ٣٢/٢ ، كتاب الصيام ، باب قول النبى صلى الله عليه وسلم "اذا رأيتم الهلال فصوموا ، واذا رأيتموه فأفطروا" .

<sup>(</sup>١) في أ : قلنا .

<sup>(</sup>۲) هي فاطمة بنت الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمية المدنية ، أم عبد الله ، تزوجها ابن عمها الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ، وبعد موته تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، ماتت وقد قاربت التسعين سنة . انظر : ابن سعد ١٩٥٨ (٢٥٦٤) ، الثقات لابن حبان ٢٠٠/٥ ، تهذيب التهذيب المحروب ٢٨٩٢) .

<sup>(</sup>٣) الحديث سبق تخريجه في ثنايا هذه المسألة ص١١٢٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقى بنحوه ٢٠٩/٤ ، كتاب الصيام ، باب النهى عن استقبال شهر رمضان .

<sup>(</sup>ه) مابين المعكوفين من قوله : وماذكروه من ... إلى قوله : مع الشك : ساقطة من أ ، ج .

<sup>(</sup>٦) في أ ، ب ، ج ، ه : إن التنفل .

<sup>1/148:1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>v) في c: غروب الشمس v

وأما (\*)قياسهم على سائر أيام الشهر فغير (\*)صحيح ؛ [لورود النص بخلافه](۱).

# [٥] [إذا رئك الملال بعد طلوع شمس يوم الشك]

مسألة : قال الشافعى : وان شهد شاهدان أن الهلال رئى [قبل النوال أو بعده](7)فهو لليلة المستقبلة (7)، ووجب (3)الصيام [من الغد](6).

وهذا (\*)كما قال: اذا رأى الناس الهلال فى نهار يوم الشك، أو شهد برؤيته عدلان فهو لليلة المستقبلة، [وكذلك لو رئى فى يوم الثلاثين من رمضان فهو لليلة المستقبلة] (7)سواء كانت رؤيته قبل الزوال أو بعده (7).

<sup>(\*)</sup> ه: ۹۳/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۱٦٥/ب

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ ، ج .

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين في د: "بعد الزوال وقبله".

<sup>(</sup>٣) في ج: المقبلة.

<sup>(</sup>٤) في د : ووقت .

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩، ومابين المعكوفين غير موجودة في مختصر المزنى المطبوع.

<sup>(\*)</sup> د : ۱۸٤

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفين من قوله : وكذلك ... إلى قوله : المستقبلة ساقط من ج ٠

رً ) وهو قول أبى حنيفة ومحمد والإمام مالك ـ رحمهم الله ـ . انظر : أحكام القرآن للجصاص ٢٠٨١ ، بدائع الصنائع ٩٨٩/٢ ، بدجاية المجتهد ونهاية المقتصد ٢٠٨/١ .

وقال ابن أبى ليلى (1), وسفيان (7)الشورى , وأبو يوسف ، ان رئى قبل الزوال فهو لليلة السالفة . وان رئى بعد الزوال فهو للمستقبله (7). وقال أحمد بن حنبل فى هلال رمضان بقولهم ، وفى هلال شوال بقولنا ؛ احتياطا واستظهارا (3).

واستدلوا فى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" (٥) فوجب لهذا (٦) الظاهر أن يكون (\*) الفطر معلقا برؤيته (\*). قالوا ولأن الهلال لابد من اضافته الى ليل (\*) فينبغى أن يضاف الى ماقاربه وماقبل الزوال أقرب الى الليلة الماضية ، فيجب أن يضاف اليها ، ومابعد الزوال أقرب الى الليلة المستقبلة ، فيجب أن يضاف اليها .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى بن بلال الأنصارى ، أبو عبد الرحمن ، العلامة ، الامام ، مفتى الكوفة ، ولى القضاء لبنى أمية ، ثم وليه لبنى العباس ، في الكوفة ، مات ـ رحمه الله ـ سنة ثمان وأربعين ومائة . انظر : وفيات الأعيان ١٧٩/٤ (٦٢٥) ، سير أعلام النبلاء ٢/١٣٦ (١٣٣) ، غاية النهاية ٢/٥٦١ (٣١١٤) ، تهذيب التهذيب ٢٩٨٨ (٥٠٣) .

<sup>(</sup>٧) هـو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ، أبو عبد الله الكـوفى ، الامام الحافظ ، سيـد العلماء العاملين في زمانه ، مصنف كتاب الجامع ، مـات ـ رحمه اللـه ـ بالبصرة سنة احدى وستين ومائة .

بعبهره مساب المعد ١٥١/٦ (٢٦٤١) ، تاريخ بغداد ١٥١/٩ (٢٦٣٤) ، وفيات انظر : طبقات ابن سعد ٢٥٠/٦ (٢٦٤١) ، تاريخ بغداد ١٥١/٩ (٢٦٦) ، وفيات الأعيان ٢/٦٨٣ (٢٦٦) ، سير أعلام النبلاء ٢٢٩/٧ (٨٢) ، تهذيب التهذيب عرام ١٩٩٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٢٥٦/١ ، بدائع الصنائع ٩٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغنى ٤/١٣١ - ٤٣٢ .

<sup>(</sup>a) سبق تخریجه فی مسألة مایثبت به صوم رمضان ص ۱۰۲ ·

<sup>(</sup>٦) في د : بهذا .

<sup>(\*)</sup> ب : ۱۷/أ

<sup>(</sup>٧) في د : بالرؤية .

<sup>(</sup>٨) في أ : الليل .

والدلالة على ماقلناه: إجماع الصحابة. وهو ماروى عن عمر، وعلى وعبد الله بن عمر، وعبد الله (1)بن مسعود، وأنس بن مالك (\*)- رضى الله عنهم -(\*)أنهم قالوا: إذا رئى الهلال يوم الشك فهو لليلة المستقبلة. ولأنه رئى هلال في يوم الشك فوجب أن يكون لليلة المستقبلة أصله (7)إذا رئى بعد الزوال.

فأما استدلالهم بالخبر فلايصح ؛ لأنه يقتضى وجوب الصيام عند حصول الرؤية ، وإذا رآه نهارا لم يتمكن من صيامه ، فعلم (\*)أن المراد به اليوم الذي يليه.

وأما مااستدلوا به من اعتبار القرب ، فغير صحيح ؛ لأنه إلى الليلة المستقبلة أقرب بكل حال ، لأنك إذا اعتبرت من أول الليلة الماضية إلى مقاربة الزوال ، ومن مقاربة الزوال إلى أول الليلة المستقبلة ، كان هذا أقرب.

# [٦] [قبول شمادة العدل في إثبات شمر رمضان]

مسألة : قال الشافعي : وإن شهد على رؤيته عدل واحد ، رأيت أن أقبله ؛ للأثر فيه والاحتياط ، ورواه عن علي عليه السلام (٣).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى ، أبو عبد الرحمن ، أسلم قديما وهاجر الهجرتين ، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل ، فليقرأ قراءة ابن أم عبد . مناقبه لاتكاد تحصى ، مات رضى الله عنه \_ بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين .

انظر : ابن سعد ۱۱۱/۳ (٤١) ، تاریخ بغداد ۱۷۷۱ (۵) ، أسـد الغابة ۳۵٦/۳ ، سیر أعلام النبلاء ۲۱/۱ (۸۷) ، تهذیب التهذیب ۲۶/۲ (۴۳) .

<sup>(\*)</sup> أ : ١٨٤/ب

<sup>(\*)</sup> د : ۱۸/ب

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ج .

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۲۱/أ

<sup>ُ (</sup>٣) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩ . روايته عن على سبق تخريجها في مسألة صيام يوم الشك . ص

أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى رمضان . فلانعلم خلافا بين العلماء أنه لايقبل فيه أقل من شاهدين (1), إلا ماحكى عن أبي ثور (7)أنه قبل شهادة الواحد في هلال شوال قياسا على هلال رمضان ؛ لتعلقه بعبادة ، وهذا (\*)غلط (7)؛ لأنه لاخبر (3)فيه ، ولاأثر (6)، ولافي معنى ماورد به الخبر .

" (\*)فأما هلال رمضان فإن شهد برؤيته عدلان ، وجب استماعهما والحكم بشهادتهما .

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع ٢/٨٨٨، المدونة ١٩٤١، المجموع ٥/٥٧٦، المغنى ٤/٩١٤

<sup>(</sup>٧) هـو ابراهيم بن خالد بن اليمان الكلبي البغدادي ، أبو ثور ، صاحب الإمام الشافعي . قيل كنيته أبو عبد الله ، ولقبه أبو ثور ، قال الخطيب البغدادي : كان أبو ثور أولا يتفقه بالرأى ويذهب إلى قول أهل العراق حتى قدم الإمام الشافعي فاختلف عليه ورجع عن الرأى إلى الحديث . توفي رحمه الله سنة أربعين ومائتين .

انظر: تاريخ بغداد ٦٥/٦ (٣١٠٠) ، سير أعلام النبلاء ٧٢/١٢ (١٩) ، وفيات الأعيان ٢٦/١ (٢) ، طبقات الشافعية ٢٢٧/١ .

<sup>(\*)</sup> د: ۶۹/أ

<sup>(</sup>٣) في ب: خطأ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في النزهة: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث وقيل: الحديث ماجاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، والخبر ماجاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وماشاكلها "الاخباري" ولمن يشتغل بالسنة النبوية "المحدث" ، وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلق . فكل حديث خبر من غير عكس . ا.ه . انظر : نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ١٨ ، تيسير مصطلح الحديث ص ١٥ .

<sup>(</sup>٥) من العلماء من جعل الأثر مرادقا للحديث ومنهم من يقول: الأثر أعم من الحديث و الحديث و الحديث خاص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأثر ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين . وقيل إنهما متباينان فالحديث ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ماجاء عن الصحابة . انظر: السيط في علوم و مصطلح الحديث ص ١٧ ، تيسير مصطلح الحديث ص ١٦ .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱/۹٤

وقال أبو حنيفة : إن (١) كانت السماء مصحية ، لم أقبل (7) منه إلا التواتر جمع (7) يقع العلم بقولهم ، ولا يجوز السهو عليهم ، وإن كانت مغيمة قبلت شهادة الواحد (3).

قال : لأن (\*) الهلال يدرك بحاسة البصر التي يشترك فيها الكافة ، ولا تختص بها طائفة فإذا (0) لم يشهد برؤيته (7)عدد يقع العلم بشهادته م م يقبلوا ، فأما مع الغيم فيقبل الواحد ؛ لأنه قد (V) يجوز أن يتجلى الغيم عن الهلال فيراه واحد من الناس ، ثم يتخلله السحاب .

والدليل على قبول شهادة عدلين وتسوية الحكم في الموضعين ، ماروى عن عبد الرحمن  $(^{\Lambda})$ بن زيد بن الخطاب أنه قال : "صحبنا أصحاب  $(^*)$  رسول الله صلى الله عليه  $(^*)$ وسلم وتعلمنا منهم فكانوا يخبرون عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : "صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدد

<sup>(</sup>١) في ج : اذا .

<sup>(</sup>۲) في ب: تقبل .

<sup>(</sup>٣) قى ب، د، ھ: ممن .

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢٥١/١، بدائع الصنائع ٩٨٥/٢ و إلا أنه قال: "روى الحسن عن أبى حنيفة ـ رحمهم الله تعالى ـ أنه يقبل فيه شهادة الواحد العدل". ا.ه

<sup>1/1/0:1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>ه) في ب : فان .

<sup>(</sup>٦) في أ ، ج ، د ، ه : رؤيته .

 <sup>(</sup>٧) ساقطة من ج .

<sup>(ُ</sup>٨) هو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوى ، ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ، واستشهد أبوه باليمامة ، وولى هو امرة مكة ليزيد بن معاوية ، وتوفى - رحمه الله ـ سنة بضع وستين .

انظـر : طبقات ابن سعد ٥/٧٥ (٦٢٠) ، تهـذيب التهـذيب ٦٦٢/٦ (٣٦٢) .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۹ /ب

<sup>(\*)</sup> ب : ۱۷/ب

ثلاثین ، فإن شهد ذوا عدل فصوموا $(1)^{(1)}$ .

فدل هذا الخبر على بطلان قول (\*)أبى حنيفة ، وليس اشتراك الناس في حاسة البصر يوجب تماثلهم في الادراك ، لأنا قد نجد بصيرين يعتمدان نظر شيء على بعد فيراه أحدهما دون الآخر لحدة بصره ، ولايكون ذلك قادحا في الشيء المرئى ، ثم يتوجه هذا القول على أبى حنيفة اذا رآه عدد يقع العلم بقولهم (\*)[ولم يره](\*)الكافة مع تماثلهم في الحاسة أن لا يحكم بهم [والله أعلم](\*).

# [١/١] [الشمَادة التح يثبت بمَا مَلَاك رمَعَان]

فصل : فأما اذا شهد على رؤيته عدل واحد فقط ، نص الشافعى فى القديم والجديد ، على قبول شهادته وقال فى "البويطى"(٥): لايقبل فيه الاشاهدان . فاختلف أصحابنا فى ترتيب المسألة على مذهبين :

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي بنحوه ۲۹۲۲ ، كتاب الصيام ، باب ذكر الاختلاف على سفيان في حديث سماك ، حديث (۲٤۲٦) ، والدارقطني ۲۷۷۲۱ ، كتاب الصيام ، باب الشهادة على رؤية الهلال ، حديث (۳) ولفظه عنده : "انا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و تعلمنا منهم ، وانهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فان أغمى عليكم فعدوا ثلاثين ، فان شهد ذوا عدل . فصوموا ، وأفطروا وأنسكوا" . وقال الدارقطني إسناده متصل صحيح . انظر تلخيص الحبير ۱۸۷۷۲ .

<sup>(\*)</sup> د : ۶۹/ب

<sup>(</sup>٢) في ب: بقوله .

 <sup>(</sup>٣) في أ ، ج : لم يره ، وفي ب : وإن لم يره .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>۵) هو يوسف بن يعقوب بن يحيى ، القرشى ، البويطى ، أبو يعقوب . خليفة الامام الشافعى ليس أحد أحق بمجلسى من أبى يعقوب ، وليس أحد من أصحابى أعلم منه ، توفى - رحمه الله - سنة احدى وثلاثين ومئتين .

انظر : تاریخ بغداد ۲۹۹/۱۶ (۲۹۱۳) ، طبقات الشافعیة للسبکی ۲۷۵/۱ ، طبقات الشافعیة للسبکی ۲۷۵/۱ ، طبقات الشافعیة للاسنوی ۲۲/۱ (٤) ، سیر أعلام النبلاء ۲۲/۸۵ (۱۳) .

أحدهما (\*)أن المسألة على قولين (\*)بن سعد ، والأوزاعى . ودليله قوله شاهدين وهو قول مالك ، والليث (\*)بن سعد ، والأوزاعى . ودليله قوله صلى الله عليه وسلم (\*)ن شهد ذوا عدل فصوموا (\*) . فعلق حكم الشهادة بعدلين . فعلم أن حكم الواحد مخالف لحكمهما (\*) ولأنها شهادة على رؤية هلال (\*) ، فوجب أن لايقبل فيها أقل من عدلين (\*) ، فوجب أن لايقبل فيها أقل من عدلين (\*) .

والقول الثانى : يقبل فيه شاهد واحد (\*)، وبه قال أبو حنيفة : (\*)إذا كانت السماء مغيمة (\*)، ودليل هذا القول رواية نافع (7) عن

<sup>(\*)</sup> أ : ١٨٥/ب

<sup>(</sup>۱) هـو الليث بن سعد بن عبد الرحمن ، أبو الحارث ، فقيه أهل مصر ، كان ثقة ، كريما ، توفى ـ رحمه الله ـ بمصر سنة خمس وسبعين ومائة . انظر : طبقات ابن سعد ۷۸/۷ (٤٠٧٢) ، تاريخ بغداد ۳/۱۳ (۲۹۶٦) ، وفيات الأعيان ٤/٧٢ (٥٤٩) .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في مسألة قبول شهادة العدل في اثبات شهر رمضان ص١٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) في ج: الهلال .

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم ١٧٤/٢، المهذب ١/٤٥٥، المدونة ١/٤١١، التفريع ٣٠١/١، شرح السنة ٢/٤٤١.

<sup>(\*)</sup> د : ۵۰/أ

<sup>(\*)</sup> ج: ۱۹۷/أ

<sup>(</sup>ه) وعند الحنابلة يجب الصوم بخبر الواحد ولايفطر إلا بشهادة اثنين · انظر : أحكام القرآن للجصاص ٢٥١/١ ، بدائع الصنائع ٩٨٥/٢ ، المغني ٣٣٣/٤

<sup>(</sup>٦) هـو نافع مولى ابن عمر رضى الله عنهما ، أبو عبد الله ، الامام المفتى الثبت ، عالم المدينة روى علما كثيرا عـن ابن عمر رضى الله عنهما ، قال البخارى أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ، توفى سنة سبع عشرة ومائة وقيل غير ذلك.

انظر : وفيات الأعيان ٥/٣٦٧ (٢٥٦) ، سير أعلام النبلاء ٥/٥٥ (٣٤) ، تهذيب التهذيب ٣١/٨٦٠ (٧٤٣) .

ابن عمر أنه قال : "ترآى الناس الهلال فرأيته وحدى ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلكِ فصام ، وأمر الناس بالصيام "(1).

وروى عكرمة (٢)عن ابن عباس أن أعرابيا (\*)جاء (٣) إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: "رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لااله الا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال: قم يابلال فأذن في الناس فليصوموا غدا (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود بنحوه ۳۰۲/۲ ، كتاب الصيام ، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ، حديث (۲۳٤۲) ولفظه "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه" . والبيهقى بنحوه ۲۱۲/۲ ، كتاب الصيام ، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان ، والدارقطنى ۲۱۵/۱ ، كتاب الصيام ، حديث (۱) وقال تفرد به مروان بن حمد ، عن ابن وهب وهو ثقة ، والحاكم ۲۵۸۱ ، كتاب الصيام ، حديث (۱۵٤۱) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وابن حبان ۱۸۷/۵ ، كتاب الصوم ، باب رؤية الهلال ، حديث (۲۶۳۸) ، وقال النووى حديث ابن عمر ، صحيح المجموع ۲۷۲۲ ، والدارمى بنحوه ۲/۱ كتاب الصيام ، باب الشهادة على رؤية الملال رمضان .

<sup>(</sup>٢) هـ و عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، أبو عبد الله التابعي ، العلامة ، الحافظ ، المفسر ، أخذ من ابن عباس علما كثيرا وقيل : كان عكرمة من أعلم الناس بالتفسير ، توفي \_ رحمه الله \_ سنة خمس ومائة وقيل غير ذلك .

انظر : طبقات ابن سعد ١٩٠٥ (٩٠٤) ، وفيات الأعيان ٢٦٥/٣ (٤٢١) ، سير أعلام النبلاء ١٢/٥ (٩) .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۹۶/ب

<sup>(</sup>٣) في د : أتى .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود بنحوه ٣٠٢/٢ ، كتاب الصوم ، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ، حديث (٢٣٤٠) ولفظه "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : "أتشهد أن لااله إلا الله"؟ قال نعم ، قال : "أتشهد أن عمدا رسول الله"؟ قال : نعم . قال : "يابلال أذن في الناس فليصوموا غدا" .

وروى عن طاوس (1)قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فشهد رجل عند الوالى أنه رأى الهلال، فبعث الوالى اليهما يسألهما، فأمراه أن يجيز شهادته، وأخبراه أن النبى صلى الله عليه وسلم: "كان يأمر بالصوم بشهادة الواحد (7). وكان لايقبل فى الفطر إلا الاثنين (7).

وابن ماجه بنحوه ١٩٩/١ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في الشهادة على رؤية الهلال ، حديث (١٦٥٢) .

والحاكم ١/٥٨٦/١ ، كتاب الصيام ، حديث ١٥٤٣-١٥٤٦ ، وقال حديث صحيح ولم يخرجاه ، والدارمي بنحوه ٤/٢ ، كتاب الصيام ، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان .

والبيهقى بنحوه ٢١١/٤ ، كتاب الصيام ، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان . (1) هو طاوس بن كيسان الخولاني الحمداني اليماني ، أبو عبد الرحمن ، الفقيه القدوة التابعي لازم ابن عباس مدة ، وهو معدود في كبراء أصحابه ، توفى رحمه الله سنة ست ومائة وقيل غير ذلك .

انظر : طبقات أبن سعد ٦٦/٦ (١٧٥٤) ، وفيات الأعيان ٢/٩٠٥ (٣٠٦) ، سير أعلام النبلاء ٥٠٩/٣ (١٣٠) .

(۲) فی ج: واحد.

ابن حجر في التلخيص ١٨٧/٢.

(٣) أخرجه البيهقى ٢١٢/٤، كتاب الصيام ، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان ولفظه "عن طاووس قال شهدت المدينة وبها ابن عمر ، وابن عباس ، قال : فجاء رجل إلى واليها ، فشهد عنده على رؤية الهلال ، هلال رمضان ، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته ، فأمراه أن يجيزه وقالا : "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان ، قالا : وكان رسول الله صلى الله عليه والله عليه وسلم لا يجيز على شهادة الافطار الا شهادة رجلين " . وأخرجه الدارقطني ١٥٦/٢ ، كتاب الصيام ، حديث (٣) ، وضعفه لأن مدار اسناده على حفص بن عمر الأبلى ، أبو اسماعيل ، والطبراني في الأوسط كما قال

والترمذى بنحوه ٧٤/٣ ، كتاب الصوم ، باب ماجاء فى الصوم بالشهادة ، حديث (٢٩١) وقال حديث ابن عباس فيه اختلاف وروي مرسلا . والنسائى بنحوه ٢٨/٣ ، كتاب الصيام ، باب قبول شهادة الواحد على هلال شهر رمضان ، حديث (٢٤٢٣،٢٤٢٢) .

وروت فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند على \_ رضوان الله عليه \_ على (\*)رؤية الهلال فصام وأمر الناس بالصيام . وقال : "لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان"(١).

ولأنه حال (\*) يستوى فيه المخبر والمخبر ، فوجب أن يحكم فيه بقول الواحد ، أصله : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ·

والمذهب الشانى : فى ترتيب هذه المسألة أن يقال : إن صحت هذه الأخبار وثبتت ، قبلت شهادة الواحد قولا واحدا ؛ لأن من الناس من ضعفها ومنهم من أثبتها ، وإن لم تصح فعلى قولين : أحدهما لايقبل إلا شاهدان كسائر الأهلة .

والثانى: يقبل شاهد واحد للاحتياط ، والأثر الثابت عن على (\*) رضوان الله عليه .

فإذا قيل : بقبول شهادة الواحد لم يجز أن تقبل شهادة (٢)عبد ، ولاامرأة ، ولاصبى ؛ لأنهم (٣)من غير أهل الشهادة (٤).

وأجاز أبو حنيفة شهادة العبد، والمرأة وأجراه مجرى الخبر (ه)، وساعده عليه أبو اسحاق المروزى، وليس بمذهب للشافعي بل منصوصه خلافه (٦).

<sup>(\*)</sup> ب : ۱۸/أ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في مسألة صيام يوم الشك ص١١٢

<sup>(\*)</sup> أ : ١٨٦/أ ، د : ٥٠/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۷/ب

<sup>(</sup>٢) في أ ، ج ، ه : شاهد .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع ٦/٢٧٧٠

<sup>(</sup>ه) انظر: أحكام القرآن ٢٥٤/١، بدائع الصنائع ٩٨٧/٢، البناية في شرح الهداية (م) ٢٨٩،٢٨٨/٣.

<sup>(</sup>٦) في أ ، ب : بخلافه .

ولو جرى مجرى الخبر للزم فيه قبول الواحد عن الواحد ، ولم يقل بهذا أحد فعلم أنها(1)شهادة (7).

فإن قيل فإذا أمرتم بالصيام بشهادة الواحد(7) أثم أوجبتم الفطر بعد قام الثلاثين فقد قضيتم في الفطر بشهادة الواحد(2).

قيل في ذلك وجهان ذكرهما أبو اسحاق في شرحه (٥).

أحدهما: أنه (٦) إذا لم ير الناس هلال شوال صاموا (\*) احدى وثلاثين اعتبارا بهذا المعنى .

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعى أنه إذا صام الناس الثلاثين أفطروا في الحادى والثلاثين ، رأوا الهلال أو لم يروه ؛ لأنه إذا ثبحم حكم (V) الابتداء لم يكن ماطرأ عليه مما لايثبت به قادحا في إثباته (\*) كما تثبت الولادة بشهادة النساء منفردات (\*) وإن كان يتبعها أحكام النسب والميراث ومالاتقبل  $(\Lambda)$  فيه شهادة النساء منفردات . [والله أعلم بالصواب] (P).

<sup>(</sup>١) في ب، د، ه: أنه.

 <sup>(</sup>٣) أصل الاختلاف أن ثبوت رمضان بعدل واحد هل هو بطريق الرواية؟ أم بطريق الشهادة؟ فمن قال : بطريق الشهادة لم يقبل شهادة العبد والمرأة ، ومن قال بطريق الرواية قبل شهادتهما .

<sup>(</sup>٣) في ج: واحد.

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفين ، من قوله : ثم أوجبتم ... إلى قوله : الـواحد ، ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٥) انظر: المهذب ٢/٨٧٦، المجموع ٢٧٨/٦.

<sup>(</sup>٦) أنه : ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(\*)</sup> أ : ١٨٦/ب

<sup>(\*)</sup> ه : ۹٥/أ

ل في أ ، ب ، د ، ه : يقبل ،

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ب .

#### [٧] [لكك يوم نية]

مسألة : قال الشافعي وعليه في كل ليلة نية الصيام من الغد (١)، وقد مضت هذه المسألة .

## [٨] [العائم يصبح جنبا]

مسألة : قال الشافعي : ومن أصبح جنبا من جماع ، أو احتلام ، أغتسل وأتم صومه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : "كان يصبح جنبا من جماع ثم يصوم "(٢).

أما من يصبح جنبا من احتلام (\*)فهو على صومه اجماعا . وكذلك لو احتلم نهارا ، كان على صومه ، باتفاق العلماء(\*).

فأما من أصبح جنبا من جماع كان فى الليل فعند جماعة الفقهاء أنه على صومه ، يغتسل و يجزيه (٤).

(١) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩ . وراجع مسألة حكم تبييت النية في الصوم من هذا البحث .

(۲) انظر: محتصر المزنى مع الأم ۱۶/۹ ، الأم ۱۳۱/۲ .
والحديث أخرجه البخارى بنحو عن عائشة وأم سلمة ۳۷/۲ ، كتاب الصيام ،
باب الصائم يصبح جنبا ، حديث (۱۹۲۹–۱۹۳۱) ، وله عدة ألفاظ ومنها "أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم
يغتسل ويصوم " .

ومسلم عن عائشة وأم سلمة بنحوه ٧٧٩/٢ ، كتاب الصيام ، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ، حديث (١١٠٩) .

(\*) ج : ۱۲۸/أ

(٣) انظر : بدائع الصنائع ٢/٩٠٦ ، المجموع ٦/٢٢٦ ، المغنى ١٠٠٩٠٠ .

(٤) قال بذلك على ، وأبن مسعود ، وزيد ، وأبو الدرداء ، وأبو ذر ، وأبن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وأم سلمة رضى الله عنهم ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعى ، وأحمد ، والثورى ، والأوزاعى ، والليث بن سعد ، واسحاق ، وأبو عبيدة ، وداود .

انظر : بدائع الصنائع ١٠١١/٢ ، المدونة ٢٠٦١ ، الأم ١٣١/٢ ، المغنى ٣٩١/٤ .

وحكى عن أبي هريرة ، والحسن (\*)بن صالح (!)بن حى أن صومه قد فسد (\*) , لما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال امن أصبح جنبا من جماع فلاصوم له (") , والدلالة على صحة صومه قوله تعالى : إَفَّالُتُنَ بَلْشِرُوهُنَ } إلى قوله : {مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُواْ ٱلصِّيام} (") , وكان السبب في نزول هذه الآية أن الله تعالى كان قد حرم على الناس الأكل والجماع في ليل الصيام ، بعد صلاة العشاء ، وبعد النوم ، حتى روى أن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ أراد أن يأتى إمراته في ليلة من شهر رمضان ، فقالت إنى قد صليت العشاء ، فواقعها وأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فنزل قوله تعالى : [أُحِلَّ لَكُمْ (\*) يُلِلَّةُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ فَنِلُ قَوله تعالى : <math>[1]

<sup>(\*)</sup> د: ۱۵/ب

<sup>(1)</sup> هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيى ، واسم حى ، حبان بن شفى بن هنى بن رافع الهمدانى الشورى ، أبو عبد الله ، أحد الأعلام ، الفقيه العابد ، توفى يرحمه الله ـ سنة سبع وستين ومائة وقيل غير ذلك . انظر : طبقات ابن سعد ٦٩٣٦ (٢٦٤٥) ، سير أعلام النبلاء ١٦١٧ (١٣٤) ، تهذيب التهذيب ٢٤٨/٢ (٥١٦) .

<sup>(\*)</sup> ب : ۱۸/ب

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى بنحوه بعد أن ذكر الرد عليه من حديث عائشة وأم سلمة ٢٧/٣ كتاب الصيام ، باب الصائم يصبح جنبا وذلك جزء من الحديث رقم (١٩٢٦) ، ولفظه عن أبي هريرة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر" . وأخرجه مسلم بنحوه ٧٧٥/٧ ، كتاب الصيام ، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ، حديث (٧٥/١٠٩) ولفظه عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقص ، يقول : في قصصه : "من أدركه الفجر جنبا فلايصم ..." إلى آخر الحديث .

<sup>1/1</sup>AV : 1 (\*)

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية ١٨٧

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير الطبرى ٧/٥٦ ومابعدها ، الجامع لأحكام القرآن ٣١٥/٢ ، أسباب النزول للواحدي ص٣٣٠.

وروى البراء (۱) بن عازب أن صرمة (۲) بن قيس ـ وكان شيخا من الأنصار ـ أتى منزله ولم يهيأ إفطاره ، فغلبته عيناه ، ثم أُتي بالطعام و قد نام فلم يأكل ، وأصبح طاويا (۳) ثم خرج إلى [ضيعته (٤) فعمل فيها] (٥) ، فغشى (٦) عليه ، وخاف التلف ، فنزل قوله تعالى : {وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَكَىٰ فغشى (٦) عليه ، وخاف التلف ، فنزل قوله تعالى : {وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَكَىٰ فغشى (٦) عليه ، وخاف التلف ، فنزل قوله تعالى : {وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَكَىٰ فغشى (٦) عليه أَلْفَجْرٍ } (٧)(٨) فلما أباح

(۲) هـو صـرمة بن أنس ويقال ابن أبى أنس ويقال ابن قيـس بن عـدى بن عامر بن غائم بن عدى بن النجار ، أبو قيس الأوسى الأنصارى .
 انظر : الإصابة ۲٤١/۳ (٤٠٥٦) ، أسد الغابة ١٨،١٧/٣ ، ٢٧٧/٥ .

(٣) الطوى : الجوع ، الطيان : الجائع . رجل طيان لم يأكل شيئا . وقال الليث :
 الطيان الطاوى البطين .

انظر : تهذيب اللغة ٤٨/١٤ مادة (وطؤ) ، لسان العرب ٢٠/١٥ مادة (طوى) .

(٤) ضيعة الرجل: حرفته وصناعته ، وكسبه . يقال: ماضيعتك؟ أى ماحرفتك . وقال الأزهرى: الضيعة والضياع عند الحاضرة: مال الرجل من النخل والكرم والأرض ، والعرب لاتعرف الضيعة إلا الحرفة .

انظر : تهذيب اللغة ٧٢-٧١/٣ مادة (ضيع) ، لسان العرب ٢٣٠/٨ مادة (ضيع).

(٥) مابين المعكوفين في د : ضيعة له يعمل فيها .

(٦) غشى عليه غشية وغشيا وغشيانا : أغمى فهو مغشى عليه .
 انظر : لسان العرب ١٢٧/١٥ مادة (غشا) .

1/07:3 (\*)

(٧) سورة البقرة : آية ١٨٧

(A) أخرجه البخارى ٣٤/٢ ، كتاب الصيام ، باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام ... الآية ، حديث (١٩١٥) ، ولفظه عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : "كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولايومه حتى يمسى . وإن قيس بن صرمة الأنصارى كان صائمًا ، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها : أعندك طعام؟ =

<sup>(</sup>۱) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن جشم الأنصارى الأوسى ، يكنى أبا عمرو وقيل أبو عمارة ، استصغره الرسول يوم بدر فرده ، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة ونزل الكوفة بعده ، توفى - رضى الله عنه - سنة اثنتان وسبعون وقيل توفى بالكوفة في خلافة مصعب بن الزبير . انظر : تاريخ بغداد ١٧٧/١ (١٦) ، سير أعلام النبلاء ١٩٤/٣ (٣٩) ، أسد الغابة المارا ، تهذيب التهذيب ١٧٧/١ (٧٨٥) .

الله تعالى الأكل والجماع الى طلوع الفجر ، ولم يستثن (1) زمان الغسل (\*) علم أنه لايفسد الصوم .

وروت عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يصبح جنبا من جماع لامن احتلام ثم يصوم (7)"(7).

وروت عائشة رضى الله عنها أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب فقال : انى أصبح جنبا وأنا أريد الصوم ، فقال : "وأنا أصبح جنبا وأريد الصوم ثم [أغتسل وأصوم] $^{(2)}$ . فقال : إنك لست مثلنا ، إن الله قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر . فغضب النبى صلى الله عليه وسلم وقال  $^{(*)}$ : "إنى الأرجو  $^{(0)}$ أن أكون أخشاكم لله عز وجل  $^{(7)}$ ، وأعلمكم بما أتقى  $^{(Y)}$ .

<sup>=</sup> قالت: لا ، ولكن أنطلق فأطلب لك ، وكأن يومه يعمل ، فغلبته عيناه ، فجاءته امرأته ، فلما رأته قالت خيبة لك ، فلما انتصف النهار غشى عليه ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية {أحل لكم ...} ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} .

<sup>(</sup>۱) في ب: يستبين .

<sup>(\*)</sup> ج: ۱۶۸/ب

<sup>(</sup>٢) في ج: ويصوم.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في نفس هذه المسألة ص١٢٨.

<sup>(1)</sup> مابین المعکوفین ساقط من ج

<sup>(\*)</sup> ه : ه۹/ب

<sup>(</sup>۵) في أ، ج: أرجو.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم بنحوه ١٨١/٢ ، كتاب الصيام ، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ، حديث رقم (١١١٠) ، ولفظه عن عائشة رضى الله عنها "أن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ، وهى تسمع من وراء الباب ، فقال : يارسول الله! تدركني الصلاة وأنا جنب ، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب ، فأصوم " فقال : لست مثلنا . يارسول الله! قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر . فقال : "والله انى يارسول أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتقى " .

وأيضا فإن الغسل عن الوطء ، كالشبع ، والرى عن الطعام ، والشراب ، ثم كان هذا غير مفسد للصوم ، كذلك غسل الجنابة ؛ لأنه ثمرة

فعل مباح .

فأما حديث أبي هريرة فغير ثابت ، [وقد رجع عنه أبو هريرة] (١). وروى أبو بكر (7)بن عبد الرحمن قال : "دخلت مع أبي على مروان (7) فتذاكرنا الجنابة في الصوم (\*)فقال مروان : حدثني أبو (\*)هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أصبح جنبا من جماع فلاصوم له"، ثم أقسم (3)مروان علينا ، أن نسأل عائشة وأم سلمة عن ذلك . فقالتا "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح (\*)جنبا من جماع لامن احتلام ، فيغتسل (6)ويتم صومه" فأقسم علينا مروان أن نلقى أبا هريرة ، فلقيناه ، فأخبرناه بما جرى فقال : أخبرني بذلك مخبر . وروى أنه قال أخبرني بذلك

<sup>(</sup>۱) مابين المعكوفين ساقطة من ج . وقد وردت هذه العبارة عند مسلم كما سيتضح في تخريج حديث أبي بكر بن عبد الرحمن الذي يليها .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم ، أبو عبد الرحمن ، الإمام ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية ، ومن سادة بني مخزوم ، توفي \_ رحمه الله \_ سنة أربع و تسعين بالمدينة . انظـر : طبقـات ابن سعـد ٥/١٥٩ (٧٥٠) ، سير أعلام النبلاء ١٦٦٤٤ (١٦٥) ، البداية والنهاية ١٧١/٩ .

<sup>(</sup>٣) هـو مـروان بن الحكم بن أبي العـاص بن أمية ، القرشى الأمـوي يكنى بأبي عبـد الملـك ويقـال أبو الحكم ، تابعـى كبير ويقال له صحبة ، كـان كـاتبا لعثمان بن عفان . توفي ـ رحمه الله ـ سنة خمس وستين .

انظر : طبقات ابن سعد ١٦/٥ (٦١٧) ، سير أعلام النبلاء ٢٦/٣ (١٠٢) ، البداية والنهاية ٢٥٩/٨ .

<sup>(\*)</sup> أ : ۱۸۷/ب

<sup>(\*)</sup> د : ۲۵/ب

<sup>(</sup>٤) في ج : أقبل .

<sup>(\*)</sup> ب : ۱۹/أ

<sup>(</sup>ه) ساقطة من ج .

الفضل (۱)، [وهو] (Y)أعلم به (Y)، وكان الفضل ميتا (Y). وماكان بهـذه المثابة لم يصح (Y)التعلق به . وروى سعيد بن المسيب (Y)"أن أبا هريرة رجع عنه قبل موته (Y). والله أعلم .

هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ، ابن عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبو محمد ، غزا مع رسول االله صلى الله عليه وسلم مكة وحنينا وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى الناس ، توفى لـ رحمه الله ـ سِنة ثَمَانَى عشرة للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب . انظر : طبقات ابن سعد ٤٠/٤ (٣٥١) ، سير أعلام النبِلاء ٣٤٤/٣ (٨٦) .

هكذا ورد اللفظ في جميع النسخ ، والذي يظهر لي أنه مصحف . وإن الصواب "وهن أعلم به" لأن هذا أقرب لرواية البخارى حيث ورد فيها "هن أعلم" ، ورواية مسلم "هما أعلم" ، والنسائى "هما أعلم" . والله أعلم . أخرجه البخاري بنحوه ٣٧/٢ ، كتاب الصيام ، باب الصائم يصبح جنبا ،

حدیث (۱۹۲۹) .

ومسلم ٧٧٩/٢ ، كتاب الصيام ، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب حديث (١١٠٩) ، ولفظه عن أبي بكر قال : سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقص يقول في قصصه : من أدركه الفجر جنبا فلايصم ، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث (لأبيه) فأنكر ذلك ، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة \_ رضى الله عنهما \_ فسألهما عبد الرحمن عن ذلك ، قال : فكلتاهما قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال : فانطلقنا حتى دخلنا علي مروان . فذكر ذلك له عبــد الرحمن فقال مروان ِ: عزمت عليك إلا ذهبت إلى أبي هريرة ، فرددت عليه مايقول . قـال : فجئنا أبا هريرة . وأبو بكر حاضر ذلك كله . قال : فذكر له عبـد الـرحمن . فقـال أبو هريرة : أهما قالتاه لك؟ قال : نعم . قال : هما أعلم .

ثم رد أبو هريرة ماكان يقول في ذلك الى الفضل بن العباس ، فقال أبو هريرة : سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم .

قال : فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك".

أما لفظ أخبرني بذلك مخبر ورد عند النسائي ١٨٠/٢ ، كتاب الصيام ، باب صيام من أصبح جنبا وذكر الاختلاف على أبي هريرة ، حديث (١٢–١٥) .

في أ ، ج : منا ، وماأثبته هو الصواب لأن الفضل فعلا كان ميتا في حكم مروان (٤)

> في ج: لأيصح. (0)

هو سعيد بن السيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي ، المدنى **(7)** أبو مجمد ، تابعي كبير ، أحد الفقهاء السبعة في المدينة ، توفى - رحمه الله -سنة أربع وتسعين وقيل غير ذلك .

انظر : طبقات ابن سعد ٥/٨٥ (٦٨٣) ، وفيات الأعيان ٢/٥٧٥ (٢٦٢) ، سير أعلام النبلاء ٢١٧/٤ (٨٨) ، البداية والنهاية ٩/٥٠٩ .

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٨١/٣ ، كتاب الصوم ، باب في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزئه صومه . وذكر مسلم نحوه ، راجع هامش

# [٩] [إذا اشتبه على العائم دخوا الليا فأفطر]

مسألة : قال الشافعي - رضى الله عنه - وإن كان يرى الفجر لم  $(*)_{e}$ وقد وجب  $(1)_{e}$  یری  $(7)_{e}$ اللیل قد وجب  $(7)_{e}$  ها یجب أعاد  $(3)_{e}$ . وهذا صحيح (٥)، أما إن اشتبه عليه دخول الليل ، فظن أن الشمس قد غربت وأن الليل قد دخل فأفطر ، فله ثلاثة أحوال :

أحدها: أن يتبين له أنه كان نهارا ، وأن الشمس لم تكن غربت فعليه إلاعادة ، وهو قول عامة الفقهاء (7)(7). وحكي عن داود بن علي ، وبه قال : الحسن ، وعطاء  $(^{\Lambda})$ أنه لاقضاء عليه  $(^{\bullet})(*)$ تعلقا بقوله صلى الله

شرح الهداية ٣٨٠/٣ ، المدونة ١٩٢/١ ، الأم ١٢٨،١٢٧ ، المجموع

ج : ۱۲۹/أ (\*)

في أ ، ب : وجبت . (1)

في أ : ينوى . (Y)

<sup>(</sup>٣) في ب : وجبت .

انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩ .  $(\mathfrak{t})$ 

في د : وهذا كما قال . (0)

<sup>(</sup>٦) في ب: العلماء.

هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد . انظر : أحكام القرآن للجصاص ٢٨٦/١ ، بدائع الصنائع ١٠٣٠/٢ ، البناية في

٣٠٧،٣٠٦/٦ ، المغنى ٤/٣٩٠٠

هـ و عطاء بن أبي رباح ـ واسم أبي رباح أسلم بن صفوان ـ أبو محمد ، مولى بنى فهر أو جمح المكي ، كان من أجل الفقهاء ، وتابعي مكة ، وزهادها ، انتهت إليه الفتـوى في زمانه بمكة سمـع الكثير من الصحابة ـ رضــى اللـه عنهم ـ توفي \_ رحمه الله \_ سنة خمس عشرة ومائة وقيل أربع عشرة .

انظر : طبقات ابن سعد ٢٠/٦ (١٥٤٢) ، وفيات الأعيان ٢٦١/٣ (٤١٩) ، سير أعلام النبلاء ٥/٨٧ (٢٩) .

قول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة المصنف ٢٤/٣ ، كتاب الصيام ، باب الرجل يرى أن الشمس قد غربت . وانظر : المجموع ٢٠٩/٦ .

قلت : وروى عن عطاء القول بالقضاء . انظر : مصنف ابن أبي شيبة ٢٥/٣ ، مصنف عبد الرزاق ۱۷۷/٤ ، أثر رقم (۷۳۸۷) .

د : ۳۵/أ (\*)

عليه وسلم "رفع عن أمتى الخطأ ، والنسيان ، ومااستكرهوا عليه"(1). وبما روى عن عمر رضى الله عنه "أنه أتى بسويق وهو صائم ، فأكل ، وعنده أن الليل قد وجب وأكل الناس معه ، ثم طلعت الشمس فقال : والله ما(7) نقض ماجانفنا(7) إثما(8).

والدلالة (\*)على وجوب الإعادة ماروت أم سلمة ، قالت : "جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا ظننا أن الليل قد دخل فأكلنا ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه بنحوه عن أبى ذر وابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ ۲۰۹۱، کتاب الطلاق ، باب طلاق المکره والناسى ، حدیث (۲۰٤٥،۲۰٤۳) ، ولفظه ابن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسیان ، ومااستکرهوا علیه "وفي لفظ ابن عباس "إن الله وضع ... "والحدیث صححه الألبانی . صحیح ابن ماجه ۲۷۷۱ . وأخرجه الحاکم بنحوه عن ابن عباس ۲۲۱۲ ، کتاب الطلاق ، حدیث (۲۸۰۱) وقال حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه . وابن حبان بنحوه عن ابن عباس ۲۷٤۷ ، باب فضل الأمة ، ذکر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة ، حدیث (۷۱۷۷) . وانظر : التلخیص الحبیر ۲۸۱۱ ، وقد بین الزیلعی طرقه ومن أخرجه بتفصیل واف فی نصب الرایة ۲/۲۲ ،

<sup>(</sup>٣) الْجَنَفُ: المَيْلُ والجُوَّرُ. والمراد لم نمل فيه لارتكاب الإثم. لسان العرب ٣٣،٣٢/٩ مادة (جنف).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقى بنحوه ٢١٧/٤ ، كتاب الصيام ، باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب .

قلت: قد رجح البيهقى القول بالقضاء ، لورودها من جهات متعددة ، ثم قواها بما رواه عن صهيب نحو القصة وقال: واقضوا يوما مكانه .

وابن أبي شيبة بنحوه ٣٤/٣ ، كتاب الصيام ، باب الرجل يرى أن الشمس قد غربت ، وعبد الرزاق بنحوه ١٨٩/٤ ، كتاب الصيام ، باب الإفطار في يوم مغيم ، حديث (٧٣٩٥) .

<sup>· 1/1</sup>AA:1 (\*)

ثم علمنا أنه كان نهارا فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم ، بإعادة يوم مكانه "(١).

وروى أن الناس أفطروا على عهد عمر \_ رضى الله عنه \_ ثم بان لهم ظهور الشمس ، فقال عمر \_ رضى الله عنه \_ : "الخطب يسير نقضى يوما مكانه "(٢).

قال الشافعى : يعنى فيه قضاء يوم ؛ لأنه مما لايشق ؛ ولأن الاشتباه (\*) لا يسقط حكم الوقت ، كما إذا اشتبه عليه زوال الشمس فصلى ، ثم بان له الخطأ ، لزمه الإعادة ، فكذلك في الصيام .

<sup>(</sup>۱) لم أقف على حديث لأم سلمة ـ رضى الله عنها ـ بهذا اللفظ ، ولكن أخرج البخارى نحوه من حديث أسماء ـ رضى الله عنها ـ ٤٨،٤٧/٢ ، كتاب الصيام ، باب إذا أفطر في رمضان ، ثم طلعت الشمس ، حديث (١٩٥٩) ، ولفظه قالت : "أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ، قيل لهشام : فأمروا بالقضاء؟ قال : بد من قضاء "، وقال معمر سمعت هشام يقول : لاأدرى أقضوا أم لا " .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ بنحوه عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم ٣٠٣/١ كتاب الصيام ، باب ماجاء في قضاء رمضان والكفارات ، ولفظه "أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان ، في يوم ذى غيم . ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال : ياأمير المؤمنين ، طلعت الشمس . فقال عمر الخطب يسير ، وقد اجتهدنا " . قال مالك : يريد بقوله : "الخطب يسير " القضاء فيما نرى والله أعلم .

وأخرجه الشافعى في المسند مع مختصر المزنى ٣٩٨/٩ ، من كتاب الصيام الكبير . وأخرجه البيهقى عن طريق مالك ، وبطرق أخرى جاء في بعضها "من كان منكم أفطر فقضاء يوم يسير وإلا فليتم صومه" ، وفي بعضها "من كان أفطر فليصم يوما مكانه" ، وفي بعضها "لانبالى والله نقضى يوما مكانه" ٢١٧/٤ ، كتاب الصيام ، باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب ، ومصنف عبد الرزاق بنحوه ١٧٨/٤ ، كتاب الصيام ، باب الإفطار في يوم مغيم ، حديث عبد الرزاق بنحوه ١٧٨/٤ ، كتاب الصيام ، باب الإفطار في يوم مغيم ، حديث

<sup>1/97 (\*)</sup> 

والحالة الثانية : أن يتبين له أنه أكل بعد غروب الشمس ودخول الليل ، فلاقضاء عليه .

فإن قيل [فما الفرق] (1) بين هذا وبين (\*)من صلى شاكا فى دخول الوقت ثم بان [له] (7) أنه كان قد دخل الوقت (7)، فى وجوب الإعادة على المصلى ، وسقوطها عن الصائم؟

قلنا [إن] (٤) الفرق بينهما هو (\*)أن الصائم يكون مفطرا بدخول الليل وإن لم يأكل ، ولايكون بدخول الوقت مصليا حتى يفعل الصلاة .

والحالة الثالثة : أن يبقى على جملة الاشتباه ولايبين له (\*)اليقين فهذا يليزمه الإعادة لأن الأصل بقاء النهار ، فلاينتقل عن حكمه إلا بيقين خروجه.

# [1/9] [إذا اشتبه عليه طلوع االفجر فأكل]

فصل : فأما إذا اشتبه عليه طلوع الفجر  $\left[ \text{فإن أكل} \right]^{(6)}$ على شك واشتباه فله ثلاثة أحوال (\*)أيضا :

أحدها: أن يتيقن (٦) له فيما بعد أن الفجر كان طالعا حين أكل، فعليه القضاء لأن الاشتباه لايسقط حكم الوقت مع إمكان التحرز منه.

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين ساقط من ج .

<sup>(\*)</sup> د : ۵۳/ب

<sup>(</sup>۲) ساقطة من د .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : د .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۶۹/ب

<sup>(\*)</sup> ب : ۱۹/ب

<sup>(</sup>۵) في أ، ج: فان كان، وفي د: فأكل.

<sup>(\*)</sup> أ : ١٧٨/ب

<sup>(</sup>٦) في أ ، ج : أن يكون ، وفي د : يبين .

وقال أبو اسحاق: لاقضاء عليه ، بخلاف من اشتبه عليه وقت الغروب لأنه يرجع إلى أصل الإباحة في الأكل .

والحال الثانية : أن يتبين له بقاء الليل في الـوقت الذي أكل فيه (١)، فلاقضاء عليه ، لمصادفته زمان الإباحة .

الحالة الثالثة: أن يبقى على حال الاشتباه ، فلايتبين له بقاء الليل ولاطلوع الفجر ، فلاإعادة عليه (\*)لأن الأصل بقاء الليل وإباحة الأكل مالم يتيقن طلوع الفجر (\*).

### [١٠] [إذا طلع عليه الفجر وفعا فيه طعام]

**مسألة** : قال الشافعي وان طلع الفجر [وفى فيه طعام لفظه . فإن ازدرده (٣) أفسد صومه (٤).

وهذا صحيح اذا طلع الفجر وفى فيه طعام أو ماء (0) (7), فعليه أن يلفظ الطعام ، ويمج (7) الماء ، فان فعل ذلك كان على صومه ، وكأنه تضمض ، فإن ازدرده وابتلعه أفطر ، ولزمه القضاء ان كان ذاكرا لصومه ، وصار فى حكم الآكل عامدا ؛ لأن حصول الطعام فى فمه غير مؤثر فى صومه ؛ لأنه لو ترك ذلك فى فمه جميع يومه كان على صومه وإن وصل طعمه إلى حلقه . فلو سبقه الطعام (\*) ودخل الى جوفه من غير اختيار

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) انظر المجموع ٣٠٦/٦.

<sup>1/08:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٣) ازدرده : ابتلعه . والإزدراد : الابتلاع . انظر لسان العرب ١٩٤/٣ مادة (زرد) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفين من قوله : وفي فيه ... إلى قوله : أو ماء ، ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٧) يقال : مُجُ ريقَه مُ يُحُجُّه إِذَا لَفَظه . انظر تهذيب اللغة ٢١/١٠ مادة (مج) .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷۰/أُ

لازدراده ، وهو ذاكر لصومه ففي إفطاره وجهان (١): مخرجان من المضمضة والاستنشاق ، أصحهما عليه القضاء .

والثاني : لاقضاء عليه .

### [۱۱] [إن طلع عليه الفجر وهو مجامع]

(\*)مسألة : قال الشافعى : وإن كان مجامعا أخرجه (7)مكانه ، فإن مكث شيئا أو تحرك لغير إخراجه أفسد صومه ، وقضى وكفر (7)(\*). وصورتها في رجل جامع أهله فطلع الفجر عليه وهو مجامع . فالواجب عليه أن يبادر إلى إخراجه مع طلوع الفجر سواء ، فإن فعل فهو على صومه .

وقال المزنى ، وزفر بن الهذيل (\*): قد بطل صومه بالإخراج ، كما يبطل صومه بالإخراج ، كما يبطل صومه بالإيلاج ؛ لأن اللذة فيهما سواء (٤)، وهذا خطأ . والبدلالة على صحة صومه قوله تعالى : {أُحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةُ ٱلصِّيامِ

ٱلرَّفَثُ} (٥). فكان جميع الليل زمانا للاباحة .

فإذا نزع (٦)مع آخر الإباحة (\*)اقتضى أن لايفسد صومه .

<sup>(</sup>۱) الـوجه الأول: أنه لايفطر لأنه بغير اختياره ، قال النــووى : وهــو الأصـح ، والـوجه الثانى يفطر . أما المضمضـة والاستنشاق إن بالغ فيهمـا أفطر قولاواحدا . وإن لم يبالغ فقولين . انظر : المهذب ٢٠٩/٢ ، المجموع ٣٠٨/٦ .

<sup>1/1/4: 1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في ج: أخر.

 <sup>(</sup>٣) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩ .

<sup>(\*)</sup> ه : ۹۹/ب

<sup>(\*)</sup> د : ۵۵/ب

 <sup>(</sup>٤) انظر: حلية العلماء ١٩٣/٣، بدائع الصنائع ١٠١٠/٢، المجموع ٣١١،٣٠٩/٦،
 الإمام زفر بن الهذيل وآراؤه الفقهية ص٣٠٣.

<sup>(</sup>۵) سورة البقرة : آية ۱۸۷

<sup>(</sup>٦) في ج : فرغ ٠

<sup>(\*)</sup> ب : ۲۰/أ

ولأن الإخراج ترك الجماع ، وضد الإيلاج . فوجب أن يختلف الحكم فيهما ، ألا تراه لو قال : والله لادخلت هذه الدار وهو داخلها ، فبادر إلى الخروج منها لم يحنث . ولو قال : والله لالبست هذا الشوب وهو لابسه فيادر إلى نزعه لم يحنث . كذلك حكم الإخراج يجب أن يكون مخالفا لحكم الإيلاج .

# [ا/اا] [إذا لبث على جماعه بعد طلوع الفجر]

فصل : وأما إن لبث على جماعه وأمسك عن إخراجه فقد أفسد صومه ولزمه القضاء والكفارة (١).

وقال أبو حنيفة والمزنى : عليه القضاء ولاكفارة (٢).

قالوا: وإنما كان كذلك ؛ لأن الجماع مناف للصيام ، فإذا طلع الفجر عليه وهو مجامع وطلوع الفجر أول الصوم امتنع انعقاد صومه لمصادفة (\*) مانافاه ، فأشبه من ترك النية ناسيا ثم (\*) جامع ، فعليه القضاء ولاكفارة .

والدلالة على (\*)وجوبها عليه هو أنه هتك حرمة يوم من شهر رمضان بوطء آثم فيه ، فوجب أن يلزمه القضاء والكفارة . أصله : إذا (7) ابتدأ الوطء في خلال النهار . ولأن كل معنى اذا طرأ على الصوم أفسده ، فإذا قارن (3)أوله منع انعقاده ، فوجب أن يستوى الحكم فيما يفسده ، وفيما ينع انعقاده ، كالأكل يستوى الحكم فيه إذا قارن (6) طلوع الفجر ، وإذا طرأ عليه في خلال النهار .

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩ . قلت وبه قال مالك وأحمد . انظر : المغني ٣٧٩/٤ ، وقال النووي في وجوب الكفارة وجهان أصحهما الوجوب . انظر المجموع ٣٣٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) إنظر : بدائع الصنائع ١٠١٠/٢ ، المجموع ٣٣٨/٦ .

<sup>(\*)</sup> أ : ١٨٩/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷۰/ب

<sup>1/00:3 (\*)</sup> 

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب : قارب .

<sup>(</sup>ه) في ب: قارب.

ولأنه حكم يتعلق بالجماع إذا أفسد الصوم ، فوجب أن يتعلق به إذا منع انعقاده ، أصله : القضاء .

فأما مااستدلوا به من تارك النية ، فلادليل فيه لهم ؛ لاستواء حكمه إذا قارن الصوم . وإذا طرأ عليه فنوى الإفطار ، فإنه يفطر في الموضعين ، ويلزمه القضاء دون الكفارة ، فيجب أن يكون الوطء أيضا يستوى حكمه في الموضعين .

### [۱۱/۲] [إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع ولم يعلم بطلوعه]

فصل (1): فأما إذا طلع الفجر عليه وهو مجامع فلم يعلم بطلوعه حتى فرغ من جماعه ، ثم علم فعليه (\*)القضاء ولاكفارة ؛ لأنه لم يقصد هتك (\*)حرمة الصوم (\*).

ولو طلع الفجر عليه وهو مجامع فظن أن صومه قد بطل (\*) لو أقلع (٤) فمكث ممسكا عن إخراجه فعليه القضاء ولاكفارة ؛ لأنه غير قاصد لهتك الحرمة (٥). والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في د : مسألة وماأثبته الصواب .

<sup>1/9</sup>V: a (\*)

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

 <sup>(</sup>٣) انظر : المهذب ١١٤/٢ ، المجموع ٢/٩٣٩ .

<sup>(\*)</sup> د: ۵۵/ب

<sup>(</sup>٤) في ب: قلع .

<sup>(</sup>٥) انظر: المجموع ٣٤٠/٦.

# [۱۲] [إذاكان بين أسنانه مايجره' به الريق من الطعام وبلعه]

**مسألة** : قال الشافعي : وإن كان (\*)بين أسنانه ما يجرى به الريق [فلاقضاء عليه] (١).

وهذا صحیح : إذا كان بین أسنانه من بقایا أكله مایجری (\*)به الریق ولایمكنه ازدراده] (7)فلا (7)خلاف بین الفقهاء أنه علی صومه لایفطر به (4)لا یلحق به (4)من المشقة فی التحرز من مثله (7)فصار فی معنی الدخان ، والغبار والروائح العطرة التی عفی عنها لإدراك المشقة فی التحرز منها .

فأما إن كان بين أسنانه ما يكنه ازدراده ، فإن ازدرده أفطر ، قليلا كان أو كثيرا ، بل (٧) لو (٨) كان كالسمسمة أفطر به (٩).

وقال أبو حنيفة : لايفطر بهذا القدر لأنه ليس (١٠) في حكم المأكول .

<sup>1/19 : 1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩ .

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۰/ب

 <sup>(</sup>۲) مابين المعكوفين من قوله: فلاقضاء عليه ... إلى قوله: لا يكنه ازدراده ، ساقطة
 من: ه.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : أ ، ج .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : ج ـ

 <sup>(</sup>۵) ساقطة من : ج .

<sup>(َ)</sup> قال ابن المنذر في الاجماع ص١٠٤ مانصه: "أجمعوا على أن لاشيء على الصائم فيما يزدرده مما يجرى مع الريق مابين أسنانه فيما لايقدر على الامتناع منه". الهو وانظر: حاشية رد المحتار ٣٩٩/٢، المدونة ١٩٩/١، المجموع ٣٢٠/٣، المغنى ٣٣٠/٤.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من : د .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ساقطة من  $: \neg A$ 

<sup>(ُ</sup>ه) انظر المجموع ٣١٧/٦ . قال النووي وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد . انظر بدائع الصنائع ٢/٨٠٨ ، المغني ٣٦٠/٤ .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

و اختلف أصحابه في قدر مايفطر به (١).

ولافرق عندنا بين قليل ذلك وكثيره ، في أن الفطر واقع به بحصول الازدراد وعدم التخصيص ، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن أكل المغصا(7) وأمر بأكل القضم (7) والمغصا(8) ما يخرج من بين الأسنان إلا بالحلال (7) والقضم ما خرج باللسان منها(8) وأمر بأكل ما خرج ما الحلال ؛ لأنه في حكم المأكول ، كالقىء ، وأمر بأكل ما خرج

<sup>(</sup>۱) قدر أبو يوسف ـ رحمه الله ـ مايفطر بقدر الحمصة أما ماكان دون ذلك فلايفطر الطر : تحفة الفقهاء ٣٥٣/٢ ، بدائع الصنائع ١٠٠٨/٢ ، البناية في شرح الهداية ٣١٦،٣١٥/٣ .

 <sup>(</sup>٢) في أ ، ب : العصا بدون نقط . وفي د : العقا ، وفي ه : القعا . وقد جاء في ه
 بعد هذه الكلمة وقبل كلمة أمر مانصه : "بالخلال لأنه في حكم المأكول كالقيء"
 وهذا من خلط الناسخ .

 <sup>(</sup>٣) في ب: العصم بدون نقط ، وفي د ، ه: الفغم .
 ومعنى القضم : الأكل بأطراف الأسنان والأضراس ، وقيل : هـو أكل الشيء
 اليابس ، قضم يقضم قضما . انظر لسان العرب ٤٨٧/١٢ مادة (قضم) .

<sup>(</sup>٤) الحديث لم أقف عليه بهذا النص ، ولكن الجزء الثاني منه جاء في د ، ه : "وأمر بأكل الفغم" وقد أخرج ابن الأثير في النهاية ٣/٢٦٤ باب الفاء مع الغين مادة (فغم) مانصه : "وفيه "كلوا الوغم واطرحوا الفغم" الوغم : ماتساقط من الطعام والفغم : مايعلق بين الأسنان منه : أي كلوا فتات الطعام وارموا مايخرج من الخلال . وقيل : هو العكس" . اه وقد نقله عنه ابن منظور في اللسان ١٢/٧٥٤ مادة (فغم) ولم أقف على هذا الحديث الذي ذكره ابن الأثير .

<sup>(</sup>ه) في أ: المعصا بدون نقط . وفي ب : العصا بدون نقط . وفي د : الفغا . وفي ه : العما بدون نقط .

<sup>(</sup>٦) الخِلاَل : مايستخرج به الطعام من بين الأسنان . انظر : تهذيب اللغة ٦/١٧٥ مادة (خلل) ، اللسان ٢٢٠/١١ مادة (خلل) .

<sup>(</sup>v) ساقطة من : أ ، ج .

باللسان](١)، كالباقى (\*)في الفم . وأطلق اسم الأكل عليهما ، فدل على استوائهما في الفطر بها(٢).

### [١٢/١] [الطائم يبلع الريق]

فصل : فأما بلع (٣)الـريق واذدراده فعلى ثلاثة أقسـام : أحدهـا أن يبلع مايتخلف (٤)في فمه حالا فحالا فهذا جائز لايفسد به الصوم لأنه لايمكنه الاحتراز منه .

والثانى أن يمج الريق من فمه ثم يزدرده ويبتلعه فهذا يفطر به إجماعا لأنه كالمستأنف للأكل (٥).

(\*)والقسم الثالث : أن يجمعه في فمه حتى يكثر ثم يبتلعه ففي فطره وجهان :

أحدهما : قد(7) أفطر(7)به ؛ لأنه لامشقة في التحرز من مثله . والثانى : لايفطر ؛ لأنه لايفطر  $(\Lambda)$ بقليله فكذلك لايفطر بكثيره (9).

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين من قوله: فكره أكل ... إلى قوله: ماخرج باللسان ، ساقط من د . وجاء في أ ، ج مانصه : "فكان إخراج ماخرج باللسان" ، وجاء في ه مانصه "فكره إذا أخرج باللسان" .

<sup>(\*)</sup> د: ٥٦/أ

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : أ ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٤) في أ ، ج ، ه : يتحلب .

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح القدير ٣٧٧/٢، بدائع الصنائع ١٠٢٩/٢، المجموع ٣١٨/٦، المغنى ٣٥٤/٤.

<sup>(\*)</sup> أ : ١٩٠/ب

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٧) في د : يفطر .

<sup>(</sup>۸) فې د : يفطر به .

<sup>(</sup>٩) وهـو الراجح عند الشافعية . انظر : المجموع ٣١٨/٦ . وبه قـال الحنفية والحنابلة انظر : بدائع الصنائع ١٠٠٨/٢ ، البناية ٣١٥/٣ ، المغنى ٣٥٤/٤ .

وأما النخامة إذا ابتلعها ففيها وجهان : أحدهما قد أفطر بها . والثانى : لم يفطر بها (1). والصحيح أنه (7)يفطر ، فإن أخرجها من صدره ثم ابتلعها فقد أفطر ، كالقىء . وإن أخرجها من حلقه أو دماغه لم يفطر ، (\*)كالريق (7).

# [١٣] [الطائم يقماء أو يذرعه القماء]

مسألة : قال الشافعى : وإن تقيأ عامدا فقد (3) أفطر وإن ذرعه (3) القىء لم يفطر واحتج في القىء بابن عمر (7).

وهدا كما قال ، القيء عندنا كالأكل سواء ، إن استقاء عامدا أفطر وهدا (\*)ولاكفارة (\*)(\*)، وإن ذرعه القىء وغلبه  $(\wedge)$ لم يفطر  $(\wedge)$ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>۲) في د : أن .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷۱/ب

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب ٢٠٦/٢، المجموع ٢/٩١٩.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٥) يقال ذرعه القيء إذا سبق إلى فيه . انظر : تهذيب اللغة ٣١٨/٢ مادة (ذرع) .

<sup>(</sup>٦) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٤/٩ .

<sup>(\*)</sup> د: ۵۹/ب

<sup>(</sup>٧) ساقطة من أ ، ج .

<sup>(\*)</sup> ه : ۹۷/ب

<sup>(</sup>٨) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، د ٠

<sup>(</sup>٩) وهـو قول جمهور العلماء ، ونقـل ابن المنذر الإجماع على ذلـك وقال الخطابى : لاأعلم خلافًا بين أهل العلم في أن مـن ذرعه القىء فإنه لاقضـاء عليه ، ولافي أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء . ا.ه

انظر: الإجماع لابن المنذر ص١٤٠، معالم السنن ٢٦١/٣، شرح معانى الآثار ١٧/٢ ، شرح معانى الآثار ٩٧/٢ ، بدائع الصنائع ١٠١٣،١٠١٢/٢ ، المدونة ٢٠٠/١ ، التفريع ٣٠٧/١ ، المهذب ٢٠٦/٢ ، المجموع ٣١٩/٦ ، المغنى ٣٦٨/٤ .

وحكى عن ابن عباس وابن مسعود أن القىء لايفطر بحال (١) تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لايفطرن الصائم، القىء والحجامة والاحتلام"(٢).

وحكى عن عطاء وأبى ثور أن القىء يفطر بكل حال ويوجب القضاء والكفارة (٣).

والدلالة على صحة ماقلناه ، وإبطال ماعداه رواية ابن سيرين عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من استقاء عامدا فعليه القضاء ومن ذرعه القىء فلاقضاء "(٤).

<sup>(</sup>١) نقل ذلك ابن بطال كما قال ابن حجر في الفتح ٢٠٦/٤ . قلت : وقد أخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس أنه قال : "إذا تقيــاً الصائم فقد أفطر" . انظر : المصنف ٣٩/٣ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الـدارقطني عـن أبي سعيـد الخدري رضـي الله عنـه واللفـظ له ١٨٣/٢،
 كتاب الصيام ، باب القبلةللصائم ، حديث (١٦) ، وفي سنـده هشام بن سعد تكلم
 فيه غير واحد . انظر : التعليق المغنى ١٨٣/٢.

وأخرجه الترمذى عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه ٩٧/٣ ،كتاب الصيام ، باب ماجاء في الصائم يذرعه القىء ، حديث (٧١٩) ، وقال حديث أبى سعيد الحدرى حديث غير محفوظ . والبيهقى عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه ٢٢٠/٤ ، كتاب الصيام ، باب من ذرعه القىء لم يفطر ومن استقاء أفطر .

قلت: الحديث ضعيف لأن مدار اسناده على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد ضعفه كثير من أهل العلم . انظر: تهذيب التهذيب ١٦١/٦، وكذلك روى مرسلا وانظر: نصب الراية ٤٤٦/٢، تلخيص الحبير ١٩٤/٢، حديث (٨٨٧) .

<sup>(</sup>٣) أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : استقاء في رمضان؟ قال : يقضى ذلك ويكفر بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن كان ناسيا أو جاهلا (لايقضى ولايكفر) . العبارة التي بين القوسين ليست في الصلب عند عبد الرزاق وإنما ذكرها المحقق في الهامش . المصنف ٢١٥/٤ ، كتاب الصيام ، باب القيء للصائم ، أثر (٧٥٤٩) ، وانظر : معالم السنن ٢٦١/٣ ، فتح البارى ٢٠٦/٤ المجموع ٢٠٠/٣ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني واللفظ له ١٨٤/٢، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ،
 حدیث (۲) ، وقال رواته ثقات .

وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من استقاء عامدا أفطر ومن ذرعه القىء(\*)لم يفطر"(1).

وأخرجه أبو داود بنحوه ٣١٠/٣ ، كتاب الصيام ، باب الصائم يستقىء عامدا ، حديث (٢٣٨٠) ، والترمذى بنحوه ٩٨/٣ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء فيمن استقاء عامدا ، حديث (٧٢٠) وقال حديث أبى هريرة حديث حسن غريب ، لانعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، الا من حديث عيسى بن يونس . وقال محمد بن اسماعيل البخارى : لاأراه محفوظا .

وأخرجه النسائي بنحوه ٢١٥/٢، كتاب الصيام، باب الصائم يتقيأ وذكر الاختلاف على هشام الدستوائي، حديث (٣١٣٠)، وابن ماجه بنحوه ٢٩٣٥، كتاب الصيام، باب ماجاء في الصائم يقىء، حديث (١٦٧٦)، وصححه الألباني صحيح ابن ماجه ٢٨٠/١، حديث (١٣٥٩)، والحاكم بنحوه ١٩٨١، كتاب الصيام، حديث (١٨٥٧،١٥٥٦) وقال في الثاني صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم. وأخرجه غير هؤلاء.

قلت: والحديث له مجموعة طرق وتكلم فيه أهل العلم وخلاصة القول فيه ماقاله النووى حيث قال: "فالحاصل إن حديث أبى هريرة بمجموع طرقه وشواهده المذكورة حديث حسن وكذا نص على حسنه غير واحد من الحفاظ وكونه تفرد به هشام بن حسان لايضر لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول". اله المجموع ٢/٣١٦ ، وانظر: التعليق المغنى على سنن الدارقطنى ١٨٤/٢ ، تلخيص الحبير ١٨٩/٢ .

1/191:1 (\*)

(۱) أخرجه مالك بنحوه موقوفا ۳۰٤/۱ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء فى قضاء رمضان والكفارات ، حديث (٤٧) ولفظه عن نافع عن ابن عمر ، أنه كان يقول : من استقاء وهو صائم ، فعليه القضاء . ومن ذرعه القىء ، فليس عليه قضاء والبيهقى بنحوه موقوفا ۲۱۹/۲ ، كتاب الصيام ، باب من ذرعه القىء لم يفطر ومن استقاء أفطر ، وابن أبى شيبة بنحوه موقوفا ۳۸/۳ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء فى الصائم يتقيأ أو يبدأه القىء ، وعبد الرزاق بنحوه موقوفا ۲۱۵/۲ ، كتاب الصيام ، علب الصيام ، باب الصيام ، باب القىء للصائم ، حديث (۷۵۵۱) .

وروى معدان (1)بن طلحة عن أبى الدرداء (7)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قاء فأفطر" (7). فإن قيل (\*)إنما يكون الفطر بما يدخل الجوف لابما يخرج منه (3).

(۱) هـو معـدان بن أبي طلحـة ويقـال ابن طلحـة الكناني اليعمـرى الشـامي ، ثقـة . انظر : ابن سعد ۲۰۸/۷ (۳۸۲۲) ، تهذيب التهذيب ۲۰۵/۱۰ (٤١٩) .

(۲) هو عويمر بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري ، اشتهر بأبي الدرداء ، صحابي جليل ، وسيد القراء بدمشق ، توفي-رضي الله عنه-سنة اثنتين وثلاثين بدمشق . انظر : المستدرك ۳۸۰/۳ ، ابن سعد ۷/۲۷۷ (۳۹۹۳) ، سير أعلام النبلاء ٢٣٥/٢ (٦٨) .

٣) أخرجه أبو داود ٣١١/٣ ، كتاب الصيام ، باب الصائم يستقىء عامدا ، حديث (٢٣٨١) ولفظه عن معدان بن طلحة ، أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قاء فأفطر ، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق ، فقلت : إن أبا الدرداء حدثنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال : صدق ، وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم " . والترمذى ٩٩/٣ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء فيمن استقاء عمدا ، حديث (٧٢٠) والنسائى بعدة طرق ٢١٣/٢ ، كتاب الصيام ، باب في الصائم يتقيأ من حديث (٩١٢٠) ، والحاكم ١٨٨١ ، كتاب الصوم ، حديث (١٥٥٣) ، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وفي التلخيص على شرط البخارى ومسلم ، حديث (١٥٥٥ ) ، والبيهقى ٢٢٠/٤ ، كتاب الصيام ، باب من ذرعه ومسلم ، حديث (١٥٥٥ ) ، والبيهقى ٢٢٠/٤ ، كتاب الصيام ، باب من ذرعه القىء لم يفطر ومن استقاء أفطر . وقال : هذا حديث مختلف في اسناده فإن صح فهو محمول على مالو تقيأ عامدا وكأنه صلى الله عليه وسلم كان متطوعا بصومه ، وروى من وجه آخر عن ثوبان . ا.ه

والدارقطني ١٨١/٢، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (٥) ، وقال المنذرى قال : الترمذى : وقد جود حسين المعلم هذا الحديث ، وحديث حسين أصح شىء في هذا الباب ، وقال الإمام أحمد بن حنبل : حسين المعلم يجوده . ا.ه مختصر سنن أبى داود ٢٦٢/٣ .

(\*) ب : ۲۱/أ

(٤) هذا القول أخرجه البخارى عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعكرمة معلقا ، ووصل قول ابن عباس ابن أبي شيبة . انظر : فتح البارى ٢٠٥/٤ ، ابن أبي شيبة . ما/٣

قلنا : قد يكون الفطر بالأمرين معا ، ألا ترى أن من قبل أو لمس فأنزل أفطر ، وإن كان المنى خارجا منه ، على أنه لابد من عود بعض القىء إلى جوفه .

وأما قوله (\*): "ثلاث لايفطرن الصائم" فمحمول [على ما] (1) إذا ذرعه القيء ، بدليل ماذكرناه .

فأما خبرنا ففيه دلائل : أحدها (٢): منها أن الآكل عامدا يلزمه القضاء ولاكفارة ، لأنه كالمتقىء عامدا .

ومنها أن الآكل ناسيا لاقضاء عليه ، ولاكفارة .

ومنها أن المكره على الإفطار لاقضاء عليه ؛ لأنه في معنى من غلبه القيء.

# [١٤] [إذا أكره العائم على الفطر]

مسألة : إذا أكره على الفطر لايفطر عندنا (٣).

وقال أبو (\*)حنيفة: يفطر استدلالا بأنه أكل لدفع الضرر عن نفسه فوجب أن يفطر به كالمرض (٤).

ودليلنا ماروى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله تعالى تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه"(٥).

<sup>(\*)</sup> د: ۷ه/أ

<sup>(</sup>١) في أ ، ب ، ج : عليه .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٣) انظر : الأم ١٧٨/٢ ، المهذب ١٠٨/٢ ، المجموع ٣٢٤/٦ ، الوجيز ١٠٢/١ .

<sup>(\*)</sup> ج ۲۷۲/أ

<sup>(</sup>٤) انظر : تحفة الفقهاء ١٠٤/١ ، بدائع الصنائع ١٠٠٨/٢ ، البناية في شرح الهداية ٣٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في مسألة إذا اشتبه على الصائم دخول الليل فأفطر ٠٠٠ ص٠ ح٣٥

ولأن محظورات الصيام إذا (1)طرأت بغير فعله  $[4]^{(7)}$ يفطر بها ، كغبار الدقيق . ولأن الآكل ناسيا أحسن حالا من المكره ولايفطر به ، فكان المكره أولى أن لايفطر .

فأما قياسه على المريض ؛ فهو أكل لأجل المرض مختارا ، فخالف المكره الذي أوجر (٣) الطعام في حلقه .

فإن دفع (\*)إليه الطعام فأكره بالتخويف حتى (\*)أكله ففي فطره به (٤)قولان :

أحدهما : يفطر به ، كالمريض (٥). والشانى : لايفطر به ؛ لارتفاع الإختيار وثبوت الإكراه (٦).

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ ، ج ـ

<sup>(</sup>٢) في ب : فلم .

 <sup>(</sup>٣) قال الليث : الوجر أن توجر ماء أو دواء في وسط حلق الصبي .
 وقال أبو الخير : إذا شرب الرجل الماء كارها فهو التوجر والتكاره .
 وجره وجرا وأوجره وأوجره إياه وأوجره الرمح أي طعنه .
 المان العرب ٢٧٩/٥ مادة (وجر) ، إسان العرب ٢٧٩/٥ مادة (وجر)

انظر : تهذيب اللغة ١٨٠/١١ مادة (وجر) ، لسان العرب ٢٧٩/٥ مادة (وجر) -

<sup>(\*)</sup> أ : ١٩١/ب

<sup>(\*)</sup> د: ۱۵/ب

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب، د .

<sup>(</sup>۵) وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره ابن عقيل الحنبلى · انظر : تحفة الفقهاء ٢٠٩/٢ ، بدائع الصنائع ١٠٠٨/٢ ، المدونة ٢٠٩/١ ، المغنى ٣٦٥/٤ .

 <sup>(</sup>٦) وبه قاله أحمد ، وزفر بن الهذيل من الحنفية ، وصححه النووى ؛ لأن الإكراه
 أسقط أثر فعله ، ولهذا لايأثم بالأكل ؛ لأنه صار مأمورا بالأكل ، لامنهيا عنه ،
 كالناسى .

انظر : بدائع الصنائع ١٠٠٨/٢ ، المجموع ٢/٥٢٦ ، المغنى ١٠٥٨٤ .

# [١٥] [إذا تبين لم رمضان يوم الثلاثين من شعبان]

مسألة : قال الشافعى :(\*)وإن أصبح لايدرى إن يومه من رمضان ولم يطعم ، ثم استبان له ذلك ، فعليه صيامه واعادته(1).

وصورة المسألة : أن يصبح يوم الثلاثين من شعبان على شك ، ثم تبين أنه من رمضان بشهادة عدلين على الهلال ، فعليه وعلى الناس أن يسكوا بقية يومهم ، ولايفطروا ، سواء (\*)أكلوا في أوله أو لم يأكلوا ؛ لأنه لما بان أنه من رمضان لزم (7)التزام حرمته وامساك بقيته .

واختلف أصحابنا (٣) في هذا الإمساك هل يسمى صوما شرعيا؟ أم لا؟ على وجهين :

أحدهما: وهو قول أبى اسحاق إنه يسمى صوما شرعيا ؛ لوجوب (٤) الإمساك فيه .

والثانى : وهو قول أكثر أصحابنا : انه امساك واجب . فأما أن يكون صوما شرعيا فلا ؛ لأنه لايقع الاعتداد به لاعن رمضان ولاعن غيره ، فإذا أمسكوا بقية يومهم على ماذكرناه فعليهم الإعادة بكل حال طعموا به أم لا ؛ (\*)لاخلالهم (\*)بالنية من الليل .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱/۹۸

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٩٤/٩ . وبهذا قال مالك رحمه الله . انظر المدونة ٢٠٤/١ ، وعن أحمد روايتان . المغني ٣٣٨/٤ .

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۱/ب

<sup>(</sup>۲) في د : وجب .

<sup>(</sup>٣) في أ : الناس أصحابنا .

<sup>(</sup>٤) في أ ، ج : يوجب .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷۲/ب

<sup>1/01:3 (\*)</sup> 

وقال أبو حنيفة : إن بان لهم قبل الزوال ولم يطعموا أجزأهم ، بناءا على أصله في جواز النية نهارا ، وقد مضى الكلام معه مستوفى فأغنى عن إعادته (١).

فعلى هذا لو وطىء فى يومه هذا لم يلزمه كفارة ؛ لأنه فى (\*) حكم المفطر (\*) وإن لزمه الإمساك . وكذلك لو نسى النية فى يوم من رمضان حتى أصبح ثم وطىء فى نهاره لزمه القضاء ولاكفارة (\*).

## [١٦] [إذا قالم أنا غدا صائم فإن كان من رمضان فهو فرض وإن لم يكن فهو تطوع]

مسألة : قال الشافعى : وإن نوى أن يصوم غدا فإن كان في  $\binom{2}{1}$  أول الشهر فهو فرض وإلا فهو  $\binom{6}{1}$  تطوع ، فإن بان أنه من رمضان لم يجزه ؛ لأنه لم يصمه على أنه فرض ، وإنما صامه على الشك  $\binom{7}{1}$ .

وهذا كما قال : إذا أمسى الناس ليلة ثلاثين من شعبان على شك من دخول رمضان فنوى رجل وقال : أنا غدا صائم ، فإن كان من رمضان فهو

<sup>(</sup>١) راجع مسألة حكم تبييت النية في الصوم الواجب .

<sup>1/197:1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في ج : الفطر .

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع ٢٠٢/٦ .

<sup>(</sup>٤) في د : من .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٦) انظر: مختصر المزنى مع الأم ١٤/٩ إلا أنه قال: "ولو نوى ...". قلت: وهذه المسألة، والفصل الذي تضمنته: تفريع على شرط أن تكون النية جازمة، فلما لم تكن النية فيها جازمة اختلفت فيها الأحكام على حسب الجزم بالنية في وقتها المعتبر، فعند أبى حنيفة يجزئه الصوم ولاإعادة عليه، باعتبار أن وقت النية إلى قبل الزوال، وعند مالك لايجزه، ولأحمد قولين.

انظر : بدائع الصنائع ٩٩٣/٢ ، المدونة ٢٠٤/١ ، الأم ١٣٩/٢ ، المهذب ٣٢٩/٢ ، فتح العزيز شرح الوجيز ٣٢٣/٦ ، المجموع ٢٩٦/٦ ، المغنى ٣٣٩،٣٣٨/٤ .

فرض ، وإن كان من شعبان فهو تطوع ، فبان أنه من رمضان لم يجزه ولزمته الإعادة ؛ لأنه على غير يقين من دخوله ، ولامستندا إلى أصل يجرى الحكم عليه ، إذ الأصل بقاء شعبان وهو على شك من دخول رمضان .

وبيان (١)هذا في الزكاة أن يخرج خمسة دراهم ، ويقول : إن ورثت مال والدى فهذه زكاته ، وإن كان حيا ولم يمت ، فهي تطوع ، فبان له موت والده ، وأنه كان مالكا للمال عند إخراجه لم يجزه ؛ لأنه أخرجه وهو (٢)على شك من تملكه ، والأصل حياة والده .

ولو قال : أنا غدا صائم (\*)، فإن كان من رمضان فهو فرض أو نافلة فبان أنه من رمضان لم يجزه لمعنيين : أحدهما : ماذكرنا ، والشانى : الاشتراك بين الفرض (\*)والنافلة .

وكذلك لو قال ؛ أنا غدا (\*) صائم إن كان من رمضان أو [مفطر فبان من رمضان لم يجزه ؛ لأنه جعل نيته مشتركة (\*) بين صومه و فطره .

وكذلك لو قال : أنا غدا صائم إن كان من رمضان ] (٤)، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر فبان من رمضان لم يجزه .

<sup>(</sup>۱) في د : مثال .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : د .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۹۸ (ب

<sup>(</sup>٣) في د: الفريضة .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷۳/أ

<sup>(\*)</sup> أ : ۱۹۲ب

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفين من قوله : مفطر فبان ... إلى قوله : إلى رمضان ، ساقطة من : د .

### [۱/۱] [إذا شك ليلة الثلاثين من رمضان في دخول شوال]

فصل (\*)[فأما إذا](1)أمسى الناس ليلة ثلاثين من رمضان على شك من دخول شوال فقال رجل : أنا غدا صائم إن كان من رمضان ، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر ، فبان(7)أنه من رمضان أجزأه(7).

وكذلك لو قال: أنا غدا صائم فإن كان من رمضان فهو فرض ، وإن كان من شوال فهو تطوع ، فبان أنه من رمضان أجزأه ، لافرق بينهما ؟ لأنه إن بان من شوال فهو مفطر وإن نوى الصوم .

وإنما أجزأه عن فرضه في هاتين المسألتين ولم يجزه فيما تقدم ؛ لأن حكم رمضان ثابت له مالم يتيقن زواله بحدوث ماسواه (\*)، فصار أصلا يستند اليه .

ومثال هذا من الزكاة: أن يخرج خمسة دراهم فيقول: هذا زكاة مالى الغائب إن كان سالما ، وإن لم يكن سالما فنافلة . فبان سالما أجزأه ؛ لأن الأصل بقاء ماله مالم يعلم تلفه . فلو قال : أنا غدا صائم إن كان من رمضان أو مفطر فبان أنه من رمضان لم يجزه ؛ لأنه جعل نيته مشتركة بين صومه وفطره .

وكذلك لو قال : أنا غدا صائم فإن بان من رمضان فهو فرض أو نافلة ، لم يجزه .

<sup>(\*)</sup> ب : ۱/۲۲

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج، د: فإذا .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٣) انظر المجموع ٢٩٦/٦٠

<sup>1/09:3 (\*)</sup> 

ومثاله من الزكاة : أن يقول : هذا زكاة مالي الغائب إن كان سالما ، أو نافلة (\*) لا يجزيه وإن كان سالما ؛ لأنه لم يقصد بالنية (\*)قصد فرض خالص وإنما جعلها مشتركة بين فرض ونافلة . والله أعلم .

# [الخاصح عنده أن غدا من رمضان] [الا]

مسألة : قال الشافعى : ولو عقد رجل على أن غدا عنده من رمضان في يوم شك ثم بان أنه من رمضان أجزأه  $\binom{1}{2}$ .

وهذا كما قال: إذا صح(7)عنده أن غدا من رمضان ، لأنه رآه وحده والقاضى لايسمع قوله . [أو أخبره من يثق به](7)من أهله وعبيده فنوى صيام الغد والناس على شك ثم بان لهم أنه من رمضان فقد أجزأه صومه ، ولاإعادة عليه (3)؛ لأنه دخل في الصوم عن دلالة (\*)، واستفتح العبادة بغلبة الظن (\*)، لابالشبهة ، ألا تراه لو سمع أذان الظهر فاستفتح الصلاة بغلبة الظن أجزأه وإن لم يعلم يقين (6)دخول الوقت (7).

ولو استفتحها على شبهة وشك لم يجزه ، وإن صادف الوقت ، فكذا الصيام مثله في الموضعين .

<sup>1/197:1 (\*)</sup> 

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷۳/ب

انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٤/٩ .

<sup>(</sup>٢) في ب: أصبح .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين في ج : والقاضى أخبره بما يثق به ، وهذا خطأ .

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز ٦١٨٦٦-٣٢٩، المجموع ٢٩٦٦٦.

<sup>(\*)</sup> د : ۵۹/ب

<sup>(\*)</sup> ه : ۱/۹۹

<sup>(</sup>ه) ساقطة من : د .

<sup>(</sup> $\mathbf{r}$ ) زاد فی  $\mathbf{r}$  ، أ : بعد كلمة الوقت كلمة : أجزأه .

فأما إذا علم أن غدا من رمضان بحساب النجوم ومنازل القمر فنوى الصوم ثم بان للناس أنه من رمضان ، ففيه لأصحابنا وجهان :

أحدهما : يجزيه صومه ولاإعادة عليه ؛ لأنه استند إلى دلالة وقع له العلم بها(١).

والوجه الثانى: لا يجزيه وعليه الإعادة (\*)؛ لأن النجوم لامدخل لها في العبادات وأحكام الشرع، ألا ترى أن النجوم ليست بشرط في العلم بدخول الشهر (٢).

وفيه وجه ثالث : أنه إن علم [ذلك من] $(\pi)$ منازل القمر وتقدر سيره $(\xi)$ أجزأه ، وإن علمه بالنجوم لم يجزه .

## [١٨] [وقت إمساك الصائم]

مسألة : (\*)قال الشافعي : وإن أكل شاكا في الفجر فلاشيء عليه(ه).

أما الأكل فمباح مالم يطلع (\*)الفجر الثاني . قال الله تعالى : {وَكُلُواْ وَكُلُواْ ... الآية}(٦).

<sup>(</sup>۱) قاله ابن سريج ، واختاره القاضى أبو الطيب ؛ لأنه سبب حصل له به غلبه ظن فأشبه مالو أخبره ثقة عن مشاهدة . المجموع ۲۷۹/٦ .

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۲/ب

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) في ب : بذلك في .

 <sup>(</sup>٤) في أ ، ج : شهره . وانظر المجموع ٢٧٩/٦ .

<sup>(\*)</sup> أ : ١٩٣/ب

<sup>(</sup>٥) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٢٥/٩ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷٤/أ

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : آية ١٨٧

وروى عن عدى (1)بن حاتم أنه أخذ خيطين : أبيض ، وأسود وتركهما على وسادته ، وراعاهما إلى الصباح (\*) ، فلم يستبن له ، فلما أصبح أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : "إنك لعريض الوساد إنما هو بياض النهار وسواد الليل (\*).

ر بيس ، هر وسور بيس من وسور الصبح خيطا (٣) قال أبو دواد (٤) الأيادى : والعرب تسمى فجر الصبح خيطا (٣) قال أبو دواد (٤) الأيادى : وَلَاحَ مِن الصَّبْحِ خَيْطُ [أَنَارَا] (٦) وَلَاحَ مِن الصَّبْحِ خَيْطُ [أَنَارَا] (٦)

(۱) هـو عدى بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائى ، ولـد حاتم طبى الذى يضرب به المثل في الجود ، أبو طريف ، وأبو وهب ، كان نصرانيا فأسلم ، توفي سنة ثمان وستين وقيل غير ذلك .

انظر : ابن سعد ٦/٩٩ (١٥٥١) ، تاريخ بغداد ١/٩٨١ (٢٩) ، أسد الغابة ٣٩٢/٣ سير أعلام النبلاء ٣٦٢/٣) .

(\*) د ۱/۲۰

(٣) أخرجه البخارى بنحوه ٣٤/٢، كتاب الصيام ، باب قوله تعالى : {وكلوا والسربواحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} ، حديث (١٩١٦) وأطرافه في (٤٥١٠،٤٥٠٦) .

ومسلم بنحوه ٧٦٦/٢، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... الخ ، حديث (٣٣/١٠٩٠) ولفظه عن عدى بن حاتم - رضى الله عنه ـ قال : لما نزلت {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} قال له عدى بن حاتم : يارسول الله! إنى أجعل تحت وسادتى عقالين : عقالا أبيض وعقالا أسود . أعرف الليل من النهار . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن وسادتك لعريض ، إنما هو سواد الليل وبياض النهار" .

(٣) انظر: تهذيب اللغة ٥٠٣،٥٠٢/٧ مادة (خاطا) ، لسان العرب ٢٩٩/٧ مادة (خاطا) . لسان العرب ٢٩٩/٧ مادة

(٤) هُو جارية بن الحجاج الأيادي المعروف بأبي دواد ، شاعر جاهلي كان من وصاف الخيل المجيدين . الأعلام ١٠٦/٦ .

(٥) ساقطة من ج ، وفي أ : صدفه .

السُدْفَة ـ بضم السين وسكون الدال وفتح الفاء ـ في لغة غيم : الظلمة . وفي لغة قيس : الضوء . وقال عمارة : السدفة : ظلمة فيها ضوء من أول الليل وآخره ، مابين الظلمة إلى الشفق ، ومابين الفجر إلى الصلاة .

انظر : تهذيب اللغة ٢٦٧/١٢ مادة (سدف) .

(٦) فى جميع النسخ : أزارا ولعله تصحيف ، والصواب ماأثبته حتى يتناسب مع معنى البيت وهو نص البيت فى ديوان أبى دواد ، وكذا ذكره كل من استشهد بالبيت

وفى قوله إنك لعريض الوساد تأويلان : أحدهما إنه نسبة إلى الخفة والحمق (١).

والثانى: إن من أراد معرفة الليل والنهار  $(\Upsilon)$ من وسادته  $(\Upsilon)$  وظن أنهما قد اجتمعا فيها فإن وسادته عريضة ، وهذا إنما قاله له ؛ لأنه وضع الخيطين  $(\Xi)$  تحت وسادته .

فأما إن أفطر شاكا في الغروب ولم يبن له اليقين فعليه الإعادة ؛ لأن الأصل بقاء النهار وثبوت التحريم (٧).

ونص البيت : فَلَمَّا أَضَاءَتُ لَنَا سُدفَة " وقال الأزهرى في معنى البيت : "... أضاءت لنا سدفة "هـى ـ ههناً ـ الظلمة ، و"... لاح من الصبح" ـ أى : بدأ وظهر .

انظر : تهذيب اللغة ٧/٥٠٣ ، لسان العرب ٢٩٩/٧ .

(۱) الحمق أصله: الكساد: يقال للأحمق: الكاسد العقل، وجاء في بعض روايات البخارى "إنك لعريض القفا" قال الأزهرى: "الرجل إذا عرض قفاه قل فهمه". النظر: تهذيب اللغة ٤٥/٤ مادة (حمق)، ٧٠٢/٥ مادة (خاطا).

(٢) ساقطة من أ ، ج .

(٣) في ب : وساده .

(٤) في أي جيه: الخيط. (١) تا أي نتية الماء الوارية وبه قال

(َهُ) قَلَت : وهو قول أبى حنيفة في إحدى الروايتين وبه قال أحمد . انظر : أحكام القرآن للجصاص ٢٨٦/١ ، المهذب ٢٠٤/٢ ، المجموع ٣٠٦/٦ ، المغنى ٣٩٠/٤ .

(٦) انظر : المدونة ١٩٢/١ .

(γ) وهو قول أبى حنيفة في إحدى الروايتين وبه قال أحمد .
 انظر : أحكام القرآن للجصاص ٢٨٦/١ ، المغنى ٣٩٠/٤ .

<sup>=</sup> والبيت في ديوانه ص٣٥٢ من كتاب دراسات في الأدب العربي من قصيدة مطلعها: ودار يقولُ لها الرائدون ويلُ أمِّ دارِ الحذاقيُّ داراً

# [19] [الوطء في نمار رمضان]

(\*) **مسألة** : قال الشافعى : فإن وطىء إمرأته فأولج عامدا فعليه القضاء والكفارة (١).

أما الصائم فممنوع من الوطء إجماعا (\*)فإن وطيء في صوم رمضان فقد أفسد صومه ولزمه القضاء والكفارة (٢).

وحكى عن سعيد (٣)(\*)بن جبير ، والشعبى ، والنخعص أن عليه القضاء ولاكفارة ، قياسا على الأكل ، وعلى (٤)من وطىء في الصلاة (٥)، وهذا خطأ ، والإجماع منعقد على خلافه . فلامعنى للاحتجاج عليه مع

<sup>(\*)</sup> أ : ١٩٤/أ ، د : ٢٠/ب

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر المزنى ٩/٦٥ .

<sup>(\*)</sup> ه: ۹۹/ب

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١٩٤/١، البناية في شرح الهداية ٣٢٢،٣٢١/٣، بدائع الصنائع الصنائع ١٠٢٥،١٠٢٤/٢ ، المدونة ١٠٢٥،١٠٢٤/١ ، المنتقى ٣/٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٣١٩/٢ ، المهذب ٢١٠/٢ ، المجموع ٣٢١/٦ ، الإفصاح ٢٤١/١ ، المغنى ٣٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدى بالولاء مولى بنى والبة بن الحارث ، أبو عبد الله وقيل أبو محمد ، كوفي أحد الأعلام التابعين ، كان أسود ، أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ، قتله الحجاج سنة أربع وتسعين . انظر : ابن سعد ٢٧١٧ (٢٣١٧) ، وفيات الأعيان ٢٧١/٣ (٢٦١) ، سير أعلام النبلاء ٢٧١/٣ (١٦٦) .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷٤/ب

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : ج ـ

<sup>(</sup>ه) قال البخارى في ترجمة باب إذا جامع في رمضان : قال سعيد بن المسيب والشعبى وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد : يقضى يوما مكانه . ا.ه صحيح البخارى ٢٠/٢ . وانظر : المغنى ٣٧٢/٤ .

قلت : وليس في هذه الترجمة مايفيد نفي الكفارة والله أعلم . وانظر : شرح السنة ٢٨٤/٦ .

وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي أنه سئل عن رجل أفطر يوما في رمضان فقال : "يصوم يوما مكانه ويستغفر الله" ، وأخرج عن سعيد بن جبير وعن ابراهيم قالا : مانعلم إلا أن يقضى يوما . انظر : مصنف عبد الرزاق ١٩٨،١١٧/٤ .

حدیث الأعرابی علی مارواه الشافعی عن سفیان عن الزهری عن حمید (1)بن عبد الرحمن عن أبیه عن أبی هریرة: أن أعرابیا جاء إلی النبی صلی الله علیه وسلم وهو یلطم نحره وینتف شعره، وهو یقول: "هلکت وأهلکت" (7)، وروی فی بعض الأخبار: "أحرقت واحترقت" (7)(\*) فقال له النبی صلی الله علیه وسلم: "ماالذی أهلکك؟ فقال: وقعت علی إمرأتی وأنا صائم فی شهر رمضان. فقال: أعتق رقبة. فقال: لا أجد. فقال: صم شهرین متتابعین. فقال: لا أستطیع. فقال: أطعم ستین مسکینا مدا مدا. قال

<sup>(</sup>۱) هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف النزهرى ، أبو إبراهيم ، وقيل أبو عبد الرحمن ، المدنى التابعي ، ثقة ، كثير الحديث ، أبوه الصحابى عبد الرحمن بن عوف توفي رحمه الله سنة خمس وتسعين .

انظر : ابن سعد ١٥٣/٥ ، سير أعلام النبلاء ٢٩٣/٤ (١١٠) ، تهذيب التهذيب

 <sup>(</sup>۲) الرواية بلفظ "هلكت وأهلكت" أخرجها البيهقى ۲۲۷/٤ ، كتاب الصيام ، باب
 رواية من روى في هذا الحديث لفظة لايرضاها أصحاب الحديث .

ثم قال معقبا عليها: ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ - رحمه الله - هذه اللفظة "وأهلكت" وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الإرغياني ، فقد رواه أبو علي الحافظ عن محمد بن المسيب بالإسناد الأول دون هذه اللفظة . ورواه العباس ابن الوليد عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة ورواه دحيم وغيره عن العباس ابن الوليد بن مسلم دونها ورواه كافة أصحاب الأوزاعي عن الأوزاعي دونها ، ولم يذكر أحد من أصحاب الزهري عن الزهري إلا ماروي عن أبي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري . وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري . وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية أيضا خطأ ، بأنه نظر في كتاب الصوم ، تصنيف المعلى بن منصور بخط مشهور ، فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة وإن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونها . والله أعلم . ا.ه

<sup>(</sup>٣) رواية احترقت أخرجها البخارى عن عائشة بنحوه ٤١/٢ ، كتاب الصيام ، باب إذا جامع في رمضان ، حديث (١٩٣٥) ، ومسلم عن عائشة بنحوه ٧٨٣/٢ ، كتاب الصيام ، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى ، حديث (١١١٢) وليس فيها أحرقت ولم أجدها فيما وقفت عليها.

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۳/أ

لاأجد . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم (\*) بعرق () فيه تمر ، ودوى : مكيل فقال : أطعم ستين مسكينا . فقال : يارسول الله والذى بعثك بالحق نبيا مابين لابتيها (7) أحوج منا إليه بيتا (7) . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال : خذه فكله (3).

(\*) د ۱۲۱راً

(۲) لابتيها: هما الحرتان. والمدينة واقعة بين حرتين، والحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/٥٣٦ مادة (حرد)، تهديب اللغة ٣٠٠/٣ مادة (حر).

(r) ساقطة من ب

(٤)

أخرجه الشافعي في المسند مع الأم بنحوه ٣٩٩/٩ من كتاب الصيام الكبير ، والبخارى بنحوه ٢١/٤ ، كتاب الصيام ، بابا إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر ، حديث (١٩٣٦) ولفظه أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يارسول الله هلكت . قال : مالك؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا . قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال : لا . قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ، فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر \_ والعرق المكتل \_ قال : أين السائل؟ فقال : أنا قال : خذ هذا فتصدق به . فقال الرجل : على أفقر منى يارسول الله؟ فوالله مابين لابتيها \_ يريد الحرتين \_ أهل بيت أفقر من أهل بيتى ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك " .

وأخرجه مسلم بنحوه ٧٨١/٢، كتاب الصيام ، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه ، حديث (١١١١) .

والمسائل والبيهقى وابن خزيمة والدارقطني . ماجه والنسائل والبيهقى وابن خزيمة والدارقطني .

<sup>(</sup>۱) العرق هو: زبيلٌ مُنسوج من نَسَائِج الخُوص ، وكل شيء مَضْفُور فهو عَرَق وعَرَقة (۱) بفتح الراء فيهما . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٢١٩/٣ مادة (عرق) ، تهذيب اللغة ٢/٣٢١ مادة (عرق) . وقال الدكتور محمد أحمد الحروف : العرق مكيال للجامدات يعرفه أهل الحجاز قبل الإسلام وبعده ، وهو نوعان عرق شرعى يقدر بخمسة عشر صاعا ويعادل ٣٢٦٤٥ غراما من القمح . انظر الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص٧٠ .

فإن قيل هذا وارد في سلمة (١)بن (\*)صخر حين ظاهر من امرأته . قلنا حديث سلمة بن صخر غير حديث الأعرابي ؛ لأنه وارد في الظهار .

وروی عن سلمة أنه أراد وطء إمرأته في ليل رمضان فمنعته (۲)، وروی عن سلمة أنه أراد وطء إمرأته في ليل رمضان فمنعته (۵)، فرأی ضوء خلخالها (۳)في ليلة فظاهر (٤)منها، ثم وثب عليها فواقعها (۵).

<sup>(</sup>۱) سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الأنصارى الخزرجى ، صحابى جليل ظاهر من إمرأته ، ويقال له : البياضى ، قال البغوى : لاأعلم له حديثا مسندا إلا حديث الظهار . انظر : أسد الغابة ٣٣٧/٢ ، الإصابة ٣٧/٢ (٣٣٧٩) ، تهذيب التهذيب ١٣٠/٤

<sup>. (</sup>۲۵٤) (\*) أ : ۱۹٤/ب

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٣) الْخَلْخَال : نوع من الحُلِيّ يلبسنه النساء . لسان العرب ٢٢٠/١١ مادة (خلل) .

<sup>(</sup>٤) حقيقة الظهار: تشبيه ظهر بظهر ، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم .

صعنى الظهار شرعا : أن يقول الرجل لإمرأته : أنت على كظهر أمى · انظر : الجامع لأحكام القرآن ٢٤٨/١٧ ، وانظر : تهذيب اللغة ٢٤٨/٦ مادة (ظهر) ، أنيس الفقهاء ص١٢٦ ·

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود بنحوه ٢٦٥/٢ ، كتاب الطلاق ، باب في الظهار ، حديث (٢٢١٣) ، والترمذى بنحوه ٢٠٥٣ ، كتاب الطلاق ، باب ماجاء في كفارة المظاهر حديث (١٢٠٠) وقال : هذا حديث حسن ، وابن ماجه بنحوه ١٦٥٠١ ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث (٢٠٦٢) ، وصححه الألباني . انظر : صحيح سنن ابن ماجه ١٨٥١ ، والحاكم بنحوه ٢٧١/٢ ، كتاب الطلاق ، حديث (٢٨١٥)

وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . قلت: وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس حديثا الفاظه قريبة من ألفاظ الحديث الذى ذكره الماوردى ولفظه: عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من إمرأته فوقع عليها فقال: يارسول الله إني ظاهرت من إمرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر قال: "وماحملك على ذلك يرحمك الله"؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: "فلا تقربها حتى تكفر". انظر: المستدرك ٢٢٢/٢، حديث (٢٨١٧).

وأبو داود ۲۲۸/۲، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث (۲۲۲۳) ، والترمذى ۳/۳/۳ ، كتاب الطلاق ، باب ماجاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، حديث (۲۰۲۵) ، وابن ماجه ۲/۲۲۱ ، كتاب الطلاق ، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر ، حديث (۲۰۲۵) .

والأعرابي فإنما وطيء في نهار رمضان فلم يشتبها .

فأما ماسوى رمضان من النذور، والكفارات، وقضاء رمضان، وصوم التطوع، فلاكفارة (\*)على الواطىء في شيء منه وحكى عن قتادة (1) وأبي ثور أنهما أوجبا الكفارة على الواطىء في قضاء رمضان، وهذا مذهب يفارق قول الجماعة؛ لأن الكفارة إنما وجبت في صوم شهر رمضان لتأكد حرمته وتعيين زمانه، وأن الفطر لا يتخلله، والقضاء مخالف له (7).

# [٢٠] [من تلزمه كفارة الجماع من الزوجين]

مسألة : قال الشافعي ـ رحمه الله ـ : [والكفارة عليه واحدة عنه وعنها (٣).

قد دللنا على وجوب الكفارة ، فإذا استقر وجوبها فمذهب الشافعى ومانص عليه في كتبه القديمة والجديدة : أن الواجب (\*)كفارة واحدة على الزوج دونها (٤).

<sup>(\*)</sup> ج : ۱/۱۷۵

<sup>(</sup>۱) قتادة بن دعامة بن عزيز ، أبو الحطاب ، الضرير كان ثقة مأمون في الحديث قدوة المحدثين المفسرين ، توفي سنة ثمان عشر ومائة وقيل سبع عشر ومائة . انظر : طبقات ابن سعد ۱۷۱/۷ (۳۱۳۹) ، وفيات الأعيان ۱۸۵/ (۵٤۱) ، سير أعلام النبلاء ۲۹۹/۷ (۱۳۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الهداية ١/١٣٥١ ، العناية في شرح الهداية ٣/٥٣٣ ، الموطأ ٢٩٧/١ ، المنتقى ٢/٢٥ ، الأم ٢/٣٦١ ، المجموع ٣/٥٤٣ ، المغنى ٣٧٨/٤ .

۳) مختصر المزنى مع الأم ۲٥/۹.

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۰۰۰/أ

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم ١٣٥/٢.

وفي كيفية وجوبها عليه قولان : أحدهما وهو منصوص الشافعى  $(1)^{(1)}$  أنها وجبت عليها  $(7)^{(1)}$  ثم تحمل الزوج عنها .

والثانى : أنها وجبت إبتداء (\*)على الزوج (\*). وذكره (\*)الشافعى في بعض أماليه ، أن عليهما كفارتين فخرجه أصحابنا قولا ثانيا - وليس بصحيح - وبه قال أبو حنيفة ومالك (\*). واستدلوا على ذلك : بأنهما (\*) اشتركا في سائر موجبات الوطء من المأثم ، والقضاء ، ووجوب الغسل ، والعقوبة وجب أن يشتركا في الكفارة أيضا ، فيلزم كل واحد منهما كفارة ؛ ولأنهما اشتركا في سبب تجب به الكفارة ، فوجب أن يلزم كل واحد منهما كفارة ، كالقتل (\*)ولأن النكاح عقد من العقود ، فوجب أن لاتتحمل به الكفارة أصله : عقد البيع ، والإجارة . قالوا : ولأنه (\*) لا يخلو ايجابكم الكفارة الواحدة من أحد أمرين : إما أن تجب على الزوج وحده . أو عليهما معا ، فيبطل أن تجب على الزوج وحده (\*) ، لاشتراكهما

<sup>(</sup>۱) مابين المعكوفين ، من قوله : والكفارة عليه ... إلى قوله : منصوص الشافعى ، ساقط من : د .

<sup>(</sup>٢) في ه، د، و: عليهما.

<sup>(\*)</sup> د : ۲۱/ب

<sup>(ُ</sup>٣) انظر: الوجيز ١٠٤/١. وهو الأصح كما قال النووى . المجموع ٣٣٤/٦ . وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه ، المغنى ٣٧٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) في جميع النُسخ : وذكره والأولى أن يقول وذكر .

<sup>(</sup>ه) وبه قال أحمد في احدى الروايتين عنه . انظر : الهداية ١٣٤/١ ، البناية ٣٢٤/٣ المدونة ١٨٤/١ ، المنتقى ٢/٥٥ ، المجموع ٢/٤٣٦ ، الافصاح ٢٨٩/١ ، المغنى ٣٧٥/٤

<sup>1/190:1 (\*)</sup> 

<sup>(\*)</sup> ب : ۲۳/ب .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب ـ

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷۵/ب

في موجب الكفارة وهو: الوطء ، ويبطل أن تجب عليهما معا ؛ لأنه يقتضى أن يلزم كل واحد منهما نصف كفارة ، وهذا خلاف الأصول .

والدلالة على صحة ماقلناه في وجوب كفارة واحدة عليهما : مارويناه في حديث الأعرابي . وقوله صلى الله عليه وسلم : "أعتق رقبة" (١) . والدليل في هذا الخبر من وجهين :

أحدهما : أن الأعرابي إنما سأله عن فعل شارك فيه زوجته مع جهلهما بحكمه ، فاقتضى أن يكون جوابه حكما لجميع الحادثة .

والثانى : أنه (\*) كان (\*) تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (\*) ولم ينقل عنه أنه أمر المرأة بالكفارة ، ولاراسلها باخراجها مع جهلها بالحكم فيها (\*) ، دل على أن الكفارة لاتلزمها .

فإن قيل : إنما لم يأمرها بالكفارة ؛ لأنها مكرهة (\*)لقول الأعرابي "هلكت وأهلكت "(٥). قيل : المنقول في الخبر غير هذا ، على أنه لو صح لكان هو (٦) الحجة في عدم الإكراه ؛ لأن المكرهة لاتهلك بفعل ماأكرهت عليه ، ولا يلحقها فيه إثم ، فلما ذكر أنه أهلكها علم أنه سألها فطاوعته ، فهلكت بمطاوعته ؛ ولأنه حق في مال يتعلق بالوطء ، فوجب أن يختص الزوج بتحمله ، كالمهر .

فأما مااحتجوا به من إشتراكهما في الإثم ، والقضاء ، فجمع بلامعني . على أن الكفارة لايعتبر بها الفعل ، وإنما يعتبر بها الفاعل ، وقد يجوز (\*)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في مسألة : الوطء في نهار رمضان .

<sup>1/77:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٣) انظر : روضة الناظر وجنة المناظر ص١٨٥ ، شرح الكوكب المنير ٣/٥٥١ .

<sup>(</sup>٤) في أ ، ج : فيما .

<sup>(\*)</sup> أ : ١٩٥/ب

<sup>(</sup>٥) سبق أن بينت ماقيل في هذه الرواية في أول مسألة : الـوطء في نهار رمضان .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : د .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۰۰/ب

أن يشتركا في الفعل وتختلف (١) أحكامهما باختلاف أحوالهما ، كالزنا . وأما قياسهم على كفارة القتل ، فالمعنى فيه : أنه ليس من موجبات الوطء .

وأما قياسهم على عقد البيع ، فالمعنى فيه : (\*)أنه لا يوجب النفقة والكسوة (٢)وزكاة الفطر .

وأما $\binom{\pi}{3}$ قولهم : لا يخلو حال الكفارة  $\binom{3}{4}$ إما أن تجب على الزوج ، أو عليهما ، قلنا : فيه قولان :

أحدهما : أنها وجبت على الـزوج وحده ، وهذا غير ممتنع ، كما يشتركان [في الوطء ويختص الزوج بالتزام المهر .

ي رو الثاني : أنها وجبت عليهما وهذا غير ممتنع كما يشتركان] (٥)في قتل صيد فيكون الجزاء بينهما نصفين (٦).

## [١/٠٦] [مايعتبر في اخراج الكفارة]

فصل : فإذا ثبت (v)أن  $(\Lambda)$  في الكفارة قولين : أصحهما ، كفارة واحدة ، والثاني : كفارتان  $(\rho)$  ، فإن قلنا بوجوب كفارتين ، راعيت

<sup>(</sup>١) في ج : يختلف .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۷۱/أ

<sup>(</sup>٢) في د : السكني .

<sup>(\*)</sup> د: ۲۲/ب

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٤) في أ ، ج : الكفارات .

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين من قوله : في الوطء ... إلى قوله : كما يشتركان ، ساقطة من : ه

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : أ، ب، ج، ه.

<sup>(</sup>٧) في د : تقرر .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ساقطة من ب

<sup>(</sup>٩) في ج : كفارات .

حال (\*)كل واحد منهما في نفسه من يساره وإعساره ، فربما أتفقت أحوالهما فأعتق أعتقا معا ، أو صاما معا ، أو أطعما (1)معا ، وربما اختلفت أحوالهما فأعتق أحدهما وصام الآخر (\*)أو صام أحدهما وأطعم الآخر ، فلا يكون لأحدهما تعلق بحال صاحبه ، كما لو حنثا في يمين .

وإن قلنا بوجوب كفارة واحدة \_ وهو الصحيح \_ ففي كيفية (٢) وجوبها قولان : أحدهما : أنها وجبت ابتداء على الزوج ، كالمهر الذى يختص به الزوج وإن اشتركا في الوطء . فعلى هذا يعتبر بها حال الزوج وحده فإن أعتق ، أو صام ، أو أطعم ، أجزأ ولاشىء على الزوجة (\*) بحال ، إذ لاحظ (٣) لها في الوجوب .

والقول الثاني: أن الكفارة وجبت عليها ثم يحمل الزوج عنها (٤) لأنهما اشتركا في هتك الحرمة فوجب أن يشتركا في الكفارة ، فعلى هذا لا يخلو حالهما من أحد أمرين : إما أن تتفق أحوالهما ، أو تختلف ، فإن اتفقت أحوالهما فعلى (\*) ثلاثة أقسام :

[أحدها: أن يكونا من أهل العتق ، فعلى الزوج عتق رقبة وتجزيهما. والقسم الثانى : أن يكونا من أهل الصيام ، فعلى كل واحد منهما صيام شهرين متتابعين ؛ لأن الصوم لايصح فيه النيابة .

والقسم الثالث: أن يكونا من أهل الإطعام، فعلى النوج إطعام ستين مسكينا وتجزيهما ؛ لأنه حق في مال تصح فيه النيابة ، كالعتق .

<sup>1/197:1(\*)</sup> 

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ ، ج .

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۶/أ

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ج .

<sup>1/77:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في د : لامدخل .

<sup>(</sup>٤) في ج : عنهما .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷٦/ب

وإن اختلفت أحوالهما فعلى ضربين:

أحدهما : أن يكون الزوج أعلى حالا منها .

[والثاني : أن تكون هي أعلى حالا من الزوج .

(\*)فإن كان الزوج أعلى حالا منها](١)فعلى ثلاثة أقسام](٢):

أحدها: أن يكون الزوج من أهل العتق ، وهي من أهل الصيام فعلى الزوج عتق رقبة ، ثم ينظر في حالهما ، فإن كانت مع كونها من أهل الصيام (\*)ممن يجوز أن تكفر بالعتق لحريتها فعتق الزوج يجزيهما ، وإن كانت ممن لا يجوز أن تكفر بالعتق لرقها فعليها صيام شهرين لا يجزيها عتق الزوج .

والقسم الثانى : أن يكون الزوج من أهل العتق ، وهمى من أهل الإطعام أجزأه الإطعام فعلى الروج (\*)عتق رقبة ويجزيهما ؛ لأن من لزمه الإطعام أجزأه العتق ؛ لأنهما حقان في مال والعتق أغلظ حالا .

والقسم الثالث: أن يكون الزوج من أهل الصيام وهمى من أهل الإطعام ، فعلى الزوج صيام شهرين عن نفسه ، وإطعام ستين مسكينا عن زوجته ؛ لأن الصيام لاينوب عن إطعام (٣)وجب على غيره .

وإن كانت هي أعلى حالا من الزوج فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها: أن تكون هي من أهل العتق ، وهو من أهل الصيام ، فعليه صيام شهرين عن نفسه ، وعتق رقبة عن زوجته تكون في ذمته إلى حين

<sup>(\*)</sup> أ : ١٩٦/ب

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين من قوله : والثانى : أن ... إلى قوله : حالا منها ، ساقطة من : د

<sup>(</sup>۲) مابین المعکوفین من قوله : أحدها : أن یکون ... إلى قوله : فعلى ثلاثة أقسام ، ساقط من ج .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۰۱/اً

<sup>(\*)</sup> د: ۱۳۳/ب

<sup>(</sup>٣) في أ : طعام .

يساره ؛ لأن الإعسار (\*)لايسقط حقا (1)لزم عن الغير لأنه مؤنة كالدين ، وإنما يسقط ما تعلق بخاصة نفسه . فإن بدأ بالصيام لزمه عتق الرقبة بعد صيامه ، وإن بدأ بالعتق أولا نظر في حاله ، فإن كان ممىن يجوز له التكفير بالعتق لحريته وعدم رقه أجزأته الرقبة وسقط عنه الصيام ، وإن كان ممن لا يجوز له التكفير بالعتق لرقه أو رق بعضه (\*)لم يسقط عنه الصوم بعتق (\*)الرقبة ولزمه صوم شهرين (\*)متتابعين .

والقسم الثانى: أن تكون الزوجة من أهل العتق ، وهو من أهل الإطعام ، فعليه إطعام ستين مسكينا عن نفسه ، وعتق رقبة عن زوجته . فإن بدأ بالإطعام أولا لم يسقط عنه العتق ولزمه تحرير الرقبة ، وإن أعتق أولا أجزأه وسقط عنه الإطعام ؛ لأنه قد أدى ماوجب عليه مما هو أغلظ منه ، إذ هما من حقوق الأموال والعتق أغلظ حالا .

والقسم الثالث: أن تكون الزوجة من أهل الصيام، والزوج من أهل الإطعام، والزوج من أهل الإطعام، فعليها صيام شهرين متتابعين (٢)عن نفسها ؛ لأن الصيام لاتدخله النيابة وعلى الزوج إطعام ستين مسكينا عن نفسه، ولايلزمه تحمل شيء عن زوجته.

<sup>(\*)</sup> ب ۲۶/ب

<sup>(</sup>١) في د : ما .

<sup>1/194: 1(\*)</sup> 

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۱۷۷

<sup>(\*)</sup> د : ۱/٦٤

۲) ساقطة من : د .

### [٢٠/٢] [تعدد الكفارات بتعدد الوطء]

فصل : وإذا وطىء الصائم زوجته في يوم من شهر رمضان عامدا ، ثم وطئها في يوم ثان ، فعليه كفارتان ، وكذلك لو وطئها في يوم ثالث ورابع ، كان عليه في كل يوم كفارة ، وسواء كفر عن الوطء الأول (\*)أم (1).

وقال أبو حنيفة : إن كفر عن الوطء الأول فعليه للوطء الثاني كفارة أخرى (\*), وإن لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة تجزئه عنهما (\*). قال الأن اسم رمضان يعم جميع الشهر ، فصار كالعبادة الواحدة ، واليوم الواحد الذي لايلزم فيه إلا كفارة واحدة . قال : ولأن شهر رمضان ركن من أركان الإسلام (\*)فشابه الحج الذي لايلزم فيه إلا كفارة واحدة . (\*)قال : ولأن الكفارات حدود وعقوبات إذ لاتجب إلا بمأثم مخصوص والحدود إذا ترادفت تداخلت وكان الحد الواحد نائبا عن جميعها ، كحد الزنا ، وشرب الخمر ، والقطع في السرقة ، فكذلك الكفارات .

ودليلنا هو: أنه أفسد بوطئه صوم يومين لو كفر عن الأول لزمه الكفارة  $(\pi)$ عن الثانى ، فوجب أن تلزمه الكفارة [عن الثانى]  $(\xi)$ وإن لم يكفر عن الأول ، أصله : إذا كان اليومان من رمضان  $(\delta)$ في عامين . ولأنهما

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۰۱/ب

<sup>(</sup>١) وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه . انظر : المدونة ٢١٨/١ ، الأم ٢/١٣٤ ، المغنى ٣٨٦/٤ .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۶/ب

<sup>(</sup>٢) انظر : تحفة الفقهاء ٣٦٢/٢ ، بدائع الصنائع ١٠٣٣/٢ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷۷/ب

<sup>(\*)</sup> أ : ۱۹۷/ب

<sup>(</sup>٣) في ب: الكفارات .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>ه) في د : رمضانين .

يومان لو أفرد كل (\*)واحد منهما بالفساد لزمته الكفارة ، فوجب إذا أفسدهما معا أن تلزمه كفارتان .

أصله: إذا كفر عن اليوم الأول ، أو اليومين من رمضانين في عامين ولأن كل حكم تعلق بالجماع الأول تعلق بالجماع الشاني (\*)، كالقضاء ، ولأن لكل يوم من الشهر حرمة يتميز بها عن حرمة (1)الماضي (7)، لما يلزمه من تجديد النية ، ولا يتعدى فساد اليوم إلى غيره ، فوجب أن يلزمه بهتك حرمة كل (7)يوم كفارة مجددة .

فأما قوله: إنه كالعبادة الواحدة ، لأن اسم الشهر يجمعه ، فالجواب : وإن كان عبادة واحدة فإنه يجمع عبادات ، كالصلاة هي ركن واحد وعبادة واحدة ثم تجمع خمس صلوات في اليوم والليلة ، ولكل صلاة حكم نفسها في الصحة والفساد ، فكذلك الصيام يجب أن يختص كل يوم بحكم نفسه أن الصحة والفساد ، فكذلك الصيام يجب أن يختص كل يوم بحكم نفسه أن المعتادة والفساد ، فكذلك الصيام يجب أن يختص كل يوم بحكم نفسه أن المعتادة والفساد ، فكذلك الصيام يجب أن يختص كل يوم بحكم نفسه المعتادة والفساد ، فكذلك الصيام يجب أن يختص كل يوم بحكم نفسه المعتادة والفساد ، فكذلك الصيام يجب أن يختص كل يوم بحكم نفسه المعتادة والفساد ، فكذلك الصيام يجب أن يختص كل يوم بحكم نفسه المعتادة والفساد ، فكذلك الصيام يجب أن يختص كل يوم بحكم نفسه المعتادة والفساد ، فكذلك الصيام يختص كل يوم بحكم نفسه المعتادة والفساد ، فكذلك الصيام يختص كل يوم بحكم نفسه المعتادة والفساد ، فكذلك الصيام يختص كل يوم بحكم نفسه المعتادة والفساد ، فكذلك الصيام يحتاد المعتادة والفساد ، فكذلك الصيام يحتاد المعتادة والفساد ، فكذلك الصيام يحتاد والفساد ، فكذلك الصيام والمحتاد والفساد ، فكذلك المحتاد والفساد ، فكذلك المحتاد والفساد ، فكذلك المحتاد والمحتاد والمحت

وأما اعتبارهم بالحج قلنا : فيه قولان : أحدهما عليه لكل وطء (\*) كفارة واحدة (\*) فسقط هذا الاعتبار .

(\*)والقول الثانى : عليه كفارة واحدة ، والفرق بينه وبين الصيام من وجهين أحدهما : أن للحج إحراما يجمع أركانه ويتعدى فساد آخره إلى (٥)صحة أوله ، وليس كذلك صيام اليومين .

<sup>(\*)</sup> ب : ۲۵/أ

<sup>1/70:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ ، ج .

<sup>(</sup>٢) في ج: الآخر.

 $<sup>(\</sup>tau)$  ساقطة من ج ، أ .

<sup>1/191 : 1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ، ج، د، ه.

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷۸/أ

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ج .

والثانى: أن الحج يلزمه إتمام فاسده  $\binom{1}{0}$  ويستوى حرمة جميعه ، فإذا وجبت الكفارة لحرمة بعضه فهي نائبة عن حرمة جميعه وليس  $\binom{7}{1}$  كذلك صيام اليومين  $\binom{*}{0}$ 

وأما قياسهم على الحدود ، فالمعنى فيها أنها حق لله تعالى ليس  $\tilde{V}$  دمى فيها نصيب (\*) ، فله تداخلت ، والكفارات تتعلق بحقوق الآدميين فلم تتداخل ، فصح أن عليه لكل يوم كفارة .

#### [٢./٣] [تكرر الوطء في اليوم الواحد]

فصل : فأما إذا وطىء في صدر النهار ثم وطىء في وسطه ثم وطىء في وسطه ثم وطىء في آخره ، فليس عليه إلا كفارة واحدة ؛ لأن حرمة اليوم واحدة قد انتهكها بالوطء الأول (٣).

فإن قيل فلم لا أوجبتم عليه لكل وطء كفارة كالحج في أحد القولين؟ قلنا : لأن الحج لايخرج منه بالفساد فكانت حرمته باقية وليس كذلك الصيام.

<sup>(</sup>١) في ب: فساده .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

<sup>(\*)</sup> د : ۲۵/ب

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۰۱/أ

<sup>(</sup>٣) وهذا القول مجمع عليه . انظر : تحفة الفقهاء ٣٦٢/٢ ، بدائع الصنائع ١٠٣٣/٢ ، المدونة ١٨٥/١ ، المهـذب ٦١٤/٢ ، المجمـوع ٣٣٧/٦ ، المغنى ٣٨٥/٤ إلا إن الإمام أحمد قال : إذا جامع ثم كفر عن جماعه ثم جامع في نفس اليوم فإنه يلزمه كفارة ثانية .

# [٤/٠٦] [إذا وطمء زوجاته الأربع فم يوم وادد]

فصل: ولو وطىء أربع زوجات له [في يوم واحد] (١) كان عليه أربع كفارات في أحد القولين ، إذا قيل أن الكفارة وجبت عليهما . وفي الوجه الثانى : كفارة واحدة إذا قيل أنها وجبت على الزوج وحده (٢). فلو كان له زوجتان مسلمة وذمية فوطئهما معا في يوم واحد ، نظر (\*) في حاله فإن وطىء الذمية (\*) أولا (\*) ثم المسلمة بعدها فعليه كفارتان في أحد الوجهين ، وإن وطىء المسلمة (\*) أولا ، ثم الندمية بعدها (\*) فليس عليه (\*) إلا كفارة واحدة (\*).

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين في ب: في كل يوم واحدة .

 <sup>(</sup>۲) انظر : المجموع ٢/٣٣٦ .

<sup>(\*)</sup> أ : ١٩٨/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷۸/ب

<sup>(\*)</sup> ب : ۲۵/ب

<sup>(\*)</sup> د : ۲۲/أ

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٤) في ج : عليهما .

<sup>(</sup>٥) انظر: المجموع ٢٧٧٦٠

### [٢./٥] [لو قدم المسافر مفطرا فوطحه زوجته]

فصل: وإذا قدم المسافر نهارا من سفره وقد أفطر في صدر يومه فصادف زوجته قد طهرت من حيضها في تضاعيف يومها فوطئها فلاإثم عليهما ، ولاكفارة ، لارتفاع حرمة اليوم بالإفطار السابق (١). ولكن لو قدم من سفره مفطرا فأخبرته بطهرها من حيضها كاذبة ، فوطئها وهبي صائمة ، فإن قلنا : إن الكفارة في الأصل وجبت على الزوج وحده فلاكفارة على واحد منهما .

وإن قلنا: إنها وجبت عليها فعليها الكفارة دونه ؛ لأنها غرته ، وخرج وجه آخر أن الكفارة على الزوج ، وإن غرته ، لأجل استماعه ، فصار في المسألة ثلاثة أوجه : أحدها : لاكفارة على واحد منهما . والثانى : أن الكفارة عليها (7) دونه (7) . والثالث : أن الكفارة عليه دونها .

فلو قدم مفطرا من سفره فأخبرته بصومها فوطئها عالما من غير إكراه ، فإن قلنا : إن الكفارة وجبت على الزوج وحده فلاكفارة عليه ؛ لأجل فطره ولاكفارة عليها ؛ لأن الوجوب (\*)لم يتوجه اليها ، وإن قلنا : إنها وجبت عليهما فالكفارة على الزوج على حسب حالها .

فلو قدم من سفره مفطرا (\*)فصادفها صائمة وأكرهها على الوطء بلااختيار منها ولاتمكين ، [فلاقضاء عليها (٤)] (٥)ولاكفارة على واحد منهما ،

<sup>(1)</sup> وهو قول مالك رحمه الله ، وقال أبو حنيفة الانجب عليه الكفارة لوجود الشبهة وهى السفر ، وعند الإمام أحمد تلزمه الكفارة في أظهر الروايتين عنه . انظر : تحفة الفقهاء ٣٦٣/٢ ، بدائع الصنائع ١٠٣٠/٢ ، المدونة ٢٠٦/١ ، الأم ١٨٨/٢ ، المغنى ٣٨٨/٤ .

<sup>(</sup>۲) في ج : عليهما .

<sup>(</sup>٣) في أ، ه: بغرته.

<sup>(\*)</sup> د: ۲۹/ب

<sup>1/199:1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٤) في ج : عليهما .

<sup>(</sup>٥) مأبين المعكوفين ساقط من ب.

وإنما لم تلزمه الكفارة عن نفسه (\*), لأجل فطره ، ولاعنها لارتفاع الإثم عنها . ولكن (\*)لو خوفها فأجابته خوفا منه فلاكفارة على واحد منهما بحال وفي وجوب الكفارة عليها قولان .

## [٢٠/٦] [إذا أكره الرجل على الوطء]

فصل آخر (١): وإذا أكره الرجل على الوطء فشدت يداه وأدخل ذكره في الفرج بغير اختيار منه ولاقصد ، نظر في حاله ، فإن لم ينزل فهو على صومه ولاقضاء عليه ولاكفارة ، [وإن أنزل ففسى صومه وجهان : أحدهما أنه على صومه ولاقضاء عليه ولاكفارة](٢)؛ لأنه لما لم يفطر بالإيلاج لم يفطر بما حدث عنه .

والوجه الثانى : أنه قد (٣) أفطر ولزمه القضاء ، لأن الإنزال لايحدث إلا عن قصد واختيار (٤).

ُ فعلى هــذا في وجوب الكفـارة وجهـان : أحدهمـا : عليــه الكفــارة . والثاني : لاكفارة (\*)عليه ، لأجل الشبهة .

فأما إذا كان الرجل (٥) تختارا وأكرهها على الوطء ، فعليه القضاء والكفارة بكل حال ، ولاقضاء عليها لموضع الإكراه ، ولو خوفها لزمه القضاء والكفارة ، وفي وجوب القضاء عليها قولان .

<sup>1/149: = (\*)</sup> 

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۰۲/ب

<sup>(</sup>۱) ساقطة من : د ، ه .

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين من قوله : وإن أنزل ... إلى قوله : عليه ولاكفارة ساقط من ج .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ، ج ·

<sup>1/77:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج، ه: أدخل.

#### [٢./٧] [إذا كان الزوج مجنونا فوطك ، زوجته من غير إكراه]

فصل آخر (1): وإذا وطىء المجنون زوجته وهي صائمة في شهر رمضان (\*)من غير خوف (\*)ولاإكراه ، فإن قلنا إن الكفارة وجبت على الزوج وحده فلاكفارة عليهما (7)؛ لإرتفاع القلم عمن وجبت عليه ، وإن قلنا إنها (7)و جبت عليهما معا ففيها وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق : الكفارة في مال الزوج ؛ لأنها جناية (٤)منه فأشبهت أروش (٥)جناياته .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ج، د.

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۹/أ

<sup>(\*)</sup> أ : ١٩٩/ب

<sup>(</sup>٢) في د : عليها .

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من ج

<sup>(</sup>٤) الجناية : هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها . انظر التعريفات ص١٠٧ .

 <sup>(</sup>٥) الأرش: هو اسم للمال الواجب على مادون النفس انظر: التعريفات ص٣١، أنيس الفقهاء ص٢٩٥٠

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن عمر بن سريج ، أبو العباس ، شيخ الشافعية في عصره ، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق ، تولى قضاء شيراز ومات ـ رحمه الله ـ ببغداد سنة

انظر : تاريخ بغداد ٢٨٧/٧ (٢٠٤٤) ، طبقات الشافعية للسبكى ٨٧/٢ ، طبقات الشافعية للسنوى ٣١٦/١ (٥٩٣) .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۷۹/ب

<sup>(</sup>٧) ساقطة من : أ، ب، ج، ه.

<sup>(</sup>۸) في د : بتمكينه .

<sup>(</sup>۹) انظر المجموع ٦/٥٣٦.

فأما إذا كان الرجل نامًا فاستدخلت ذكره ، فإن قلنا : إن الكفارة (1) وجبت على الزوج وحده فلاكفارة على واحد منهما ، وإن قلنا إنها وجبت عليهما فالكفارة عليها (\*)دونه ؛ لأن النائم لاقصد له ولافعل ، وإنما الفعل لها . ولكن لو كانت هى المجنونة أو النامّة والزوج عاقلا مستيقظا فوطئها فعليه الكفارة بكل حال ، ولاقضاء عليها (7).

وقال أبو حنيفة في النائمة : عليها القضاء والاكفارة (٣).

وقال مالك : عليها القضاء والكفارة (٤).

والدلالة عليهما قوله صلى الله عليه وسلم : "رفع القلم عن ثلاث ، ذكر فيهم النائم حتى ينتبه "(٥).

<sup>(</sup>١) في ب: الكفارات .

<sup>(\*)</sup> د : ۲۷/ب

 <sup>(</sup>۲) انظر : المهذب ۱۱۳/۲ ، المجموع ۲/۵۳۵ .

 $<sup>(\</sup>pi)$  الهداية 18/1 ، البناية في شرح الهداية  $(\pi)$ 

<sup>(</sup>٤) قلت : جاء في المدونة عن سحنون مانصه : "أرأيت لو أن إمرأة جومعت وهي نائمة في رمضان نهارا . فقال : عليها القضاء عند مالك ولاكفارة عليها" . ا.ه المدونة ٢١٠/١ . وجاء في المغني لابن قدامة : وإن فعل شيئا من ذلك وهو نائم لم يفسد صومه لأنه لاقصد له . ٣٦٨/٤ .

<sup>(</sup>۵) أخرجه أبو داود بنحوه عن عائشة وعلى - رضى الله عنهما - ١٤١،١٣٩/٤، كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ، حديث (٤٣٩٨) ، ولفظ حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبى حتى يكير" . والحديث له ألفاظ متعددة عند أبى داود وغيره ممن رواه .

والترمذى بنحوه عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - ٢٤/٤ ، كتاب الحدود باب ماجاء فيمن لا يجب عليه الحد ، حديث (١٤٢٣) ، وقال أبو عيسى : حديث على حديث حسن غريب من هذا الوجه . وقال : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم .

ولأن مالايقع الفطر به ناسيا لايقع الفطر به نامًا ، كالأكل (١)، ولأن من لايفطر بالأكل لايفطر بالوطء ، كالناسى .

#### [۲./۸] [إذا وطئء في صدر النمار ثم سافر أو جن أو مرض]

فصل : فأما إذا وطيء (\*)الرجل في صدر النهار ثم جن في آخره أو مرض ، ففي سقوط الكفارة عنه قولان (\*):

أحدهما: قد سقطت عنه الكفارة ، وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن أول اليوم مرتبط بآخره ، وحكم جميعه واحد ، [فإذا طرأ عليه الجنون لم تستقر حرمة الصوم فيه]( $^{(Y)}$ ) وإذا زالت الحرمة سقطت الكفارة ؛ لأنها تجب بهتك الحرمة ( $^{(Y)}$ ).

والنسائى بنحوه عن عائشة رضى الله عنها ٣٦٠/٣ ، كتاب الطلاق ، باب من لايقع طلاقه من الأزواج ، حديث (٥٦٢٥) ، وابن ماجه بنحوه عن عائشة رضى الله عنها وعلى رضى الله عنه وعلى وعلى الله عنه وعلى الطلاق ، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ، حديث (٢٠٤٢،٢٠٤١) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ٢٧٤١، وأخرجه الحاكم بنحوه عن على ورضى الله عنه و ٢٩٧٤، كتاب الحدود حديث (٨١٦٨) وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وافقه الذهبي .

وأخرجه البخاري بنحوه معلقا عن على - رضى الله عنه - ٢٠٥/٣ ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الأغلاق ٢٥٣/٤ ، كتاب الحدود ، باب لايرجم المجنون والمجنونة .

<sup>(</sup>١) في د : كالأولى .

Í/**۲··** : Í (\*)

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۰۲/أ

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين من قوله : فإذا طرأ ... إلى قوله : الصوم فيه ، ساقط من ج ٠

<sup>(</sup>٣) انظر المبسوط ٣/٧٥/٢٧ .

والقول الثانى: أن الكفارة ثابتة لم تسقط عنه ، وبه (\*)قال ربيعة (1) ومالك ؛ لأن الكفارة وجبت بالوطء السابق الذى انهتك (\*)به حرمة الصوم ولاحكم لما طرأ بعد وجوبها ، كما لو سافر بعد الوطء لم تسقط عنه (\*) الكفارة بالسفر الطارىء بعد ثبوتها (\*).

# [٢٠/٩] [اذا زنا رجل بامرأة فحٰ نمار رمضان]

فصل: وإذا زنا رجل بامرأة في شهر رمضان فقد عصى الله تعالى ولزمهما الحد، والقضاء، ووجب على الزاني الكفارة، وفي وجوبها على الزانية وجهان: أحدهما لاكفارة عليها (٤) إذا قيل: أنها وجبت على الواطىء وحده. والثاني: عليها الكفارة إذا قيل: إنها وجبت عليهما، وإنما لم يتحمل (٥) عنها الكفارة كالزوجة؛ لأن الزنا لا يثبت حرمة (\*) يجب

<sup>(\*)</sup> د: ۱۳/أ

<sup>(</sup>۱) هـ و ربيعة بن أبي عبد الرحمن فـ روخ القرشي التيمي ، المشهـ ور بربيعـ ق الرأى ، أبو عثمـان ويقال : أبو عبد الرحمن ، وكان صاحب الفتوى في المدينـ ، تتلمذ عليه الامام مالك ، توفي ـ رحمه الله ـ سنة ست وثلاثين ومائة . انظـر : تاريخ بغـداد ٢٠/٨ (٤٥٣١) ، وفيـات الأعيان ٢٨٨٨٢ (٢٣٢) ، سير أعلام النبلاء ٢٨٨٦ (٢٣٢) .

<sup>(</sup>۲) فی ج: انتهك .
قال الأزهری: قال اللیث: الهتك أن تجذب سترا فتقطعه من موضعه أو تشق
منه طائفة یری ماوراءه ، ولذلك یقال: هتك الله ستر الفاجر . انظر تهذیب
اللغة ۲/۰۱ مادة (هتك) .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸۰/أ

 <sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ٢٢١،٢١٨ وهو قول أحمد . انظر: المغنى ٣٧٨/٤ .
 قلت: وذكر النووى إن الأصح عند الشافعية أنها تسقط فى حالة الجنون ولاتسقط فى حالة الجموع ٣٤٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) في ج: عليهما .

<sup>(</sup>ه) في د : يحمل .

٠ (\*) ب : ٢٦/ب

بها التحمل (١)(١). وكان القاضى أبو حامـد(7)يزعـم : أن على كل واحد منهما كفارة لاتختلف(3)؛ لأن الخبر(0)لم يأت فيمن(7)زنا ولاالزانى في معناه.

# [٢١] [من أكل أو شرب أو جامع ناسيا]

(\*) مسألة : قال الشافعى : وإن كان ناسيا فلاقضاء عليه ، للخبر (v)(\*)عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل الناسى  $(\wedge)$ .

وهذا كما قال: إذا وطىء الصائم ناسيا في نهاره أو أكل ناسيا فهو على صومه والقضاء عليه والاكفارة (٩).

وقال مالك وربيعة : عليه القضاء والاكفارة (١٠).

وقال أحمد بن حنبل (\*): عليه القضاء في الأمرين والكفارة في

<sup>(</sup>١) في ج : النحل .

<sup>(</sup>٢) أنظر : المهذب ١٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن بشر بن عامر العامرى المرورزى ، القاضى ، أبو حامد ، أحد عظماء المذهب الشافعى ، مفتى البصرة ، تفقه بأبى اسحاق المروزى ، توفي رحمه الله سنة اثنتين وستين وثلاثمائة .

انظر : وفيات الأعيان ٦٩/١ (٢٣) ، سير أعلام النبلاء ١٦٦/١٦ (١٢١) ، طبقات الشافعية للسبكي ٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) في د : يختلف .

<sup>(</sup>ه) المراد خبر الأعرابي الذي وطيء زوجته في نهار رمضان ، راجعه في مسألة : الوطء في نهار رمضان .

<sup>(</sup>٦) في أ ، ه : فيما .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۰/ب

 <sup>(</sup>٧) الخبر سيأتى تخريجه .

۱۵/۹ انظر : مختصر المزنى مع الأم ۱۵/۹ .

<sup>(</sup>٩) وبه قال أبو حنيفة . انظر : المبسوط ١٥/٣ ، المجموع ٢/٤٢٣ .

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة ٢٠٨/١، الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٢٣.

<sup>(\*)</sup> د : ۱۸۰/ب

الجماع (١).

واستدلوا بأن قالوا : لأنه جماع تام صادف صوما فوجب أن يفطر به كالعامد .

قالوا: ولأنها عبادة يفسدها جماع العامد ، فوجب أن يفسدها جماع الناسى ، كالحج .

قالوا: ولأن السهو في الأكل والجماع يقع تارة في إبتداء الصوم، وتارة في انتهائه، ثم لو أكل أو جامع في الليل ثم بان لـه طلـوع الفجر عند أكله وجماعه أفطر ولزمه القضاء فكذلك في أثناء (\*)صومه.

قالوا: ولأن عمد الحدث وسهوه سواء في نقض الطهارة لتنافيهما (٢)، فكذلك الأكل والجماع في الصوم يجب أن يستوى الحكم في عمده وسهوه لتنافيهما.

والدلالة على صحة صومه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه "

وروى أبو هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم (\*) فقال : يارسول الله إني أكلت وشربت وأنا صائم ، فقال : "الله أطعمك وسقاك" (٤).

<sup>(</sup>١) قلت : ورد عن أحمد التفريق بين الأكل والجماع ، فلم يوجب شيئا على الناسى في الأكل والشرب وهو على صومه وفي الجماع روايتان : الأولى : إن عليه القضاء والكفارة إذا جامع ناسيا . والثانية : عليه القضاء ولاكفارة . الخرر ٢٢٩/١ ، الإفصاح ٢٤٣/١ ، المغنى ٣٧٤،٣٦٧/٤ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸۰/ب

<sup>(</sup>۲) في د : لتنافيها .

<sup>ُ (</sup>٣) سبق تخريجه في مسألة : إذا اشتبه على الصائم دخول الليل فأفطر ·

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۰۳/ب

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود بنحوه ٣١٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب من أكل ناسيا ، حديث (٤) اخرجه أبو داود بنحوه ٣١٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب من أكل ناسيا ، عليه وسلم (٢٣٩٨) ولفظه عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : "أطعمك الله وسقاك" .

وفيه دليلان : أحدهما : أنه سلبه فعله وأضافه (\*)إلى الله (\*) سبحانه

والثانى : أنه لم يأمره بالقضاء مع جهل السائل بحكم فعله ، فدل على أنه على صومه .

وروى محمد بن سيرين عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه"(١)، فلما أمره بإتمام صومه دل على أنه لم يفطر ، ولأنها عبادة يفسدها الأكل عامدا فوجب أن لايفسدها الأكل ناسيا ، كالصلاة إذا أكل فيها لقمة ناسيا ، ولأنه معنى وقع في أثناء الصوم يختص عمده بافساد الصوم ، فوجب أن لايفسده بسهوه (٢)، أصله : إذا ذرعه القيء ، ولايدخل عليه تارك النية لأنها لاتقع في أثناء الصوم ، ولاتدخل عليه الردة ؛ لأنها لاتختص (٣) بالصوم ، ولاتفسده ، وإنما يبطل (3)بها (4) إلايمان .

فأما قياسهم على العامد ، فالمعنى فيه إمكان الاحتراز منه ، وأما قياسهم على الحج ، فلنا (٦)فيه قولان : أحدهما : أنه لم يفسد (\*)فسقط ماأوردوه والثاني : أنه قد فسد .

<sup>1/</sup>Y•1: 1 (\*)

<sup>(\*)</sup> د: ۲۹/أ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى بنحوه ۳۹/۲ ، كتاب الصيام ، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا ، حديث (۱۹۳۳) ولفظه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه" . ومسلم بنحوه ۸۰۹/۲ ، كتاب الصيام ، باب أكل الناسى وشربه وجماعه لايفطر ، حديث (۱۱۵۵) .

<sup>(</sup>۲) في د : سهوه .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٤) فى د : يفسد .

 <sup>(</sup>۵) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٦) في د : قلنا .

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۷/أ ، ج: ۱۸۱/أ

والفرق بينهما (\*)أن المناهى (!)فى الحج ضربان : ضرب استوى الحكم في عمده وسهوه ، كالحلق وقتل الصيد ، وضرب فرق بين عمده وسهوه كاللباس ، والطيب ، فألحق الجماع بالضرب الأول ؛ لأنه اتلاف ، وليسس كذلك الصيام ، لأنا وجدنا المناهى (\*)فيه نوعا واحدا (\*)وقع الفرق بين العمد والخطأ وهو : القىء ، فوجب (\*)أن يكون الجماع والأكل (\*) لاحقان (\*)به .

وأما جمعهم بين الناسى والمخطىء فى طلوع الفجر ، فذلك (٦) غير صحيح ؛ لأن ذلك مخطىء فى الوقت ، وهذا مخطىء فى الفعل ، وقد وقع الفرق بين الخطأ فى الأوقات ، والخطأ فى الأفعال ، ألا تراه لو أخطأ فى وقت الصلاة وصلى لزمه القضاء ، ولو أخطأ فى عدد الركعات بنى على صلاته . وأما ماذكروه من الحدث فالفرق بينهما من وجهين : أحدهما : ورود

وأما ماذكروه من الحدث فالفرق بينهما من وجهين : احدهما : ورود السنة بالفرق بين الموضعين ، والثانى : أن يمنعوا من تسليم (٧)المنافاة .

<sup>(\*)</sup> د: ۲۹/ب

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج، ه: النواهي ٠

 <sup>(</sup>۲) في أ، ب، ج، ه : النواهي .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۰۱/ب

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٥) في د : لاحقا .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٧) في ب: سلم .

#### [/۱۱] [إذا أكل أو شرب ناسيا فظن بطلان صومه فجامع عامدا]

فصل: فإذا تقرر ماذكرنا فلاقضاء على من أكل وجامع ناسيا. فلو أكل ناسيا فظن أن صومه قد بطل فجامع عامدا لزمه القضاء، ولاكفارة [عليه(۱)،(\*)لأنه لم يقصد هتك الحرمة، ولو علم أنه على صومه فجامع لزمه القضاء والكفارة](۲)(۳)(\*).

وقال أبو حنيفة : عليه القضاء ولاكفارة (٤)، وهذا خطأ .

ودليلنا هو: أن المباح والمحذور إذا صادفا العبادة لم يتغير حكم أحدهما لمكان الآخر ، كالحج إذا صادفه لباس ووطء ؛ ولأن كل وطء تعلقت به الكفارة لو لم يتقدمه معفو عنه ، فإنه تتعلق به الكفارة وإن تقدمه معفو عنه (\*)، كالوطء في الحج . ولأنه أكل لم يفسد الصوم ، فوجب أن لا يمنع من كفارة الوطء ، كالمكره على الأكل .

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ، د، ه.

<sup>(\*)</sup> د ۲۰۰۱

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين من قوله : عليه لأنه ... إلى قوله : القضاء والكفارة ساقط من ج.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الأم ١٣٦/٧، المهذب ٦١٤/٧، وقال في المجموع ٣٣٩/٦ فيه وجهان:
 أحدها: لايفطر وبه قال البندنيجي: كما لو سلم من الصلاة ناسيا ثم تكلم عامدا
 فإنه لاتبطل صلاته بالاتفاق. والثاني: ماذكره الماوردي.

<sup>(\*)</sup> ه : ۱/۱۰٤

<sup>(</sup>ع) قلت: هذا في احدى الروايتين عن أبى حنيفة ـ رحمه الله ـ وفي رواية الحسن عنه مثل قول الشافعي إذا بلغه الخبر في الناسي ، وقال محمد من أصحاب أبي حنيفة يجب عليه القضاء والكفارة إذا بلغه الخبر في أكل الناسي .

انظر : تحفة الفقهاء ٣٦٣/٢ ، بدائع الصنائع ١٠٣٠/٢ ، الهداية ١٤٠/١ ، البناية في شرح الهداية ٣٨٨/٣ .

وجاء في كتاب الذخيرة للقرافي من المالكية يجب عليه القضاء وفي الكفارة قولان . انظر الذخيرة ٢/٥٢٠/٢ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸۱/ب

### [٢٢] [كفارة الوطء فئ نمار رمضان]

مسألة : قال الشافعى : (\*) والكفارة عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن أفطر فيهما ابتدأهما ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ستين مدا لكل مسكين مد بمد النبى صلى الله عليه وسلم (١).

وهذا كما قال: كفارة الوطء في رمضان مرتبة بلاتخيير، فيبدأ بالعتق فإن قدر عليه لم يصم، وإن عجز عنه صام شهرين متتابعين فإن عجز عنه أطعم ستين مسكينا (\*)، وبه قال أكثر الفقهاء (٢).

وقال مالك: هي على التخيير، مثل كفارة اليمين، إن شاء أعتق أو صام أو أطعم (٣)؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق أو يصوم أو يطعم"(٤)(\*)، وهذا خطأ (٥) لما رويناه

<sup>[/</sup>Y·Y : [ (\*)

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٥/٩ -

<sup>(\*)</sup> د : ۷۰/ب

<sup>(</sup>۲) قال بذلك الثورى ، والأوزاعى ، وأصحاب الرأى ، والشافعى ، وعن أحمد روايتان : التخيير ، والترتيب أظهر ·

انظر : الهداية ١/١٣٥١ ، البناية في شرح الهداية ٣٣٣/٣ ، الأم ١٣٤/٢ ، الوجيز ١٠٤/١ ، المجموع ٣٣٠/٦ ، الإفصاح ٢٤٢/١ ، المغنى ٣٨٠/٤ .

 <sup>(</sup>٣) إلا أن مالك \_ رحمه الله \_ يفضل الإطعام . انظر : المدونة ٢١٨/١ ، التفريع
 (٣) إلا أن مالك \_ رحمه الله \_ المدينة ١/١٤٦ ، المنتقى ٢/٤٥ ، وهـ وواية عن المحمد رحمه الله ، المغنى ٣٨٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم بنحوه عن أبى هريرة رضى الله عنه ٧٨٣/٢ ، كتاب الصيام ، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها ... حديث (٨٤/١١١١) ، ولفظه : "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان ، أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا".

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۷/ب

<sup>(</sup>٥) أي: القول بالتخيير.

<sup>(</sup>٦) في د : من .

(1)حدیث الأعرابی وقوله صلی الله علیه وسلم : "اعتق رقبة ، فقال : لا أجد ، فقال : صم شهرین متتابعین ، فقال لا أستطیع ، فقال أطعم ستین مسكینا" (۲) فلم ینقله عن العتق إلی الصیام إلا بالعجز (۳) عنه ، فدل علی عدم التخییر ووجوب الترتیب ، ولروایة أبی هریرة أن رسول الله صلی الله علیه وسلم "أمر الذی أفطر فی رمضان بکفارة الظهار (3)وقد أجمعوا علی ترتیبها (۰). ولأنه نوع تکفیر یجب بضرب من المأثم ، فوجب أن یکون من شرطه (7)الترتیب ، أصله کفارة القتل ، والظهار .

ولأن الكفارات في الشرع ضربان : ضرب بدى و (\*)فيها بالأغلظ ، فكان الترتيب فيها واجبا ، مثل كفارة الظهار ، والقتل (\*)بدى و فيها بالعتق (٧).

<sup>(</sup>١) في د : من ـ

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في مسألة الوطء في نهار رمضان .

<sup>(</sup>٣) في د : مع العجز .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني بنحوه ١٩٠/٢ ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (٤) ، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار" .

قال وثنا هشيم ثنا ليث عن مجاهد ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، كذا في أصل أبي سهل ، والمحفوظ عن هشيم عن اسماعيل بن سالم عن مجاهد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن ليث عن مجاهد عن أبى هريرة وليث ليس بالقوى .

وليت : وقال الزيلعى في نصب الراية حديث غريب بهذا اللفظ ولم أجده . وأخرجه البيهقى نحوه مرسلا عن سعيد بن المسيب ٢٢٥/٤ ، كتاب الصيام ، باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم .

<sup>(</sup>٥) انظر: المبسوط ٦/٥٦، بداية المجتهد ٢/٣٨، الأم ٥/٢٠٤، المغنى ٣٨٠/٤، (١٠٠٨). الأم ٨١/١١.

<sup>(</sup>٦) في ج: شرط.

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۸۱/أ

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۰۲/ب

<sup>(</sup>٧) في ه : القتل .

وضرب (۱): بدىء فيها بالأخف ، فكان التخيير فيها (\*) ، مستحقا ، مثل كفارة اليمين [بدىء فيها بالإطعام ، ثم وجدنا كفارة الجماع] (\*) بدىء فيها بالأغلظ \_ وهو العتق \_ فوجب أن يكون الترتيب فيها مستحقا .

فأما مارواه مالك فقد رويناه على الترتيب ، والقصة واحدة ، وروايتنا أولى ؛ لكثرة الرواة ، ونقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وتفسير ألفاظه التي لايدخلها احتمال .

#### [١/ ٢٢] [كيف تؤدك الكفارة ؟]

فصل : فإذا تقرر أنها على الترتيب ، فيبدأ  $(\pi)$  أولا بعتق رقبة مؤمنة (\*)سليمة من العيوب المضرة بالعمل  $(\xi)$ بينا  $(\delta)$ .

وأجاز أبو حنيفة : عتق رقبة كافر (٦)والكلام معه يأتى في كتاب الظهار إن شاء الله تعالى .

فإن عدم الرقبة ولم يقدر عليها صام شهرين متنابعين سوى يوم (٧) القضاء .

وقال الأوزاعى إن كفر بالصيام سقط عنه القضاء  $(\Lambda)$ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ج .

<sup>1/41:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين من قوله : بدىء فيها ... إلى قوله : كفارة الجماع ساقط من ج .

<sup>(</sup>٣) في ه : فنبدأ .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۰۶/ب

<sup>(</sup>٤) في د ، ه : اضرارا .

<sup>(ُ</sup>ه) وَهـو قول مالك ، وبه قال أحمد في رواية ، وفي رواية يجوز اعتــاق رقبة ذمية . انظر : المدونة ٧٥/٣ ، الأم ٥/٥٠٤ ، المغنى ٨٢،٨١/١١ .

<sup>(</sup>٦) انظر : أحكام القرآن للجصاص ١٦٢/٥ ، المبسوط ٢/٧٠

<sup>(</sup>٧) في ب : فيه .

<sup>(</sup>٨) قول الأوزاعي ذكره القفال الشاشي في حلية العلماء ٢٠٠/٣ ، وابن قدامة في المغنى ٣٧٢/٤ .

والدلالة عليه رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : "صم يوما مكان ماأصبت واستغفر الله "(1).

وقال ابن أبي ليلى : إن صامه منفردا أجزأه (7). والدلالة عليه قوله صلى الله عليه وسلم : "صم شهرين متتابعين (7) فإذا تقرر هذا فعليه صيام شهرين متتابعين (8) سوى يوم القضاء".

فإن أفطر فيها يوما لزمه الاستئناف على ماسيأتى (\*)، بيانه \_ إن شاء الله تعالى \_ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود بنحوه ٣١٤/٢ ، كتاب الصيام ، باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (٢٣٩٣) ولفظه : "كله أنت وأهل بيتك ، وصم يوما واستغفر الله".

قال ابن القيم : "وقال الحافظ شمس الدين : هذه الزيادة \_ وهــى الأمر بالصوم \_ قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ" . ا.ه تهــذيب ابن القيم على سنن أبى داود ٢٧٣/٣ .

وأخرجه مالك مرسلا عن سعيد بن المسيب ٢٩٧/١ ، كتاب الصيام ، باب كفارة من أفطر في رمضان ، حديث (٢٩) ، والدارقطني بنحوه ١٩٠/٢ ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (٥١) ، والبيهقي بنحوه ٢٢٧/٤ ، كتاب الصيام ، باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه .

<sup>(</sup>٢) لم أُقف على قول ابن أبي ليلى .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في مسألة : الوطء في نهار رمضان .

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفين من قوله : فإذا تقرر ... إلى قوله : متتابعين ، ساقطة من : أ ، ب

<sup>(\*)</sup> د : ۷۱/ب

فإن عجز عن الصيام أطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدا بمد النبى صلى الله عليه وسلم وهو : رطل وثلث (1), من الأقوات المزكاة (\*)على مامضى في كتاب الزكاة (7).

وقال أبو حنيفة: إن أخرج شعيرا أو (\*) تمرا فعليه لكل مسكين صاع (\*)، وإن أخرج برا فنصف صاع (\*).

والدلالة عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "أطعم ستين مسكينا فقال: لأأجد، فدعا (\*) بعرق (٥) فيه خمسة عشر صاعا تمرا، وقال: اطعمه ستين مسكينا "(٦). والصاع أربعة أمداد، فدل على أن الواجب لكل مسكين مد، فإن عدم الإطعام ولم يجد إلى التكفير سبيلا، ففيه قولان:

أحدهما : قد سقطت عنه الكفارة ، وبرئت ذمته منها ، فإن قدر عليها فيما بعد (v) يلزمه إخراجها ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أذن

<sup>(</sup>۱) رطل وثلث "بالعراقی" والرَّطُّل والرَّطُّل : الذی یوزن به ویکال . انظر : تهذیب اللغة ۳۱۷/۱۳ مادة (رطل) ، لسان العرب ۲۸۵/۱۱ مادة (رطل) ، ۲۱۵/۸ مادة (رطول) ، لسان العرب ۲۸۵/۱۱ مادة (رطل) ، ۲۲۳ مادة (صوع) . قلت : والرطل یساوی ۶۷۷٫۵ غراما . انظر معجم لغةالفقهاء ص۲۲۳ .

<sup>1/4.4 : 1 (\*)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) انظر : الحاوى الكبير ۲۱۲/۳ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸۲/ب

<sup>(</sup>٣) الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد. انظر لسان العرب ٢١٥/٨ مادة (صوع). قلت: والصاع يساوى ٢١٧٢ غراما عند الجمهور وعند الحنفية يساوى ٨١٥,٣٩ غراما. والمد يساوى عند الجمهور ٣٤٥ غراما وعند الحنفية ٢١٥,٣٩ غراما. انظر معجم لغة الفقهاء ص٤٥٠،٤١٧،٢٧٠٠

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام القرآن ٣١٣/٥.

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۸/أ

<sup>(</sup>٥) في ج: بفرق ، وقد وردت في بعض الروايات للحديث .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطنى بنحوه عن أبى هريرة ١٩٠/٢ ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (٥٠) ، والبيهقى بنحوه عن أبى هريرة ٢٢٦/٤ ، كتاب الصيام بأب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه .

<sup>(</sup>v) ساقطة من ج

للأعرابي في أكل التمرحين أخبره بحاجته ، ولم يأمره بإخراجها إذا قدر عليها ، مع جهله بالحكم فيها ، وقياسا على زكاة الفطر إذا عدمها وقت الوجوب ثم وجدها فيما بعد ؛ لتعلقها بطهرة الصوم .

والقول (\*) الشانى \_ وهو الصحيح \_ أن الكفارة لازمة له واخراجها واجب عليه إذا أمكنه ؛ لأن الأعرابي لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجزه عن أجناس الكفارة لم يبين له [سقوطها] (١) عنه ، بل أمر له بما يكفر به من التمر ، فدل على ثبوتها في ذمته وإن عجز عنها ، وقياسا على جزاء الصيد يلزمه وإن أعسر به . والله أعلم (٢).

# [٢٦] [إذا وجد الرقبة بعد الشروع في الصوم]

مسألة : قال الشافعى : وإن دخل في الصوم ثم وجد رقبة فله أن يتم صومه(7).

أما إن وجد الرقبة بعد كمال الصوم فليس عليه عتقها (\*) والصوم يجزئه ، ولكن لو وجدها قبل دخوله في الصوم فإن كفر بها فقد أحسن (\*) وأجزأه ، وإن عدل عنها إلى الصوم مع اليسار الطارىء ففيه قه لان :

أحدهما : يجزئه اعتبارا بحال الوجوب قياسا على الحدود .

والقول الثاني : في الجديد لا يجزئه (\*) اعتبارا بحال الأداء قياسا على الصلوات .

<sup>(\*)</sup> د: ۲۷/أ

<sup>(</sup>١) ساقطة من : أ ، ب ، ج ٠

<sup>(</sup>٢) انظر : الأم ١٣٤/٢ ، المهذب ١٦١٦٠ .

۳) انظر : مختصر المزنى مع الأم ۲٥/۹ .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۰۳/ب

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۰۵

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸۳/أ

وأما إن دخل فى الصوم ثم وجد الرقبة قبل كماله فهو بالخيار إن شاء تم صومه وأجزأه ، وإن شاء خرج عن صومه وأعتق عن كفارته (١). وقال أبو حنيفة والمزنى : عليه عتق الرقبة ولا يجزيه الصوم (\*)بناء على المتيمم (\*)اذا رأى الماء فى أثناء (\*)صلاته ، وقد تقدم الكلام معهم فيه (\*). ثم من الدلالة على أن الصوم يجزيه هو : أن العتق معنى وجوده يمنع الدخول فى الصوم ، فوجب إذا وجد بعد الدخول فى الصوم أن لا يلزمه الرجوع اليه ، أصله : المتمتع إذا لم يجد الهدى فصام ثلاثة أيام ودخل فى السبعة ثم وجد الهدى قبل كمالها .

# [٢٤] [مايلزم من أكل عامدا فك نمار رمضان]

(\*) **مسألة**: قبال الشافعي: وإن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء والعقوبة ولاكفارة الالجماع في شهر رمضان (٥). وهذا كما (\*)قال: لاكفارة على الآكل عامدا (٦)في رمضان (٧).

<sup>(</sup>١) وبه قال أحمد . انظر المغنى ١٤/٣٨١/٤ -

<sup>(</sup>٣) جاء في المبسوط: "إن أيسر قبل أن يفرغ من الصوم انتقض صيامه وعليه العتق لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ، فإن المقصود إسقاط الكفارة عنه وذلك لا يحصل قبل قام الشهرين ، وهو كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة". ا.ه المبسوط ١٢/٧٠ .

<sup>(\*)</sup> د: ۲۷/ب

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : د .

 <sup>(</sup>٤) راجع الحاوى الكبير ١/٢٥٢-٢٥٦ .

 <sup>(\*)</sup> و : ٢/أ ، وهي أول النسخة (و) .

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر المزنى مع الأم ٢٥/٩٠.

<sup>(\*)</sup> ب : ۲۸/ب

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : أ ، ب ، ج ٠

<sup>(</sup>٧) وبه قال أحمد . انظر : المجموع ٢/٨٢٦ ، المغنى ٤/٩٤٩ .

وقال مالك : عليه الكفارة بكل حال(1).

وقال أبو حنيفة : إن أفطر بجنس مايقع به الاغتذاء [غالبا لزمته الكفارة ، وإن أفطر بما لايقع به الاغتذاء] $(\Upsilon)$ ، كجوزة ، أو حصاة ، لزمه القضاء ولاكفارة $(\Upsilon)$ .

(\*) واستدلا (3) بما روى أبو هريرة \_ رضى الله عنه \_ : "أن رجلا أفطر فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة (6) وهذا عام في كل فط (7).

وبرواية مجاهد (V)عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أفطر في رمضان فعليه  $(\Lambda)$ ماعلى المظاهر  $(\Lambda)$ . واستدل مالك منفردا  $(\Lambda)$ بأن قال (X) لأنه  $(\Lambda)$ إفطار بمعصية ، فوجب

 <sup>(</sup>۱) أى سواء أفطر بالأكل أو الشرب أو الجماع .
 انظر : المدونة ۲۰٤/۱ ، الكافى ۳۲۲/۱ ، التفريع ۳۰۵/۱ ، المنتقى ۳۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين من قوله : غالبا لزمته ... إلى قوله : لايقع به الإغتذاء ، ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٣) انظر : بدائع الصنائع ١٠٢٧،١٠٢٦/٢ ، الهداية ١٣٤/١ .

<sup>1/</sup>٢٠٤ : 1 (\*)

<sup>(</sup>٤) في أ ، ج : استدلالا .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في مسألة : كفارة الوطء في نهار رمضان .

<sup>(</sup>٦) في د ، و : فعل .

<sup>(</sup>v) هـو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكى ، أحد الأعلام مـن التـابعين والأئمة المفسرين وكان فقيها عالما كثير الحديث ، توفي ـ رحمه اللـه ـ سنة ثلاث ومائة وقيل غير ذلك .

و ين مير انظر : طبقات ابن سعد ١٩/٦ (١٥٤١) ، سير أعلام النبلاء ٤٩/٤ (١٧٥) ، غاية النهاية في طبقات القراء ٢١/٤ (٢٦٥٩) .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ساقطة من : e .

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه في مسألة : كفارة الوطء في نهار رمضان .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من : ه .

<sup>(\*)</sup> د: ۲۷/أ

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ب، ه.

أن تتعلق (1)به الكفارة ، أصله : الجماع (7).

واستدل أبو حنيفة (\*)منفردا بأن قال : لأنه إفطار بأعلى مايقع به هتك حرمة الصوم من جنسه ، فوجب أن تتعلق به الكفارة ، كالجماع (٣).

والدلالة عليهما في سقوط الكفارة قوله صلى الله عليه وسلم: "من استقاء عامدا أفطر"(٤)، ولم يأمره بالكفارة ، والمستقىء عامدا ، كالآكل عامدا ، ولأنه أفطر بما لا يجب الحد بشىء من جنسه ، فوجب أن لاتلزمه الكفارة ، كالمستقىء عامدا ؛ ولأنه أفطر بغير جماع ، فوجب أن لاتلزمه الكفارة العظمى ، أصله : إذا ابتلع حصاة ، وهذه على أبي حنيفة .

ولأن كل عبادة منعت من الوطء وغيره فحكم الوطء فيها أغلظ (٥)، كالحج لما استوى حكم الوطء وغيره في ايجاب الكفارة أختص (\*) الوطء وأغلظ الأحكام] (٦) تغليظا بإفساد الحج ، فكذلك في الصوم لما ساوى الوطء الآكل في إفساد الصوم اقتضى أن يختص الوطء بالكفارة تغليظا دون الأكل. ولأنها عبادة يتعلق بالوطء فيها كفارة ، فلم تستحق تلك (\*) الكفارة

بمحظور غير الوطء ، كالحج .

<sup>(</sup>١) في د ، ه : يتعلق .

<sup>(</sup>٢) انظر : المنتقى ٢/٢٥ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸۳/ب

<sup>(</sup>٣) انظر نحوه في : بدائع الصنائع ١٠٢٧،١٠٢٦/٢ ، البناية ٣٢٨/٣ .

٤) سبق تخریجه فی مسألة : الصائم یقی ء أو یذرعه القی ء ٠

<sup>(</sup>٥) في أ ، ه ، ج : أعلى .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۰۵/ب

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفين ساقط من ب، د، ه، و.

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۰٤/ب

فأما استدلالهم بأن رسول الله صلى (\*)الله عليه وسلم : أمر المفطر بالكفارة ، وهذا مجمل ، ورواية أبى (\*)هريرة وقد فسر (1)فيما رويناه من قصة الأعرابي ، وأنها واردة في الجماع ، وتفسير الراوى أولى من اجماله .

وأما استدلالهم بقوله: "من أفطر في رمضان فعليه ماعلى المظاهر"، فلادليل فيه ؛ لأن على المظاهر الاستغفار، وإنما تلزمه الكفارة بالعود، لابالظهار، فكان دليل هذا الخبر يوجب على الآكل الاستغفار وسقوط الكفارة.

وأما قياس مالك (٢)ففاسد بمن استقاء عامدا .

وأما قياس أبى حنيفة ففاسد بالقى (\*)أيضا اذا ملاً الفم ؛ لأنه فرق بين قليله وكثيره (\*)على (\*)أن قوله : بأعلى مايقع به هتك الحرمة لاتأثير له (\*)فى الفطر (\*)، لأنه لو أفطر بالسهو (\*)مالزمته الكفارة [عند أبى حنيفة](\*)، وإن لم تكن أعلى المأكول .

<sup>(\*)</sup> و: ۲/ب

<sup>(\*)</sup> د: ۷۳/ب

<sup>(</sup>١) في أ ، ج ، ه : فسره -

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ج .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸٤/أ

<sup>ُ</sup>سُ) فقال إن كان أقل من ملء الفم لايفسد صومه وإن كان مــلء الفم يفسد صومه انظر: تحفة الفقهاء ٣٥٦/٢.

<sup>(\*)</sup> ب : ۲۹/أ

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>a) في أ ، ب ، د ، و : الفرع ·

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ج ٠

<sup>(</sup>٧) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

### [٢٤/١] [القضاء والعقوبة التم' تلزم من أكل أو شرب فح' نمار رمضان عامدا]

فصل : فاذا ثبت سقوط الكفارة عن الآكل عامدا فعليه القضاء ، والعقوبة تقدر (1)على حسب حاله ، ولايبلغ به أدنى (7)الحدود .

وحكى عن [1, 3] على بن [7] أبى هريرة أن عليه أن يطعم فوق كفارة الحامل ودون كفارة الواطىء (3), وهذا مذهب لايرجع فيه إلى خبر ولاأثر ولاقياس (6).

وحكى عن ربيعة أن عليه قضاء اثنى عشر يوما مكان يوم  $\binom{(7)}{V}$ .
وعن سعيد بن المسيب أن عليه قضاء شهر مكان يوم  $\binom{(V)}{V}$ .
وعن النخعى أن عليه قضاء  $\binom{(A)}{V}$ ثلاثة آلاف يوم مكان يوم  $\binom{(P)}{V}$ .  $\binom{(P)}{V}$  وعن على وابن مسعود أنه لايقضيه بصيام الدهر  $\binom{(V)}{V}$ .

والذى عليه العمل (١١)عندنا أن يقضى يوما مكان يوم لقوله صلى الله عليه وسلم: "وصم يوما مكانه" (١٢).

<sup>(</sup>١) في أ، ج: يعزر.

<sup>(</sup>٢) في ج : أذى .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ ، ج ، ه ، وفي و : ابن .

<sup>(</sup>٤) في د: الوطء .

<sup>(</sup>٥) انظر المجموع ٣٤١/٦٠

<sup>(</sup>٦) انظر : مصنف عبد الرزاق ١٩٨/٤ ، رقم (٧٤٧٣) ٠

 <sup>(</sup>٧) انظر : المصدر نفسه ١٩٧/٤ ، رقم (٧٤٦٩) .

<sup>(</sup>۸) ساقطة من : و .

 <sup>(</sup>٩) انظر : المصدر نفسه ١٩٨/٤ ، رقم (٧٤٧٤) -

<sup>1/4.0:1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه ١٩٩/٤ ، رقم (٧٤٧٦) ، والبيهقى ٢٢٨/٤ ، كتاب الصيام ، باب التغليظ على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من : أ ، ب ، ج ٠

<sup>(</sup>١٢) سبق تخريجه في فصل : كيف تؤدى الكفارة؟

# [٢٥] [من تلذذ بامرأتم حتم أنزل]

مسألة : قال الشافعى ـ رضى الله عنه ـ : إن تلذذ بامرأته حتى ينزل فقد (1)أفطر ولاكفارة (7).

أما إن وطىء دون الفرج ، أو قبل ، أو باشر ، فلم ينزل فهو على صومه ولاقضاء عليه ولاكفارة ، وإن أنزل فقد أفطر ، ولزمه القضاء إجماعا ولاكفارة عليه عندنا ، وعند أبى حنيفة (٣).

وقال مالك وأبو ثور : عليه الكفارة ؛ لأنه أنزل عن مباشرة فوجب أن تتعلق به الكفارة (\*)كالوطء في الفرج (٤).

ودليلنا هـو (٥): أنه إفطار بغير جماع ، فوجب أن لاتلـزمه به (٦) الكفارة ، أصله : إذا تقيأ عامدا .

والمعنى في الجماع (٧) في الفرج الايلاج (٨) لا إلانزال ؛ لأن الكفارة تلزمه بالإيلاج أنزل أو لم ينزل .

ساقطة من ب ، د ، و .

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٥/٩٠ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : بدائع الصنائع ٢/١٠١٥ ، الهداية ١/١٣٥١ ، المجموع ٦/١٤٣٠ .

<sup>(\*)</sup> و: ٣/أ

<sup>(</sup>٤) انظر : المدونة ١٩٦/١ . قلت : وبه قال أحمد رحمه الله . انظر : المغنى ١٩٦٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : أ، ب، ج، ه -

<sup>(</sup>٧) في د ، و : الوطء .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ساقطة من  $: e^{-\lambda}$ 

### [٢٦] [مایلزم من أتی امرأته فی دبرها أو تلوط أو أتی بهیمة]

(\*)مسألة : قال الشافعى : وإن أدخل (\*)في دبرها حتى يغيبه أو في بهيمة أو تلوط (\*)ذاكرا للصوم فعليه القضاء والكفارة (1).

إذا أولج ذكره في فرج من قبل ، أو دبر ، أو أتى بهيمة في أحد فرجيها ، أو تلوط عامدا فعليه القضاء ، والكفارة ، مع ماارتكب من الإثم والمعصية (٢).

وقال أبو حنيفة : عليه القضاء ولاكفارة ، لأن ذلك مما لايقع به التحصين ، كالوطء دون الفرج (٣).

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸٤/ب

<sup>(\*)</sup> ه : ۲۰۱/أ

<sup>(\*)</sup> د: ۷۶/ب

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٢٥/٩ .

<sup>(</sup>٢) قال في المجمّوع: "أما إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أصحها القطع بوجوب الكفارة" .ا.ه

قلت : وهو قول أحمد . انظر : المجموع ٢٤١/٦ ، المغنى ٢٥٥/٤ .

٣) قلت: لقد عطف المؤلف كلام أبى حنيفة على كلامه السابق ولم يفرق بين الإيلاج في القبل والدبر وهذا خلافا لمذهب أبى حنيفة \_ رحمه الله \_ وتحرير مذهب أبى حنيفة \_ رحمه الله \_ على النحو التالى : إن من أولج في قبل المرأة فعليه القضاء والكفارة ، أنزل أم لم ينزل . أما من جامع في الموضع المكروه "الدبر" فعن أبى حنيفة روايتان ، روى الحسن عنه أنه لاكفارة عليه ، وروى أبو يوسف عنه إذا توارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ، وعليه القضاء والكفارة ، ووجه رواية الحسن : أنه يتعلق به وجوب الحد ، فلا يتعلق وجوب الكفارة ، والجامع أن كل واحد منهما شرع للزجر ، والحاجة إلى الزجر فيما يغلب وجوده وهذا يندر ولأن المحل مكروه فأشبه وطء الميتة .

ووجه رواية أبى يوسف : أن وجوب الكفارة يعتمد إفساد الصوم بإفطار كامل وقد وجد لوجود الجماع صورة ومعنى . والأصح من الروايتين وجوب الكفارة ؛ لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة . =

والدلالة (\*)على وجوب الكفارة عليه هو: أنه عمد هتك حرمة الصوم بوطء في الفرج، فوجب أن تلزمه الكفارة، كالوطء في القبل؛ [ولأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل] (1)، فجاز أن تجب بالإيلاج (7) فيه الكفارة، أصله: قبل المرأة.

وأما مااعتبره بالتحصين فيفسد بالزنا ، يوجب الكفارة ولايقع به (\*)التحصين ، وكان بعض أصحابنا يقول : إن (\*)إتيان البهائم (\*)إذا قيل لاحد فيه ففى وجوب الكفارة وجهان (\*)، وهذا غلط ؛ لأن الكفارة غير معتبرة بالحد ؛ لأن وطء الزوجة يوجب الكفارة ولايوجب الحد .

فأما من استمنى في كفه عامدا ذاكر لصومه فعليه القضاء ولاكفارة . ولو حك (٦)ذكره لعارض فأنزل فلاكفارة عليه ، وهل عليه القضاء أم لا؟ على وجهين (٧).

اما الإيلاج في البهيمة فلايوجب الكفارة أنزل أو لم ينزل ، لأن تكامل الجناية يكون في محل مشتهى ولم يوجد . أما إذا أنزل فإنه يفسد صومه ويلزمه القضاء . انظر : تحفة الفقهاء ١٨٥٨ ، بدائع الصنائع ١٠٢٦/٢ ، الهداية ١٩٤١ ، البناية في شرح الهداية ٣٧٣/٣ .

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٠٥/ب

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين في أ ، ب ، ج ، ه : ولأنه إيلاج يجب به الغسل .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ج ، وفي أ ، ب ، ه ، و : بإيلاج -

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۹/ب

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٤) في و : البهيمة .

<sup>(</sup>٥) نسب ذلك النووى حكاية عن الدارمي إلى أبي على ابن خيران وأبي اسحاق المروزى . انظر : المجموع ٣٤١/٦ .

<sup>(</sup>٦) في و : حرك .

<sup>(</sup>٧) قال النووى أصحهما لايبطل كالمضمضة بلامبالغة ، انظر : المجموع ٢٤٢/٦٠ .

### [٢٧] [الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما]

مسألة : قال الشافعي ـ رضى الله عنه ـ : والحامل (\*) والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا ، وعليهما القضاء وتصدقت كل واحدة منهما عن كل يوم على مسكين بمد من حنطة ، إلى آخر كلام المزنى (١).

لأيخلو حال الحامل والمرضع في إفطارهما من أحد أمرين : أما أن تفطرا لخوف أو (7) حاجه [1, (7)] لا؟ فإن أفطرتا لغير خوف عليهما ولاعلى ولدهما ، ولاحاجة [3, (3)] دعتهما إلى الإفطار ماسة (3) فحكمهما حكم المفطر عامدا في الإثم ، والمعصية (4, (3)) ووجوب القضاء (4, (3)) فأما الكفارة فعلى اختلافهم فيها .

وإن أفطرتا لخوف فذلك ضربان : أحدهما أن يكون الخوف عليهما في (٦) أنفسهما وأبدانهما (\*) فلاشبهة في جواز فطرهما ووجوب القضاء عليهما ولاكفارة كالمريض .

<sup>(\*)</sup> د : ۱/۷٥

<sup>(</sup>١) وتمام قول المزنى: "كيف يكفر من أبيح له الأكل والإفطار ، ولا يكفر من لم يبح له الأكل فأكل وأفطر؟ وفي القياس أن الحامل كالمريض وكالمسافر وكل يباح له الفطر فهو في القياس سواء ، واحتج بالخبر : "من استقاء عامدا فعليه القضاء ولاكفارة" قال : ولم يجعل عليه أحد من العلماء علمته فيه كفارة وقد أفطر عامدا وكذا قالوا في الحصاة يبتلعها الصائم". اه انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) في أ ، ب ، ج ، ه : وحاجة .

<sup>(</sup>٣) في د، و: أو.

<sup>(</sup>٤) مَابِين المعكوفين من قوله : أم لا ... إلى قوله : ولاحاجة ساقط من ج .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من : د ، و .

<sup>(\*)</sup> و : ۳/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸۵/أ

<sup>(</sup>٦) في ب: من .

<sup>1/</sup>٢٠٦: 1 (\*)

والضرب الثانى: أن يكون الخوف على الولد أو الحمل (1) دون أنفسهما. فلاخلاف أن الفطر مباح لهما ، فإذا أفطرتا فمذهب الشافعى في القديم والجديد ، ومانقله المزني والربيع أن عليهما القضاء ، والكفارة عن (7)كل يوم مد من حنطة ، وبه قال مجاهد وأحمد (7).

وقال الشافعي في كتاب البويطي : تجب الكفارة على المرضع دون الحامل ، وبه قال مالك (٤).

وقال أبو حنيفة (\*)، والثورى ، وأبو عبيد (\*)، وأبو ثور ، والمزنى (\*) وقال أبو حنيفة (\*) منهما (\*) وإنما يستحب ذلك لهما (\*).

<sup>(</sup>١) في أ ، ب ، ج ، ه : والحمل .

<sup>(</sup>٢) فِي ج : فِي .

<sup>(</sup>٣) أنظر : الأم ١٤٣/٢ ، مختصر المزنى مع الأم ١٥٥٩ ، المحرر في الفقه ٢٢٨/١ ، المغنى ٣٩٣/٤ . ...

<sup>(</sup>٤) قلت: فرق مالك بين الحامل والمرضع في وجوب الكفارة فقال: "تطعم المرضع وتفطر وتقضى إن خافت على ولدها، وإن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له، أو له مال يستأجر منه له، فلتصم ولتستأجر له. وإن كان لايقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم عن كل يوم أفطرته مدا لكل مسكين. وقال في الحامل: لاإطعام عليها ولكن إن صحت وقويت قضت ماأفطرت قال: والفرق بين الحامل والمرضع لأن الحامل مريضة والمرضع ليست مريضة". انظر: المدونة ١٠٠/١٠.

<sup>(\*)</sup> ه : ۲۰۱/ب

<sup>(</sup>ه) هو القاسم بن سلام بن عبد الله ، أبو عبيد ، الإمام الحافظ ، الفقيه ، له العديد من المصنفات في القراءات ، والحديث ، والفقه ، واللغة ، والشعر ، كان أبوه سلام مملوكا روميا لرجل هروي . توفي \_ رحمه الله \_ بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين .

انظر : ابن سعد ۲۵۳/۷ (۳۵۷۵) ، تاریخ بغداد ۶۰۳/۱۲ (۲۸۶۸) ، سیر أعلام النبلاء ۲۰/۱۰ (۱۹۲۶) ، غایة النهایة ۲۸/۱ (۲۵۹۰) .

<sup>(</sup>٦) في ب ، ه : واحد .

<sup>(\*)</sup> د : ۵۷/ب

<sup>(</sup>v) انظر : بدائع الصنائع ۱۰۲۲/۲ ، الهداية ۱۳۷/۱ ، البناية ۳۵۸/۳ ، مع الأم ۹۵/۹ .

ومن أصحابنا من خرجه قولا ثالثا للشافعی (1)ومنهم من أنكره وحكی عن ابن عمر ، وابن عباس (7)، أنهما أوجبا الكفارة وأسقطا القضاء (7).

واستدل أبو حنيفة ومن تابعه برواية أنس  $\binom{1}{2}$ بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، ووضع الصوم عن المريض ، والمسافر ، والحامل ، والمرضع  $\binom{0}{2}$ فاقتضى ظاهر هذا

<sup>(</sup>١) نسبه النووي إلى أبي على الطبرى . انظر : المجموع ٢٦٧/٦ .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من : ه ..

 <sup>(</sup>٣) قلت: تعددت الروايات عن ابن عمر وابن عباس ـ رضـــى الله عنهم ـ فبعضها
 دل على وجوب القضاء والكفارة وبعضها دل على وجوب القضاء دون الكفارة
 وبعضها دل على وجوب الكفارة واسقاط القضاء .

<sup>(</sup>٤) هـو أنس بن مالك الكعبى القشير ، أبو أمية وقيل أبو أميمة ، نزل البصرة ، لم يرو عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حديث "أن الله وضع عن المسافر" ...الخ،

انظر: تهذيب التهذيب ١/١٣٦ (٦٩١)، الإصابة ٧٣/١ (٢٧٦)، أسد الغابة ١/٦٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود بنحوه ٣١٧/٢ ، كتاب الصوم ، باب اختيار الفطر ، حديث (٢٤٠٨) ، ولفظه "قال : أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت ، أو قال : فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال "اجلس فأصب من طعامنا هذا" فقلت : إنى صائم ، قال : "اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام ، إن الله-تعالى-وضع شطر الصلاة ، أو نصف الصلاة ، والصوم : عن المسافر ، وعن المرضع ، أو الحبلي " والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما ، قال فتلهفت نفسى أن لاأكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الخبر أن أحكام الصوم موضوعة من كفارة وقضاء ، إلا ماقام دليله (\*) من وجوب القضاء .

قالوا : ولأنه إفطار بعذر فوجب أن لاتلزم به الكفارة ، كالمسافر ، والمريض .

قالوا : ولأن الأعذار في الفطر ضربان : ضرب يوجب القضاء ، ويسقط الكفارة ، كالسفر والمرض .

وضرب يوجب الكفارة ، ويسقط القضاء ، كالشيخ الهم (١)، فأما اجتماعهما (\*)بعذر واحد (٢)(\*)فخلاف الأصل (٣).

ومما استدل به المزني أن قال: إذا كان الآكل عامدا لاكفارة عليه مع كونه آثما عاصيا، فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر ولم يأثما به أولى أن لاتجب عليهما الكفارة (٤)، وهذا خطأ.

وأخرجه الترمذي بنحوه ٩٤/٣ ، كتاب الصوم ، باب ماجاء في الرخصة في الإفطار للحبلي والمرضع ، حديث (٧١٥) ، وقال أبو عيسى : حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن . وأخرجه النسائي بنحوه ١١٢/٢ ، كتاب الصيام ، باب وضع الصيام عن الحبلي والمرضع ، حديث (٢٦٢٤) ، وابن ماجه بنحوه ١٩٣٨ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في الإفطار للحامل والمرضع ، حديث (١٦٦٧–١٦٦٨) وقال الألباني : الحديث حسن صحيح ، صحيح سنن ابن ماجه ١٧٩/١ ، والبيهقي بنحوه ٢٧٩/١ ، كتاب الصيام ، باب الحامل والمرضع لاتقدران على الصوم أفطرتا وقضتا بلاكفارة كالمريض .

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۰/أ

<sup>(</sup>١) قال ابن السكيت : الهم : الشيخ البالى ، وأنشد : وماأنا بالهم الكبير والاالطفل . انظر : تهذيب اللغة ٣٨٣/٥ مادة (هم) .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۰٦/ب

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸۵/ب

<sup>(</sup>٣) في د، ه: الأصول.

<sup>(</sup>٤) مختصر المزنى مع الأم ٩/٥٦ ، وراجع نص ذلك في أول المسألة .

والدلالة على وجوب الكفارة (\*) عليهما (١) قوله تعالى : {وَعَلَىَ ٱلَّذِينَ (\*) عَلِيقُونَهُ وَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ إ (٢) ، والحامل والمرضع ممن يطيق الصوم ، فوجب بظاهر هذه الآية أن تلزمهما الفدية ، فإن قيل : فهذه الآية منسوخة بقوله تعالى : إفَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيُصُمُّهُ } (٣) ، فحتم الصوم على المطيقين وأسقط عنهم الفدية .

قيل: إغا نسخ منها التخيير فيما (3)عدا الحامل والمرضع [على حكم الأصل] (٥)، لاتفاقهم على جواز الفطر لهما، مع (7) اتفاق (7) الطاقة، والقدرة، فبقيت الحامل والمرضع على حكم الأصل ؛ ولأنها (A) مقيمة صحيحة باشرت الفطر بعذر معتاد (P) فوجب أن تلزمهما الكفارة، كالشيخ الهم ؛ ولأن الصوم عبادة يجتمع فيها القضاء، والكفارة العظمى فجاز (1) أن يجتمع فيها القضاء، والكفارة الصغرى، كالحج ؛ ولأن الفطر فطران فطر بعـذر وفطر بغير عـذر ، ثم كـان الفطر بغير عـذر يتنـوع نوعين : نوع يثبت (1) به القضاء حسب ، وهـو : الأكـل ، [ونوع يثبـت به القضاء والكفارة وهو : الجماع ، فكذلك يقتضى أن يتنوع الفطر بعذر نوعين] (17)،

<sup>(\*)</sup> و : ٤/أ

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج، د، ه: عليه.

<sup>(\*)</sup> د : ۲۷/أ

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية ١٨٤

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>(</sup>٤) في و : فيمن .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ ، ج ، د ، ه ، و .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب، و .

<sup>(</sup>A) في و : ولأنهما .

<sup>(</sup>٩) في ج : متعددا ، وفي أ : متداد ، وفي ه : معتداد .

<sup>(</sup>١١) في د ، و : يجب .

<sup>(</sup>١٢) مابين المعكوفين من قوله : ونوع يثبت ... إلى قوله : بعدر نوعين ، ساقط من و

نوع يجب به (۱) القضاء حسب (\*)، ونوع يجب به القضاء والكفارة ، وإن شئت حررت هذا فقلت : لأنه أحد نوعى الفطر ، فجاز أن يكون (\*) منه ما يجب (\*) به القضاء والكفارة ، كالافطار بغير عذر .

فأما الخبر فلاحجة فيه ؛ لأن سقوط انحتام الصوم لايؤذن بسقوط الكفارة ألا  $\tau_{(8)}$ أن  $\tau_{(8)}$ الشيخ الهم  $\tau_{(8)}$ قد سقط عنه انحتام الصوم ولزمته الكفارة .

وقياسهم على المسافر ، والمريض ، فالمعنى فيه : أنه فطر يختص [بنفسه ارتفق] (٤)به شخص واحد وهذا فطر ارتفق به شخصان فشابه الجماع .

وأما قولهم: إن في اجتماعهما مخالفة للأصول ، فغير صحيح ، لأنه إلما يكون مخالفا للأصول إذا وافق معني (\*) الأصول وخالفها في الحكم فأما إذا خالفها في المعنى فيجب أن يخالفها في الحكم ، كما أن المعنى في المسح على الخفين لما كان مخالفا لمعنى المسح على العمامة والقفازين أوجب اختلاف الحكم فيهما (٥)، والمعنى في الحامل والمرضع أنه فطر ارتفق به شخصان فشابه (٦) الجماع ، وخالف المسافر والمريض .

وأما ماذكره المزني (\*)فيقال له: ليست الكفارات معتبرة بكثرة

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ .

<sup>(\*)</sup> د : ۲۷/ب

<sup>1/</sup>۲.٧:1 (\*)

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۰۰۷ أ

 <sup>(</sup>۲) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ ، ب ، ج ، د ، و .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸۹/أ

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفين غير واضح في ج٠

<sup>(\*)</sup> ب : ۳۰/ب

<sup>(</sup>٥) في و : عليهما .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : و .

<sup>(\*)</sup> و : ٤/ب

 $|\tilde{Y}|^{(1)}$  والمعصية ، وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها (\*) ، ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم إثما (\*) من الوطء ثم لاكفارة فيها على أن معناهما مفترق (\*) بما ذكرنا .

#### [٢٨] [القبلة للعائم]

مسألة : قال الشافعي : ومن حركت القبلة شهوته كرهتها (3)له ، وإن فعل لم ينتقض صومه (3)و تركها (3)أفضل (3).

وهذا صحیح وحکی عن محمد (۷)بن الحنفیة ، وابن شبرمـة (۸): أن القبلة تفطر الصائم تعلقا بروایة میمونة (۹)بنت الحارث ـ رضی الله

<sup>(</sup>١) في أ، ه: الأيام.

<sup>(\*)</sup> د : ۱/۷۷

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٣) في أ ، ب ، ج ، ه : يتفرق .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ : كرهنا له ، وماأثبته من أصل المختصر .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۰۷/ب

<sup>(</sup>۵) في د، ه، و: ترکه.

<sup>(</sup>٦) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٥/٩٠.

<sup>(</sup>٧) هـو محمد بن على بن أبي طالب ، أبو القاسم ، وأبو عبد الله ، إمام ورع كثير العلم ، والحنفية أمه ، مات ـ رحمه الله تعالى ـ سنة إحدى وثمانين . انظـر : طبقات ابن سعـد ٥/٧٦ (٦٨٠) ، وفيـات الأعيـان ١٦٩/٤ (٥٥٩) ، سير أعلام النبلاء ١٠٠/٤ (٣٦) .

 <sup>(</sup>A) هو عبد الله بن شیرمة بن الطفیل بن حسان الضبی ، أبو شیرمة ، الكوفی القاضی ثقة فقیه ، مات \_ رحمه الله تعالی \_ سنة أربع وأربعین ومائة .
 انظـر : سیر أعلام النبلاء ٢٧/٦ (١٤٩) ، تهـذیب التهـذیب ٢٢٠/٥ (٤٤٠) ، تقریب التهـذیب ص٣٧٠ (٣٣٨٠) .

<sup>(</sup>٩) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية ، أم المؤمنين ، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وروت عنه عدة أحاديث ، توفيت \_ رضى الله عنها \_ بمكة سنة احدى وخمسين وقيل غير ذلك .

انظر : طبقات ابن سعد ١٠٤/٨ (٤١٣٧) ، سير أعلام النبلاء ٢٣٠/٢ (٢٧) ، الاصابة ١٩١/٨ (١٠٢٠) .

عنها \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا قبل الصائم الصائمة فقد أفطر (١) "(٢).

وذهب سائر الفقهاء : إلى أن القبلة لاتفطر الصائم إلا أن ينزل معها ، فإن أنزل أفطر  $\binom{\pi}{0}$  ولزمه القضاء ولاكفارة  $\binom{\$}{0}$ .

<sup>(</sup>١) في د: أفطرا.

<sup>(</sup>٢) الحديث لم أجده برواية ميمونة بنت الحارث \_ رضى الله عنها \_ إنما وجدت نحوه لميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد ٢٦٣/٦ ولفظه : قالت : "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهو صائم قال : قد أفطر".

وأخرجه ابن ماجه بنحوه ٧٨/١٥، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (١٦٨٦) ، والدارقطني بنحوه ١٨٤،١٨٣/٢ ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم . والحديث ضعيف ؛ لأن في اسناده أبو زيد الضبي وهو مجهول ، قال البخارى : هذا حديث منكر ، وأبو زيد رجل مجهول .

انظر : التعليق المغني على سنن الدارقطني ١٨٤/٢ ، ابن أبي شيبة ٦٢/٣ ، كتاب الصيام ، باب من كره القبلة للصائم .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : د .

المناوب القول ليس على اطلاقه ؛ لأن الكفارة فيها خلاف عند الفقهاء فلا كفارة عند أبي حنيفة والشافعي ، وهي ظاهر مذهب أحمد ، وقال أشهب من المالكية : لاكفارة إذا كان ذلك الإنزال نتج عن قبلة واحدة ، ووجه قوله إن القبلة الواحدة ليست بفطر في نفسها وإغا تيقن أن يؤول إلى الأمر الذي يقع به الفطر فإذا فعله مرة واحدة فلم يقصد الإنزال وافساد الصوم فلاكفارة عليه ، كالنظر إليها ، وإذا كرر ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكفارة .

وعن أحمد أنها جب عليه الكفارة إذا قبل فأنزل ؛ لأن الإنزال حدث عن مباشرة أشبه الإنزال عن جماع .

وروى أبن القاسم عن مالك وجوب الكفارة إذا أنزل ، ووجه قوله : إن هذه معاني يقع بها الإنزال كثيرا وهي من دواعيه فلاتفعل غالبا إلا لمعنى الاستمتاع الذى من صدده الإنزال ، فالفاعل لها مغرر بصومه فإنه سبب إفساد صومه فعليه الكفارة .

انظر: الهداية ١٣٢/١، المدونة ١٩٦/١، المنتقى ٤٨/٢، الأم ١٣٣/٢، المغنى ٣٦٥/٤.

وإنما لم يفطر بالقبلة إذا لم ينزل ، لما روى هشام (1) بن عروة عن أبيه عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كان يقبل بعض (\*) أزواجه وهو صائم . فقال : أراك هي فضحكت (7).

وروى الأسود (٣)عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم للاربه (٤)"(٥) بتسكين الراء وروى لاربه بفتحها ، وفيه تأويلان :

أحدهما: أرادت العضو نفسه .

<sup>(</sup>۱) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ، القرشى ، أبو المنذر ، كان ثقة ، ثبتا ، حجة كثير الحديث ، توفي ـ رحمه الله ـ سنة خمس وأربعين ومائة وقيل ست وأربعين ومائة .

انظر : تاريخ بغداد ٧٧/١٤ (٧٣٨٣) ، وفيات الأعيان ٥٠/٦ (٧٨١) ، سير أعلام النبلاء ٦٠/٦ (١٢) .

<sup>(\*)</sup> ج: ۱۸٦/ب

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى بنحوه ۳۸/۲، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، حديث (۲) ولفظه "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت".

ومسلم بنحوه ٧٧٦/٢ ، كتاب الصيام ، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ، حديث (١١٠٦) .

<sup>(</sup>٣) هـو الأسـود بن يزيد بن قيـس النخعـى ، الكـوفي ، أبو عمـرو وقيـل أبو عبـد الـرحمن ، الإمـام القدوة ، مـن المخضـرمين ، أدرك الجاهليـة والإسلام ، توفى ـ رحمه الله تعالى ـ بالكوفة سنة خمس وسبعين .

انظـر : طبقـات ابن سعـد ٦/١٣٤ (١٩٧٦) ، سير أعلام النبلاء ١٠/٤ (١٣) .

<sup>(</sup>٤) الارب: أي الحاجة . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٦/١ ، باب الهمزة مع الراء .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى بنحوه ٣٧/٢، كتاب الصيام، باب المباشرة للصائم، حديث (١٩٢٧)، ولفظه "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لاربه".

ومسلم بنحوه ٧٧٧/٢ ، كتاب الصيام ، باب بيان إن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ، حديث (٦٥/١١٠٦) .

و الثاني (\*): \_ وهو الأصح \_ أنها (١) أرادت شهوته .

وروى أن رجلا سأل زوجته أن تسأل أم سلمة عن الصائم يقبل زوجته فسألتها ، فقالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم" . فرجعت المرأة وأخبرت زوجها فغضب (\*)وقال : لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم ، انه قد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر . ارجعى فاسأليها عن حالنا ، فرجعت الى أم سلمة [وأخبرتها فقالت أم سلمة] (\*): لاعلم لى حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألا (\*) أخبرتها بذلك" ، فقالت : قد أخبرتها فقالت كيت وكيت ، فغضب رسول الله عليه وسلم على دينه (\*) وقال : "انى لأرجو أن أكون أقومكم على دينه (\*).

وروی جابر <sup>(٤)</sup>[عن ابن عمر]<sup>(۵)</sup>عن <sup>(٦)</sup>عمر <sup>(۷)</sup>بن الخطاب ـ رضـی

<sup>(\*)</sup> د: ۷۷/ب

 <sup>(</sup>١) ساقطة من : د .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۰۷/ب

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين ساقط من : ه .

<sup>[/</sup>Y·A : [ (\*)

<sup>(\*)</sup> ب: ۳۱/آ

آخرجه مسلم بنحوه عن عمر بن أبي سلمة ٧٧٩/٢ ، كتاب الصيام ، باب ان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ، حديث (١١٠٨) ولفظه : "عن عمر بن أبي سلمة ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سل هذه" (لأم سلمة) فأخبرته ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك . فقال : يارسول الله! قد غفر الله لك ماتقدم من ذبك وماتأخر . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أما والله ، انى لأتقاكم لله ، وأخشاكم له ".

فى الرخصة فى القبلة للصائم ، حديث (٦٣) .

(٤) هـو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الأنصارى ، أبو عبد الله ، وأبو عبد الرحمن ، من أهل بيعة الرضوان ، روى علما كثيرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، توفى \_ رضى الله عنه \_ سنة ثمان وسبعين وقيل ست وسبعين .

انظ : المستدرك للحاكم ٢٥٢/٣ ، أسد الغابة ٢٥٦/١ ، سير أعلام النبلاء ١٨٩/٣

انظر: المستدرك للحاكم ٢٥٢/٣، أسد الغابة ٢٥٦/١، سير أعلام النبلاء ١٨٩/٣ (٣٨).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ، ب، ه.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من : ه .

الله عنهما -(\*)أنه قال : "هششت $^{(1)}$ فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت يارسول الله : صنعت أمرا عظيما أفتجد لى من رخصة  $^{(7)}$ فقال : وماذاك؟ فقلت : قبلت وأنا صائم . فقال ياعمر : أرأيت لوتمضمضت بالماء؟ قلت لابأس به $^{(7)}$ . فقال : ففيم؟ $^{(2)}$ . يعنى والله أعلم أن القبلة بلاإنزال كالمضمضة  $^{(*)}$ بلاازدراد .

فأما خير ميمونة [فإنه غير] (٥) ثابت ، على أنه وإن (7) صح فمعناه إذا أنزل ، أو يكون (7)على طريق التغليظ والزجر كقوله عليه السلام : "أفطر

<sup>(\*)</sup> و : ٥/أ

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير: يقال: هش لهذا الأمر هشاشة إذا فرح به واستبشر، وارتاح له وخف. وقال ابن منظور: قال شمر: هششت أى فرحت واشتهيت. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٧٦٤/٥، باب الهاء مع الشين، لسان العرب ٣٦٤/٦ مأدة (هشش).

<sup>(</sup>٢) في أ ، ج : رجعة .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود بنحوه ٣١١/٣ ، كتاب الصوم ، باب القبلة للصائم ، حديث (٢٣٨٥) ، والنسائى بنحوه ١٩٨/٢ ، كتاب الصيام ، باب المضمضة للصائم ، حديث (٣٠٤٨) ، ولفظه عن عمر \_ رضى الله عنه \_ قال : "هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت أمرا عظيما قبلت وأنا صائم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت : لابأس بذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ففيم؟". والحاكم بنحوه ١٩٦/١ ، كتاب الصيام ، حديث (١٥٧٧) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، والدارمي بنحوه ١٣/٢ كتاب الصيام ، باب الرخصة في القبلة للصائم .

وأخرجه أحمد بنحوه ٢١/١ ، والبيهقى بنحوه ٢١٨/٤ ، كتاب الصيام ، باب من طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه .

<sup>(\*)</sup> د : ۱/۷۸

<sup>(</sup>٥) في و : فغير .

<sup>(</sup>٦) في د ، و : ولو .

<sup>(</sup>٧) في ب، د، ه: ويكون.

# الحاجم والمحجوم "(١).

(۱) أخرجه أبو داود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشداد بن أوس ۲۸۸/۲ ، كتاب الصوم ، باب الصائم يحتجم ، حديث (۲۳۱۸-۲۳۲۸، والترمذى عن رافع بن خديج ۱٤٤/۳ ، كتاب الصوم ، باب كراهية الحجامة للصائم ، حديث (۷۷۷) وقال أبو عيسى : حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ، وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال : أصح شىء في هذا الباب حديث رافع بن خديج .

والنسائى بطرق متعددة عن على ، وشداد بن أوس ، وثوبان ، وأسامة بن زيد ، وعائشة ، ومعقل بن يسار ، ومعقل بن سنان ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وبلال ٢١٦/٢ ، كتاب الصيام ، باب الحجامة للصائم من حديث (٣١٩٣–٣١٩٥). وابن ماجه عن أبي هريرة ، وثوبان ، وشداد بن أوس ٢/٧٧٥ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في الحجامة للصائم ، حديث (١٦٨١،١٦٨٠،١٦٧٩) وقال الألباني صحيح والحاكم في المستدرك ، عن ثوبان ، ورافع بن خديج ، وشداد بن أوس ١/٠٥٥ ، كتاب الصيام ، حديث (١٥٥٨–١٥٦٥) ، وقال في حديث ثوبان صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وانظر : تلخيص الحبير ١٩٣١ .

### [١/٨١] [القبلة لمن حركت شموته وهو صائم]

فصل (\*)فإذا ثبت أن القبلة بلاإنزال لاتفطر الصائم انتقل الكلام إلى الكراهة ، فعند الشافعى – رضى الله عنه – ينظر في حاله فإن كانت القبلة تحرك شهوته فهى مكروهة ولاتبطل صومه ، إلا أن ينزل . فإن لم تحرك شهوته فهي غير مكروهة وتركها أفضل (1). وبه قال ابن عمر (7) وابن عباس (7) – رضى الله عنهما – .

وحكى عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ أنها غير مكروهة في الحالين(٤).

وحكي عن مالك أنه كرهها في الحالين (٥)، وبه قال عمر (٦)، تعلقا بما روى ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنهما \_ أنه قال : "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأعرض عني ، فقلت : مالي؟ فقال : إنك تقبل وأنت صائم "(٧).

<sup>1/144 : = (\*)</sup> 

<sup>(</sup>١) أنظر: الأم ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) قول ابن عمر أخرجه مالك ٢٩٣/١، كتاب الصيام ، باب ماجاء في التشديد في القبلة للصائم ، حديث (٢٠) ، وعبد الرزاق ٨٦/٤ ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، وابن أبي شيبة ٦٢/٣ ، كتاب الصيام ، باب من كره القبلة للصائم .

<sup>(</sup>٣) وقول أبن عباس أخرجه مالك في الموطأ ٢٩٣/١ ، كتاب الصيام ، حديث (١٩) ، وعبد الرزاق ١٨٤/٤ ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، وابن أبى شيبة ٣٠/٣ كتاب كتاب الصيام ، باب من رخص في القبلة للصائم ، والبيهة ع ٢٣٢/٤ ، كتاب الصيام ، باب كراهية القبلة لمن حركت شهوته .

<sup>(</sup>٤) أخرج البيهقى عن ابن مسعود أنه كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم ٢٠٤/٤ ، كتاب الصيام ، باب وجوب القضاء على من قبل فأنزل .

<sup>(</sup>٥) انظر : المدونة ١٩٦،١٩٥١ .

<sup>(</sup>٦) في أ: ابن عمر .

<sup>(</sup>v) أخرجه ابن أبى شيبة بنحوه 77/7 ، كتاب الصوم ، باب من كره القبلة للصائم والبيهقى بنحوه 77/7 ، كتاب الصيام ، باب كراهية القبلة لمن حركت شهوته ، وقال تفرد به عمر بن حمزة . =

 $(*)_{\text{BlU}}$  : ولأن كل شيء منع من  $(1)_{\text{l}}$  الجماع منع من دواعيه ، كالحج. والدلالة على صحة ماقلناه مع مارويناه من الأخبار المتقدمة ، مارواه أبو هريرة \_ رضى الله عنه \_ : "أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه  $(*)_{\text{emb}}$  فسأله عن القبلة للصائم  $(7)_{\text{ex}}$  فرخص له فيها ، ثم سأله رجل آخر فنهاه عنها ، فإذا الذى رخص له فيها شيخ ، والذى نهاه عنها شاب  $(7)_{\text{ex}}$ .

ولأن القبلة إنما تكره خوف الإنزال فإذا لم تحرك عليه الشهوة أمن الإنزال فلم تكره له ، وإذا حركت (2)عليه الشهوة خاف (4)الإنزال فكرهت له .

فأما حديث عمر فالجواب عنه [من وجهين :

وقال ابن التركمان في الجوهر النقى : هذا الحديث يرد من وجهين أحدهما : أن عمر بن حمزة ضعفه ابن معين.وقال أبو أحمد والرازى أحاديثه مناكير • والثانى:
 إن الشرائع لاتؤخذ من المنامات لاسيما وقد أفتى النبى صلى الله عليه وسلم عمر في اليقظة باباحة القبلة . ا.ه

انظر : الجوهر النقى ، بذيل سنن البيهقى ٢٣٢/٤ .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۰۸/ب

<sup>(</sup>١) ساقطة من : د .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۷۸/ب

<sup>(</sup>۲) ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود بنحوه ٣١٢/٤ ، كتاب الصيام ، باب كراهيته للشاب ، حديث (٣) ولفظه "أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم؟ فرخص له ، وأتاه آخر فنهاه ، فإذا الذى رخص له شيخ ، والذى نهاه شاب " . وأخرجه البيهقى ٢٣٢/٤ كتاب الصيام ، باب كراهية القبلة لمن حركت شهوته . وقال ابن القيم في التهذيب حكاية عن ابن حزم : فيه أبو العنبس عن الأغر ، وأبو العنبس هذا مجهول . ا.ه انظر تهذيب الإمام ابن القيم على سنن أبى داود ٢٦٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) في د ، ه : تحركت .

هموسة في : و ، وفي د : وخاف .

أحدهما: إنا قد روينا عنه لفظا أن $(1)^{(1)}$ رسول الله صلى الله عليه وسلم :  $(*)^{"}$ أباح قبلة الصائم  $(*)^{"}$ . ولا يجوز ترك مانقله عن رسول الله  $(*)^{(*)}$ لفظا في اليقظة بما رواه في المنام .

والثاني : أن في استعماله نسخا للخبر الآخر ، والنسخ بعد وفاة رسول

الله صلى الله عليه وسلم لايقع .

واعتبارهم (\*)بالحج فلايصح (٤)؛ لأنه أدخل في المنع من دواعي الجماع من الصوم ؛ لأنه يمنع من العقد ، والطيب ، فجاز أن يمنع من القبلة وليس كذلك الصوم .

# [٢٩] [من وطحء دون الفرج فأنزل]

مسألة : قال الشافعی  $\binom{0}{1}$ : وإن وطیء دون الفرج فأنزل أفطر ولم يكفر  $\binom{7}{1}$ .

وهذا كما قال . [وقد ذكرنا إن أنزل أحد] (v)عن مباشرة بلاإيلاج ففيه القضاء دون الكفارة ، مثل أن يمس ، أو يلمس (\*)أو يقبل ، أو يضاجع ، أو يطأ دون الفرج .

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين من قوله : من وجهين ... إلى قوله : لفظا أن ، مطموسة في : و .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸۷/ب

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۰۸

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في مسألة : القبلة للصائم .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين من قوله : أباح قبلة ... إلى قوله : رسول الله ، مطموسة في : و

<sup>(\*)</sup> و : ٥/ب

<sup>(\*)</sup> ب : ۳۱/ب

<sup>(</sup>٤) في د : لايصح .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ، ج، ه.

<sup>(</sup>٦) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٥/٩ .

<sup>(</sup>٧) مابين المعكوفين في د : قد ذكرنا إن الإنزال متى حدث .

<sup>(\*)</sup> د : ۲۷۹

وقال مالك : عليه (١) القضاء ، والكفارة (٢). وقد (\*) دللنا له (٣) وعليه فأغنى عن الإعادة .

ثم يؤيد ماذكرناه إنا وجدنا كل عبادة حرم فيها الوطء وغيره فللوطيء فيها مزية على غيره من المحرمات ، كالحج ، فكذلك الصوم .

# [٣.] [إذا تلذذ بالنظر فأنزل]

مسألة : قال الشافعى  $\binom{2}{3}$ : وإن تلذد بالنظز فأنزل لم يفطر  $\binom{6}{3}$ . أما إن فكر بقلبه فأنزل فلاقضاء عليه ولاكفارة إجماعا  $\binom{7}{3}$ ! لأن الفكر من حديث النفس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إن الله-تعالى-تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وماحدثت به أنفسها  $\binom{7}{3}$ .

<sup>(</sup>۱) في د : عليها .

<sup>(</sup>۲) انظر : المدونة ۱۹۶۱، المنتقى ۲/۸۶.

<sup>1/4.4 : 1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٥) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٥/٩ .

<sup>(</sup>٦) قلت : هذا ليس على اطلاقه فعند المالكية إذا أنزل فيه روايتان : الأولى يجب عليه القضاء دون الكفارة إذا كان ذلك حصل بأول نظرة أو أقل تفكير ، أما إذا حصل الإنزال باستدامة تفكير أو تكرار نظر ففيه القضاء والكفارة . انظر : التفريع ١٨٥٥ ، المنتقى ١٨٥٧ ، بلغة السالك إلى أقرب المسالك ٢٤٤/١ .

وعند أبى حنيفة وأحمد لاقضاء عليه ولاكفارة . انظر : الهداية ١٣٢/١ ، البناية في شرح الهداية ٣٠٥/٣ ، المغنى ٣٦٤/٤ ، الإفصاح ٢٤٤/١ .

أخرجه البخارى بنحوه عن أبي هريرة - رضى الله عنه - ٢٢٢/٤ كتاب الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان حديث (٦٦٦٤) ، وكتاب الطلاق ، باب إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختى ، فلاشىء عليه عحديث (٢٦٩٥) ولفظه : "إن الله تجاوز لأمتى عما وسوست - أو حدثت - به أنفسها ، مالم تعمل به أو تكلم" . ومسلم بنحوه عن أبى هريرة ١٦٦/١ ، كتاب الإيمان ، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ، رقم (٢٠١) .

فأما إذا نظر فأنزل ، فإن كان بأول نظرة لم يأثم ، وإن كرر النظر وتلذد به فقد أثم ، ولاقضاء عليه في الحالين (١).

وقال مالك إن أنزل بأول نظرة فعليه القضاء دون الكفارة ، وإن كرر النظر فعليه القضاء والكفارة (7)، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "العينان تزنيان ،(\*)واليدان تزنيان ، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج (7).

فسوى بين النظر واللمس ،  $[ealin = edl]^{(3)}$  والأنه  $[ealin = edl]^{(3)}$  والنظر واللمس ،  $[ealin = edl]^{(3)}$  والأحتلام والأن النظرة  $[ealin = edl]^{(4)}$  والأحتلام والأحتراز منها ومالا يكن الاحتراز منه لا يقع به  $[ealin = edl]^{(4)}$  والغبار .

فأما الخبر فكذا نقول : إذا صدقه الفرج صار زنا يستوجب به الحد والكفارة ، فأما بمجرد الرؤية فلاحد والاكفارة .

<sup>(</sup>١) في ج : في الحال .

<sup>(</sup>٢) انظر: التفريع ٢٠٥/١، المنتقى ٢٨/٢، بلغة السالك لأقرب المسالك ٢٤٤/١.

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸۸/أ

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم عن أبي هريرة بنحوه ٢٠٤٧/٤ ، كتاب القدر ، باب قدر على ابن آدم خطه من الزنا وغيره ، حديث (٢٦٥٧) ، ولفظه "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لامحالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهماالاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناه الخطأ ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه" . مسلم بشرح النووى ٢٠٥/١٦ ، كتاب القدر.

<sup>(£)</sup> مطموسة في : و .

<sup>(</sup>٥) في د، و: بدلالة أنه.

<sup>(\*)</sup> د : ۲۹/ب

<sup>(</sup>٦) في ب: الفطر.

 <sup>(</sup>٧) مَابِين المعكوفين من قوله : أن لايفطر ... إلى قوله : ولأن النظر ، مطموسة في :

 <sup>(</sup>٨) مابين المعكوفين من قوله : الاحتراز منها ... إلى قوله : لايقع به ، مطموسة في : و

<sup>(\*)</sup> و: ٦/أ

# [ال] [إذا أغمك علك العائم]

مسألة : قال الشافعى : وإذا أُغْمي على رجل فمضى له (1)يومُ أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل (\*)ولاشرب فعليه القضاء ، وإن أفاق في بعض نهاره فهو في يومه ذلك صائم إلى آخر كلام المزنى (7).

أما إذا نوى الصيام من الليل ثم أغمى عليه نهاره أجمع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فمذهب الشافعى : أن صومه باطل ؛ لأنه أتى بنية مجردة عرية عن قصد وعمل فشابه الصلاة .

وقال (\*) المزنى : صومه جائز قياسا على (\*) النائم (٣).

فأما إذا نوى الصيام من الليل ثم نام نهاره أجمع فمذهب الشافعى أنه على صومه  $\xi$  لأن حكم العبادات جار عليه  $\xi$ .

وقال أبو سعيد  $\binom{0}{1}$  الاصطخرى : صومه باطل قياسا على المغمى عليه . وقال أبو سعيد  $\binom{0}{1}$  النوم والإغماء  $\binom{*}{2}$  واضح ، وهو أن  $\binom{7}{1}$  النوم جبلة وعادة تجرى  $\binom{7}{2}$  على الصحة التي لاقوام للبدن إلا بها ، والإغماء عارض مزيل

<sup>(</sup>١) في د،و:به.

<sup>(\*)</sup> أ: ٢٠٩/ب

<sup>(</sup>٢) وتمام كلام المزنى: "وكذلك إن أصبح راقدا ثم استيقظ . (قال المزنى): إذا نوى من الليل ثم أغمى عليه فهو عندى صائم أفاق أو لم يفق ، واليوم الثانى ليس بصائم ، لأنه لم ينوه في الليل ، وإذا لم ينو في الليل فأصبح مفيقا فليس بصائم . ا.ه انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٥/٩ .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۰۸/ب

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۲/أ

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٩٥٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٥) هـو الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخرى ، أبو سعيد الشافعى ، فقيه العراق ، رفيق ابن سريج ولي قضاء قم . توفي ـ رحمه الله ـ سنة ثمان وعشرين وثلثمائة . انظر : تاريخ بغداد ٢٦٨/٧ (٣٧٥٣) ، وفيات الأعيان ٢٤/٧ (١٥٨) ، سير أعلام النبلاء ٥١/٠٥٧ (١٠٤) ، طبقات الشافعية ٢٩٣/٢ ، الأعلام ١٧٩/٢ .

<sup>(\*)</sup> د : ۸۰/أ

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>۷) في د ، ه ، و : يجرى .

لحكم الخطاب فلم يصح معه الصيام إذا اتصل واستدام ، فأما إذا أغمى عليه في بعض النهار وأفاق في بعضه فقد قال الشافعى : هاهنا (١) إذا أفاق في بعض النهار ((7)) صح صومه . وقال في كتاب الظهار (7): (\*) إذا (3) أفاق في أول (6) النهار صح صومه . وقال في اختلاف العراقيين (7): وإذا حاضت أو أغمى عليها بطل صومها ، فاختلف أصحابنا في مذهب الشافعى على ثلاثة أوجه : أحدها : وهو قول أبى اسحاق المروزى : إن المسألة على ثلاثة أقاويل

منصوصة:

أحدها : متى أفاق في بعض نهاره صح صومه .

والثانى : أن صومه لا يصح حتى يكون مفيقا في أول النهار .

[والثالث : إن صومه يبطل (\*)بالاغماء كالحيض والجنون .

والوجه الثانى: أن المسألة على قولين:

أحدهما : متى (\*) أفاق في بعض النهار صح صومه .

والثانى : لا يصح صومه حتى يكون مفيقا في أول النهار](V).

وماقاله في اختلاف العراقيين إذا حاضت أو أغمي عليها بطل صومها فعنه جوابان : (\*)

<sup>(</sup>١) أي في مختصر المزنى ، انظر : مختصر المزنى مع الأم ٩/٦٥ .

<sup>(</sup>۲) في د ، ه ، و : نهاره .

<sup>(</sup>٣) هـ و كتــاب ضمــن الكتب التي اشتمــل عليهــا كتاب الأم ، انظـر : الأم ٥/٧٠٠ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸۸/ب

<sup>(</sup>٤) في د ، و : وإن .

<sup>(</sup>ه) في د : بعض .

<sup>(</sup>٦) هـو كتاب ضمن الكتب التي اشتمل عليها كتاب الأم ، انظر : الأم ٢٢٢/٧ .

<sup>1/</sup>۲۱۰:1 (\*)

<sup>(\*)</sup> و: ٦/ب

<sup>(</sup>٧) مابين المعكوفين من قوله : والثالث : إن صومه ... إلى قوله : أول النهار ، ساقط من ب ، ج .

<sup>(\*)</sup> د : ۸۰/ب

أحدهما : أن جوابه عاد إلى الحيض دون الإغماء ، وقد يجمع الشافعي بين مسائل ثم يعيد الجواب إلى بعضها .

الثانى : أَنه أراد إغماء الجنون لاإغماء المرض .

والوجه الثالث : أن المسألة على قول واحد : أن صومه لايصح حتى يكون مفيقًا في أول النهار ، هذا اختيار أبى العباس ، وحمل إطلاقه بعض (١)النهار (٢)على ماقيده في كتاب الظهار .

قال أبو العباس: فإذا أفاق في أول النهار فمن صحة صومه أن يكون مفيقا في آخره ، فاعتبر الإفاقة في الطرفين عند الدخول في الصوم وعند الخروج منه ، فكان أبو إسحاق المروزى يغلط فيخرج هذا قولا رابعا للشافعى ، [وليس يعرف للشافعى] $(\pi)$ مايدل عليه ، وهذه أحد مسائل أبى إسحاق التى غلط فيها على الشافعى . فهذا الكلام (\*)في اليوم الأول ، وسنذكر توجيه كل قول في كتاب الظهار إن شاء الله \_ تعالى \_((\*)).

(\*)فأما اليوم الثاني ومايليه من أيام الإغماء ، فصومه فيه باطل لايختلف ، وعليه قضاء ذلك ؛ لإخلاله بالنية .

فإن قيل : فهلا أسقطتم عنه قضاء الصيام كما أسقطتم عنه قضاء الصلاة قيل : فهلا أسقطتم عنه قضاء الصلاة (\*) و قصد (٦) العمل فيها ، فإذا خرج قيل : (\*) لأن الصلاة (\*) يلزمه (٥) استدامة (٣) قصد (٦)

<sup>(</sup>١) في د ، و : في بعض .

<sup>(</sup>٢) في ب : الشبهات .

<sup>(</sup>r) مابین المعکوفین ساقط من ج

<sup>(\*)</sup> ج : ۸۹/أ

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : أ، ب، ج، ه.

<sup>(\*)</sup> ب: ۳۲/ب

<sup>(\*)</sup> أ: ۲۱۰/ب

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۰۹

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج، ه: يلزم.

<sup>(\*)</sup> د : ۱۸/أ

<sup>(7)</sup> ساقطة من (7) ساقطة من (7)

عن (1)أن يكون من أهل القصد سقط عنه القضاء . والصوم لايلزمه استدامة قصد العمل فيه ويصح منه وإن (7)أخل بالقصد في بعضه ، فلذلك لزمه القضاء ، ولم يسقط عنه (7) بزوال (2) القصد . وهذا الفرق تعليل من أصحابنا .

والذى يوجبه القياس أن يستوى الجنون والإغماء في سقوط الصوم ، كما استويا (\*) في سقوط الصلاة ، ويستوى حكم الصيام والصلاة في سقوط القضاء ، كما (٥) استويا في الجنون ، فأما الجنون إذا طرأ على الصوم فقد أفسده سواء وجد في جميع النهار أو في (٦) بعضه ، ولاقضاء عليه لارتفاع القلم عنه .

فإن قيل: فهلا لزم فيه القضاء كالإغماء؟ ، قيل: لأن الإغماء مرض في القلب وعارض لايدوم وإنما هو كالنوم يجوز حدوث مثله بالأنبياء ، والجنون يزيل العقل ، ويسقط حكم التكليف ، ولا يجوز حدوث مثله بالأنبياء ، فلهذا افترقا (V) في حكم القضاء ، [enlique aligned] من مقتضى القياس في التسوية بينهما يدفع هذا الفرق المدخول فيه (A) (P).

فأما الردة إذا طرأت في شيء من نهار الصوم فقد أبطلته ، لأن المرتد لايصح منه أداء عبادة (\*) في حال الردة ، (\*) لفساد المعتقد ، فإذا عاد إلى الإسلام لزمه القضاء كما يقضى ماترك من الصلوات .

<sup>(</sup>١) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه ، و .

<sup>(</sup>٢) في ب : فان .

<sup>(</sup>٣) في ج : منه .

<sup>(</sup>٤) في أ ، ب ، ج : زوال ـ

<sup>(\*)</sup> و : ٧/أ

ه . ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٧) في د : ماافترقا .

<sup>(</sup>۸) ساقط من : د ، و .

<sup>(</sup>٩) مابين المعكوفين من قوله : وماذكرناه من ... إلى قوله : المدخول فيه ساقط من ب

<sup>(\*)</sup> د : ۱۸/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۸۹/ب

## [٣٢] [مايلزم العائمة إذا حاضت]

مسألة : قال الشافعى : وإذا (\*) حاضت المرأة فلاصوم عليها ، فإذا طهرت قضت الصوم ، ولم يكن عليها أن تعيد من الصلاة إلا ماكان في وقتها الذى هو وقت العذر والضرورة (1) كما وصفت لك في باب الصلاة (7).

وهذا صحیح: لااختلاف بین الفقهاء أن الحائض لاصوم علیها في زمان حیضها ، بل لا یجوز لها ، ومتی (7) طرأ الحیض علی الصوم أبطله ، إلا طائفة من الحروریة (3) تزعم أن الفطر لها رخصة فإن صامت أجزأها ، وهذا مذهب قد شذ عن الكافة ، والدلیل (6) علی فساده مع إجماع الصحابة علی خلافه : ماروی عن أبی سعید (7) الحدری - رضی الله عنه - أن رسول الله

<sup>1/11: 1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>١) هـو وقت خروج الدم الأحمر الرقيق المشرق الذي يكون بعد انقطاع دم الحيض الثخين المائل إلى السواد ذو الرائحة ؛ والذي يلتبس فيه الأمر على المرأة هل هو دم حيض أم استحاضة؟

انظر مختصر المزنى مع الأم ١٣/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٥/٩ .

<sup>(</sup>٣) في ج : وهي .

<sup>(</sup>٤) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ، حين جرى أمر المحكمين ، واجتمعوا مجروراء ، من ناحية الكوفة ، ولذلك نسبوا إليها ويعتبرون فرقة من فرق الخوارج ، وكان عندهم تشدد في أمر الحيض .

انظر : الفرق بين الفرق ص٥٥ ، الملل والنحل للشهرستاني ص١١٩ .

<sup>(</sup>٥) في د، ه، و: والدلالة.

<sup>(</sup>٦) هنو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد ، أبو سعيد ، الحدرى ، اشتهر بكنيته ، الإمام المجاهد ، مفتى المدينة ، روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم علما كثيرا توفي \_ رضى الله عنه \_ سنة أربع وسبعين للهجرة .

انظر : المستدرك ٢٥٠/٣ ، تاريخ بغداد ١٨٠/١ (١٩) ، أسد الغابة ٢٨٩/٢ ، سير أعلام النبلاء ٣٨٩/٢ (٢٨) .

صلى الله عليه وسلم قال: "أليس المرأة (1)إذا حاضت لم تصم، ولم تصل؟ فذاك نقصان دينها (7).

ولما روى عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : "كان يكون علينا قضاء رمضان فلانقضيه إلا(\*)في شعبان ، اشتغالا(\*)برسول الله (\*)صلى الله عليه وسلم (\*)تعنى قضاء رمضان من أجل الحيض .

فإن قيل (٥): فأكثر (\*) ما في الحائض أن تكون محدثه والحدث والجنابة لا ينعان الصوم ، قيل : قد فرقت السنة بينهما ، ثم (\*) المعنى [وهو أن الحدث والجنابة لا يسقطان] (٦) الصلاة و يكن دفعهما بالطهارة ، والحيض يسقط الصلاة ولا يكن دفعه بالطهارة قبل انقطاعه ، فلذلك ما افترق حكم الصوم فيهما .

<sup>(</sup>١) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى بنحوه ۲/۵۱، كتاب الصيام، باب الحائض تترك الصوم والصلاة، حديث (۱۹۵۱)، ولفظه "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها".

<sup>(\*)</sup> ب: ۱/۳۳

<sup>(</sup>٣) طمست في ب .

<sup>(\*)</sup> و : ٧/ب

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى بنحوه ٤٥/٢، كتاب الصيام ، باب متى يقضى قضاء رمضان ، عديث (١٩٥٠) ، ولفظه "كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" ، قال يحيى : الشغل من النبى أو بالنبى صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مسلم بنحوه ٨٠٢/٢، كتاب الصيام ، باب قضاء رمضان في شعبان حديث (١١٤٦) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ج .

<sup>(\*)</sup> د: ۲۸/أ

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۰۹/ب

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفين في و : (في الحدث والجنابة أنهما لايسقطان) .

فإذا تقرر أن الحائض تدع الصلاة والصيام ، فإذا طهرت (\*) لزمها قضاء الصيام دون الصلاة ، لأمرين :

أحدهما : ماروى عن عائشة \_ رضى الله عنها (\*)أنها قالت : "كنا نؤمر بقضاء الصيام ولانؤمر بقضاء الصلاة (\*).

والثانى : أن المشقة لاحقة في إعادة الصلوات لترادفها مع (٢)الأوقات ، والصوم لقلته لاتلحق المشقة في إعادته ، فلهذا مالنزمها قضاء الصيام دون الصلاة .

### [٣٣] [تعجيل الفطر]

مسألة : قال الشافعى: وأحب تعجيل الفطر وتأخير السحور اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم  $\binom{n}{2}$ . [وهذا صحيح]  $\binom{3}{2}$ ، تعجيل  $\binom{6}{6}$  الفطر إذا تيقن غروب الشمس مسنون

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۰۰

<sup>(\*)</sup> أَ : ۲۱۱/ب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى بنحوه ٥٠١/١ ، كتاب الحيض ، باب لاتقضى الحائض الصلاة ، حديث (٣٢١) ، ومسلم بنحوه ٢٦٥/١ ، كتاب الحيض ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ، حديث (٣٣٥) ، وأقرب ألفاظه عند مسلم عن معاذة ، قالت : سألت عائشة فقلت : مابال الحائض تقضى الصوم ولاتقضى الصلاة؟ فقالت : أحرورية أنت؟ قلت : لست بحرورية . ولكنى أسأل . قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة .

<sup>(</sup>٢) في و : في .

<sup>(</sup>٣) أنظر : مختصر المزنى مع الأم ١٥/٩٠.

<sup>(</sup>٤) في د ، و : وهذا كما قال .

<sup>(</sup>۵) فِي أ ، ب ، ج ، ه : تعجل .

لما رواه سهل  $\binom{1}{1}$ بن سعد الساعدى \_ رضى الله عنه \_ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق  $\binom{*}{1}$ "  $\binom{*}{1}$ .

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفطر، وتأخير السحود، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة "(٣).

<sup>(</sup>۱) سهل بن سعد بن مالك الساعدى الأنصارى ، أبو العباس ، صحابى جليل روى عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو آخر من توفي من الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ بالمدينة سنة احدى وتسعين وقيل غير ذلك . انظر : المستدرك ٣٦١/٣ ، سير أعلام النبلاء ٣٢٢/٣ (٧٢) ، البداية والنهاية ٨٨/٩ ، أسد الغابة ٣٦١/٣ .

<sup>(\*)</sup> د : ۲۸/ب

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى بنحوه ۲/۷۱ ، كتاب الصيام ، باب تعجيل الإفطار ، حديث (۲) ولفظه : "لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر" . ومسلم بنحوه ۲/۷۷۷ ، كتاب الصيام ، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ، حديث (۱۰۹۸) .

قلت : أمالفظ الحديث كما أورده المصنف فأخرجه ابن أبى شيبة مرسلا عن سعيد ابن المسيب . انظر : المصنف ١٢/٣ ، كتاب الصيام ، باب تعجيل الإفطار وماذكر فعه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق بنحوه عن ابن جريج ولم يرفعه ٢٣٢/٤ ، كتاب الصيام ، باب تأخير السحور ، حديث (٧٦١٥) ، وقال : "أخبرنى غير واحد من أهل العلم أن من أخلاق الأنبياء عليهم السلام تعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة" ، وابن أبي شيبة بنحوه موقوفا عن أبي الدرداء ٣/٣١ ، كتاب الصيام ، باب في تعجيل الإفطار وماذكر فيه . وأخرجه ابن حبان عن ابن عباس بنحوه ٣/١٣٠ ، باب صفة الصلاة ، ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من وضع اليمين على اليسار في صلاته ، حديث (١٧٦٧) .

فإذا قيل فقد روى عن أبى بكر (١) وعمر رضى الله عنهما أنهما كانا يؤخران الإفطار حتى يسود الأفق (٢).

قیل: إنما فعلا ذلك لارغبة عن فضل (۳)التعجیل ولكن لیبینا (٤)جواز التاخیر، وأن التعجیل غیر واجب، كما روى أنهما (٥)كانا لایضحیان كراهة أن یرى أنها واجبة.

الله صلى الله عليه وسلم من الرجال ، مناقبه لاتكاد تحصى ، بويع بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة إحدى عشرة للهجرة وتوفى - رضى الله عنه - سنة ثلاث عشرة للهجرة . انظر تذكرة الحفاظ ٢/١ ، الأعلام ١٠٢/٤ .

(٢) قلت : لم أقف على أن أبا بكر كان يؤخر الإفطار حتى يسود الأفق ، وإنما وجدت ذلك عن عمر وعثمان رضى الله عنهما فلعل هذا التبس على المؤلف بما ورد عن أبى بكر وعمر في الأضحية كما سيأتى ، والله أعلم .

أما الأثر عن عمر وعثمان رضى الله عنهما فأخرجه مالك بنحوه ٢٨٩/١ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في صيام الذى يصبح جنبا في رمضان ، ولفظه "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب ، حين ينظران إلى الليل الأسود ، قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة ، وذلك في رمضان ".

وأُخرِجه أيضًا الشافعي في المسند مع الأم ٣٩٨/٩ ، كتباب الصيام الصغير ، والبيهقي ٢٣٨/٤ ، كتاب الصيام ، باب تعجيل الفطر وتأخير السحور .

(٣) في د ، و : فضيلة .

(٤) في أ ، ج : لبيان .

وأخرجه البيهقي عن أبى سريج الغفارى ٢٦٥/٩ ، كتاب الضحايا ، باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها .

و أخرجه البيهة ي بنحوه عن ابن عباس ٢٣٨/٤ ، كتاب الصيام ، باب تعجيل الفطر وتأخير السحور ، وقال : حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكى وهو ضعيف واختلف عليه فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن عطاء عن أبي هريرة ، وروى من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة ، ومن وجه ضعيف عن ابن عمر ، وروى عن عائشة رضى الله عنها من قولها وثلاثة من النبوة فذكرهن وهو أصح ماورد فيه عائشة رضى الله بن أبي قحافة \_ واسم أبي قحافة : عثمان \_ بن عامر بن كعب التيمي القرشي ، أبو بكر ، الصديق \_ أول الخلفاء الراشدين ، وأول من آمن برسول

<sup>(</sup>٥) الضمير عائد إلى أبى بكر وعمر ـ رضى الله عنهما ـ وقد ذكر ذلك عنهما إلامام الشافعي رحمه الله فقال: "بلغنا أن أبا بكر وعمر ـ رضى الله عنهما ـ كانا لايضحيان كراهة أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة". انظر: الأم ٣٥٠/٢ كتاب الضحايا .

ويستحب له أن يكون إفطاره على التمر ، فإن تعذر فالماء ، لما روى أن رسول الله صلى لاله عليه وسلم : "كان (\*)يفطر على رُطَبَاتٍ ، فإن لم يكن فتمرات ، فإن لم يكن (1)فشربة من ماء "(7).

## [١/٣٣] [تأخير السحور]

فصل (\*)فأما السحور (\*)فسنة ويستحب تأخيره لرواية سلمة (\*)بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس \_ رضى الله عنه \_ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "استعينوا بطعام السحر على صيام النهاد (\*).

<sup>(\*)</sup> و : ٨/أ

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود بنحوه عن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_ ٣٠٦/٢ ، كتاب الصوم ، باب مايفطر عليه ، حديث (٢٣٥٦) ، ولفظه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلى ، فإن لم تكن رطبات ، فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء" ، والترمذي بنحوه عن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_ ٧٩/٣ ، كتاب الصيام ، باب مايستحب عليه الإفطار ، حديث (٢٩٦) وقال حديث حسن غريب ، وأحمد عن أنس رضى الله عنه ١٦٤/٣ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۰/ب

<sup>1/</sup> ۲۱۲ : 1 (\*)

 <sup>(</sup>٣) هـو سلمة بن وهرام اليماني ، صدوق ، يروى عن عكرمة وطاوس وروى عنه معمر وابن عيينة وزمعة ، من السادسة .
 انظر : تهـذيب التهـذيب ١٤١/٤ (٢٧٦) ، التقريب ص ٢٤٨ (٢٥١٥) ، التاريخ

الكبير للبخاري ١١/٤ (٢٠٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه ٢٠/١ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في السحور ، حديث (١٦٩٣) ، وقال في الزوائد في إسناده زمعة بن صالح ، وهو ضعيف . وأخرجه الحاكم ٥٨٨/١ ، كتاب الصيام ، حديث (٢٥٥١) وقال زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لايحتج بهما لكن الشيخين لم يخرجاه عنهما وهذا من غرر الحديث في الباب .

وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تسحروا فإن في السحور بركة"(١).

وروى أنس بن مالك أن رسول الله (\*)صلى الله عليه وسلم قال الجماعة (\*)بركة ، والثريد بركة ، والسحور بركة ، تسحروا ولو على جرعة من ماء ، صلوات الله على المتسحرين (\*).

وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من سنن المرسلين، ذكر منها تأخير السحور"(٣).

وروى عن العرباض(2)بن سارية أنه قال : "جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال لي كل فلم آكل ، ووددت أنى كنت (0)

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي من وجهين ٢٦/٢ ، كتاب الصيام ، باب الحث على السحور ، ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان ، وعبد الرزاق ٢٢٨/٤ ، كتاب الصيام ، باب مايقال في السحور ، حديث (٧٦٠١) .

قلت: ومتن الحديث متفق عليه من حديث أنس ـ رضى الله عنه ـ . انظر: صحيح البخارى ٣٦/٢ ، كتاب الصيام ، باب بركة السحور من غير إيجاب ، حديث (١٩٢٣) ، ومسلم ٧٧٠/٢ ، كتاب الصيام ، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ، حديث (١٠٩٥) .

<sup>(\*)</sup> ب: ۳۳/ب

<sup>(\*)</sup> د: ۱/۸۳

<sup>(ُ)</sup> أخرج الديلمي بنحوه ١١٨/٢ حديث (٢٦١٨) بلفظ : "الجماعة بركة ، والثريد بركة ، والشريد بركة ، والسحور بركة \_ زاد أنس ... والمشورة بركة " . والسيوطى في الجامع الصغير مع الفيض ٣٥٧/٣ (٣٦٢٣) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في مسألة : تعجيل الفطر .

 <sup>(</sup>٤) العرباض بن سارية السلمى ، أبو نجيح ، صحابي جليل ، من أعيان أهل الصفة ،
 له عدة أحاديث ، سكن حمص ، توفي \_ رضى الله عنه \_ سنة خمس وسبعين .
 انظر : طبقات ابن سعد ٧٨٩/٧ (٣٧٢٩) ، سير أعلام النبلاء ٣١٩/٣ (٧١) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب، وفي ج: أن كنت .

أكلت"(١).

وروى عن على بن أبي طالب(\*) عليه السلام(7) أنه كان يقول لغلامه قنبر(7): "ائتنى بالغداء المبارك ، فيتسحر ويخرج فيؤذن ويصلى "(3). ولأن في تعجيل الفطر(6)، وتأخير السحور قوة لجسده ، ومعونة لأداء عبادته .

#### [٣٤] [السفر الذك يبيح للعائم الفطر]

مسألة : قال الشافعي (7): وإذا سافر الرجل بالمرأة (7)سفرا يكون ستة وأربعين ميلا بالهاشمى ، كان لهما أن يفطرا في شهر رمضان ويأتى أهله  $(\Lambda)$ .

<sup>(</sup>۱) الحديث لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرج نحوه الإمام أحمد ٢٦٦٤ ولفظه "دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك"، والبيهقى ٢٣٦/٤، كتاب الصيام، باب استحباب السحور، وابن حبان ١٩٤/٥، كتاب الصيام، باب ذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم السحور الغداء المبارك، وابن أبى شيبة ٣/٣، كتاب الصيام، باب في السحور من أمر به.

<sup>(\*)</sup> ه : ۱/۱۱۰

<sup>(</sup>٢) في د : كرم الله وجهه ، وفي ه : رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) قنبر ساقطة من : د ، وهو قنبر مولى على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ كبر حتى كان لايدرى مايقول أو يروى ، قال ابن حجر : قل ماروى . انظر لسان الميزان ٤٧٥/٤ (١٤٩٧) ، الإكمال لابن ماكولا ١٠٠/٧ ، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ص٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على أثر على هذا . أما تسمية السحور بالغداء المبارك فقد سماه الرسول عليه السلام كما جاء في حديث العرباض ابن سارية عند أحمد ١٢٦/٤، وابن حبان ١٩٤/٥.

<sup>(</sup>۵) في و : الفجر .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٧) في د : والمرأة .

 <sup>(</sup>٨) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٩/٥٦ .

وهذا كما قال: [كل مسافة جاز أن تقصر فيها الصلاة ، جاز أن يفطر فيها في شهر رمضان ؛ لأن الفطر رخصة ، كالقصر .

واختلفوا في قدر المسافة ، فعندنا (١) أنها مسافة يوم وليلة ، بسير النقل ودبيب الأقدام (\*) وقدر (\*) ذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمى (٢)، أو ثمانية وأربعون ميلا (\*) بالمرواني (٣)، وهو ستة عشر فرسخا (٤)، وهو أربعة

<sup>(</sup>۱) ذكر النووى حكاية عن أبي حامد ، وصاحب الشامل والبيان وغيرهم ، للشافعى ـ رحمه الله ـ سبعة نصوص في مسافة القصر قال في موضع : ثمانية وأربعون ميلا وفي موضع ستة وأربعون ، وفي موضع أكثر من أربعين ، وفي موضع أربعون ، وفي موضع يومان ، وفي موضع ليلتان ، وفي موضع يوم وليلة ، قالوا : قال أصحابنا : المراد بهذه النصوص كلها شيء واحد وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية وحيث قال : أكثر من أربعين أراد أكثر بثمانية وحيث قال : أربعون أراد أربعون أموية وهي ثمانية وأربعون هاشمية ، فإن أميال بني أمية أكبر من الهاشمية كل خمسة ستة وحيث قال : يومان أي بلاليلة ، وحيث قال : ليلتان أي بلايوم ، وحيث قال : يوم وليلة أرادهما معا فلااختلاف بين نصوصه . ا.ه انظر : المجموع ٢٢٣/٤ .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۱۲/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۱/أ

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى بني هاشم .

<sup>(\*)</sup> د: ۸۳/ب

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى مروان بن الحكم من حكام الدولة الأموية .

<sup>(</sup>٤) قال الأزهرى : قالت الكلابية : فَرَاسِخُ الليل والنهار : ساعاتُهما وأوقاتهما . ا.ه والفَرْسَخُ من المسافّة ، المعلوم من الأرض ، وسمى الفرسخ فرسخا ؛ لأنه إذا مشى صاحبه استراح عنده وجلس .

انظر: تهذیب اللغة ٦٦٦/٧ مادة (فرسخ) ، النهایة فی غریب الحدیث ٢٩/٣ مادة (فرسخ) . قلت : والفرسخ یساوی ٤٥٥٥ مترا . انظر معجم لغة الفقهاء ص ٤٥١،٣٤٣ .

برد(۱)(۲).

وقد (7) حكينا خلاف أبى حنيفة فى كتاب الصلاة ودللنا عليه [بما أغنى] (3) عن إعادته ، فمن ذلك ماروى عن ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لاتقصروا (6) يا أهل مكة فى (\*) أقل من أربعة برد ، وذلك من مكة إلى عسفان (7) ، والى الطائف (4) .

(۱) البُرُّد: جمع بريد، والبَريدُ الرَّسُولُ، وإِبرَادُه إِرسالُه، والمسافةُ التي بَيْن السَّكَّنَين بريدًا.

والسكة موضع كان يسكنه الفيوج المرتبون من بين أوقية أو رباط ، وكان يرتب في كل سكة بغال ، وبعد مابين السكتين فرسخان وقيل أربع . والبريد اثنا عشر ميلا هاشميا . قلت : والبريد يساوى ٢٢١٧٦ مترا . انظر : تهذيب اللغة ١٠٦/١٤ مادة (برد) ، النهاية في غريب الحديث ١١٦،١١٥/١ ، معجم لغة الفقهاء ص ٤٥١،١٠٧ .

(٢) قلت قال الامام الشافعي ـ رحمه الله ـ : ولم يبلغنا أن يقصر فيما دون اليومين ، إلا أن عامة من حفظنا عنه لايختلف في أن لايقصر فيما دونهما ، فللمرء عندى أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين ، وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي ، ولايقصر فيما دونهما ، وأما أنا فأحب أن لاأقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي . اه انظر : الأم ٣١٩/١ .

(٣) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

(٤) في د ، و : فأغنى .

(٥) في أ ، ب ، ج : تفطروا .

(\*) و : ۸/ب

(٦) عُسُفَان : بلد على بعد ثمانين كيلا من مكة المكرمة شمالا على طريق المدينة . انظر : المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص١٩١ ، على طريق الهجرة ص١٩٠ .

(٧) الطائف مدينة معروفة تقع شرق مكة المكرمة مع ميل إلى الجنوب على مسافة تسعة وتسعين كيلا وترتفع عن سطح البحر (١٦٣٠متراا).

انظر المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص١٧٠ .

(٨) أخرجه البيهقى بنحوه ٦٣٧/٣ ، كتاب الصلاة ، باب السفر الذى لاتقصر في مثله الصلاة ، ولفظه "ياأهل مكة لاتقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان" ، والدارقطنى بنحوه ٣٨٧/١ ، كتاب الصلاة ، باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها الصلاة وقدر المدة .

فإذا سافر قدر المسافة المذكورة [جاز لهما] (١) الفطر ، إن شاء بالأكل ، [أو بالجماع] (٢) ، ولاكفارة عليه لأن الفطر المباح يستوى فيه حال الأكل والجماع] (٣).

#### [٣٥] [الصوم في السفر]

[مسألة: قال الشافعى: وإن صاما في سفرهما أجزأهما ( $^{3}$ ). وهـذا كما قال: الفطر في السفر مباح] ( $^{0}$ )، وحكي عن طائفة من أهـل الظاهر، وبه قال قوم من الصحابة: أن الفطر في السفر واجب  $^{(7)}$ ،

اهم الطاهر ، وبد فال دوم من المهاد ، أن أيام تعلقا بقوله تعالى : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَامٍ تعلقا بقوله تعالى : إفَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَامٍ أَخَرٍ { \ المُحَوال كلها .

قلت: والحديث ضعفه أهل العلم لأن في اسناده عبد الوهاب بن مجاهد وهـو متروك ، ورواه عن إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة . والصحيح عن ابن عباس من قوله .

انظر : سنن البيهقى ١٣٧/٣ ، المجموع ٣٢٨/٤ ، تلخيص الحبير ٤٦/٢ ، التعليق المغنى على سنن الدارقطني ٣٨٧/١ .

 <sup>(</sup>١) في د ، و : كان له ، وفي ه : جاز له .

 <sup>(</sup>۲) في و : وإن شاء بالجماع .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين من قوله : كل مسافة جاز أن تقصر فيها ... إلى قوله : حال الأكل والجماع ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) انظر مختصر المزنى ٩/٥٦.

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين من قوله : مسألة : قال الشافعي ... إلى قوله : السفر مباح ، ساقط من : أ ، ب ، ج .

<sup>(</sup>٦) قال بذلك من الصحابة عمر ، وأبو هريرة ، وعبد الرحمن بن عوف ـ رضى الله عنهم ـ .

انظر: المحلي ٤/٦٨٤-٤٠٦ ، المجموع ٦/٤٢٦ ، المغنى ٤/٦٠٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : آية ١٨٤

وبما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس من البر الصيام في السفر"(١).

وبقوله صلى الله عليه وسلم: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر"(٢).

والدلالة على أن الفطر رخصة وإباحة (\*)، رواية عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحمزة (٣) بن عمرو الأسلمى : "إِنْ شِئْتَ فَصِم وإِنْ شِئْتَ فَأَفْطُر "(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - ٤٤/٢ ، كتاب الصوم ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر" ، حديث (١٩٤٦) .

ومسلم عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ ٧٨٦/٢ ، كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان مسافر مرحلتين فأكثر ، حديث (١١١٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه بنحوه عن عبد الرحمن بن عوف ٥٣٢/١ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في الإفطار في السفر محديث (١٦٦٦) ولفظه "صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر" ، وقال في الزوائد : في إسناده انقطاع . أسامة بن زيد ، متفق على تضعيفه . وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، لم يسمع من أبيه شيئا .

والنسائي بنحوه موقوفا على عبد الرحمن بن عوف ـ رضى الله عنه ـ ١٠٦/٢، والنسائي بنحوه موقوفا على عبد الرحمن بن عوف ـ رضى الله عنه ركالمفطر في الحضر"، والبزار موقوفا على عبد الرحمن بن عوف ٣٣٦/٣، مسند عبد الرحمن ابن عوف ، مما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ، حديث (١٠٢٥)، وابن حزم في المحلى موقوفا على عبد الرحمن بن عوف ٤/٤٠٤، كتاب الصيام، مسألة : الصيام في السفر كالفطر في الحضر. وانظر : تلخيص الحبير ٢٠٥/٢، نصب الراية ٢٠٥/٢٤.

<sup>(\*)</sup> د : ۱۸٤/أ

<sup>(</sup>٣) هو حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأسلمى ، أبو صالح وقيل أبو محمد ، صحابى جليل ، كان كثير الصيام ، توفي - رضى الله عنه - سنة احدى وستين . انظر : طبقات ابن سعد ٢٣٥/٤ (٤٩٩) ، أسد الغابة ٢٠/٥ ، تهذيب التهذيب ٢٨/٣ (٤٦) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ٤٣/٢، كتاب الصيام، باب الصوم في السفر والإفطار، حديث (١٩٤٣)، ومسلم ٧٨٩/٢، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، حديث (١٦٢١).

وروى عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أنها قالت : "كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره $^{(1)}$ أتم وقصر $^{(1)}$ ، وصام وأفطر $^{(1)}$ .

وروى عن أبى سعيد الخدرى \_ رضى الله عنه \_ وأنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_ أنهما قالا : "كنا $^{(3)}(*)$ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر ، لايعيب الصائم على المفطر ، ولاالمفطر على الصائم" (٥). فأما قوله تعالى  $^{(7)}$ : [فعدة من أيام أخر $^{(7)}$ ) ففى الآية إضمار  $^{(8)}$  وهو الفطر الذي يجب به القضاء ، وأما قوله : "ليس من البر الصيام في السفر" فخارج على سبب وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل  $^{(8)}(*)$  وقد اجتمع عليه الناس ، [وهو ينقل من فيء الى فيء]  $^{(1)}$  فسأل عنه ، فقالوا أجهده الصوم فقال : "ليس من البر الصيام في السفر" . يعني لمن كان في مثل حاله .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>۲) في ج : وقضى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى بنحوه ١٤١/٣ كتاب الصلاة ، باب من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة ، ولفظه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم ". وقال هذا إسناد صحيح . والدارقطني بنحوه ١٨٩/٢ ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (٤٤) وقال هذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٤) في ب، د، ه، و: سافرناً.

<sup>(\*)</sup> أ : ۱۹۱/أ ، ج : ۱۹۱/ب

<sup>(</sup>ه) أخرجه البخارى عن أنس بنحوه ٤٤/٢ ، كتاب الصيام ، باب لم يعب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بعضا في الصوم والافطار ، حديث (١٩٤٧) ولفظه "كنا نسافر مع النبى صلى الله عليه وسلم ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم "، ومسلم بنحوه عن أبى سعيد وأنس ٢/٢٨٧-٧٨٧ ، كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية اذا كان سفره مرحلتين فأكثر ، حديث (١١١٦-١١١٧) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : و .

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة : آية ١٨٤

<sup>(</sup>A) في أ، ب، ج، ه: الإضمار.

<sup>(</sup>٩) في د ، و : علَى رجل .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۱۰/ب

<sup>(</sup>١٠) مابين المعكوفين ساقط من ب

<sup>(</sup>١١) سبق تخريجه في أول هذه المسألة .

وأما قوله : "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (1) فموقوف على عبد الرحمن بن عوف (7)، فإن صح فمعناه إذا اعتقد وجوب الصوم (7) في السفر .

# [١/٣٥] [الصوم أو الفطر أولم فم السفر]

فصل : فإذا ثبت أن(\*)الفطر(\*)رخصة فالصوم(\*)أولى له إذا قدر عليه $(\mathfrak{s})$ .

وقال مالك (٥): الفطر أولى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : "إن الله يحب أن تؤتى عزائمه "(٦)، وفي رواية : "إن الله

(١) سبق تخريجه في أول هذه المسألة .

- (۲) هو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث القرشى ، أبو محمد هاجر الهجرتين ومن المبادرين إلى الاسلام ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، كان ثريا ، روى مجموعة أحاديث ، توفي \_ رضى الله عنه \_ سنة اثنتين وثلاثين . انظر : طبقات ابن سعد ۳۲/۳ (۳۸) ، مستدرك الحاكم ۳٤٥/۳ ، سير أعلام النبلاء ١٨/١ (٤) .
  - (٣) ساقطة من : و .
    - (\*) ب : ۴۶/أ
      - (\*) و : ۹/أ
      - (\*) د : ۸۸/ب

(٤) قلت : هو مذهب أبى حنيفة ، ومالك ، والشافعى ـ رحمهم الله ـ .
 انظر : أحكام القرآن للجصاص ٢٦٧/١ ، تحفة الفقهاء ٣٥٩/٢ ، المدونة ٢٠١/١ ،
 كتاب الكافى في فقه أهل المدينة ٢٣٧/١ .

(a) قلت : هذا قول أحمد ، وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية وليس بقول مالك ، والله أعلم .

إنظر : المغني ٤/٧/٤-٤٠٨ ، الإفصاح ٢٤٧/١ ، المنتقى ٢٨/٢ .

(٣) أخرجه ابن حبان عن ابن عباس وابن عمر ٢٨٤/١ ، باب ماجاء في الطاعة وثوابها ، ذكر الاخبار عما يستحب للمرء من قبول مارخص له يترك التحمل على النفس مالاتطيق من الطاعة ، حديث (٣٥٥) ، ٢٣٠/٥ ، كتاب الصوم ، ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم ، حديث (٣٥٦٠) واللفظ له ، والإمام أحمد بنحوه عن ابن عمر ١٠٨/١ بلفظ : "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته .

يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه(1).

قال : وكما أن قصر (7) الصلاة في السفر أولى من إتمامها ، كذلك الفطر أولى من الصيام (7).

ودلیلنا : ماروی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم أنه قال : "من کان له حمولة [وأوی إلی](3)شبع فلیصم رمضان حیث أدر که (0).

وروى أن عائشة \_ رضى الله عنها \_ لما فرغت من حجة الوداع (7)(\*)فقالت : "يارسول الله!صمت وماأفطرت، وأتممت وماقصرت ، فقال لها : أحسنت (7)(\*)فدل على أن الصوم أفضل ؛ ولأن الفطر رخصة

(١) لم أقف على هذه الرواية .

(٢) قال ابن عبد البر في كتاب الكافى : "والقصر في الصلاة سنة مؤكدة ، والرجال والنساء في ذلك سواء ، ليس للمسافر أن يتم الصلاة في مثل هذه المسافة الله مسافة ثمانية وأربعين ميلا هاشميا وفيل فقد أساء عند مالك وجماعة من أهل المدينة" . ا.ه ٢٤٤/١ .

(٣) قلت : هذا الدليل استدل به أحمد أيضا في تفضيل الإفطار على الصيام في السفر لأنه يفضل القصر على الإتمام في الصلاة للمسافر . انظر : المغنى ١٢٥/٣ ، ٤٠٨/٤

(٤) في أ ، ج ، ه : زاد فإذا ، وفي د ، و : بادني .

(٥) أخرجه أبو داود عن سلمة بن المحبق عن أبيه ٣١٨/٢ ، كتاب الصيام ، باب فيمن اختار الصيام ، حديث (٢٤١٠) ولفظه "من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه" ، والبيهقى بنحوه عن سلمة بن المحبق عن أبيه ٢٤٥/٤ ، كتاب الصيام ، باب من اختار الصوم في السفر إذا قوى على الصيام ، وضعفه ، ونقل عن البخارى تضعيفه وأنه ليس بشىء .

(٦) الـذى يظهر لمي إن هذا في غير حجة الوداع ، إذ ليس فيها صيام ، وإنما كان في رمضان كما يتضح ذلك من رواية الحديث عند الدارقطني .

(\*) أ : ۲۱۳/ب

٧) أخرجه النسائى بنحوه ١٩٨١، كتاب قصر الصلاة ، باب المقام الذى تقصر بمثله الصلاة ، حديث (١٩١٤) ، وإسناده ثقات . وأخرجه الدارقطنى بنحوه ١٨٨/، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (٣٩-٤٠) ، ولفظه الأول "عن عائشة قالت : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان ، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت ، وقصر وأقمت ، فقلت : يارسول الله بأبى وأمى أفطرت وصمت ، وقصرت وأقمت ، فقال أحسنت ياعائشة" . وقال الدارقطنى : الأول متصل وإسناده حسن .

(\*) ج : ۱۹۲/أ

والصوم عزيمة ، وفعل العزيمة أفضل من فعل الرخصة .

فأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يحب أن يؤخذ بعزائمه"(١). فضعيف عند أهل النقل ، وإن صح فلادليل فيه لأنه أحب الأخذ (٢) بالرخصة والعزيمة ، وإذا أحبهما معا وكان أحدهما مسقطا لما تعلق بالذمة فهو أولى .

وأما قصر الصلاة فقد اختلف فيه (7)أصحابنا ، فقال (\*)بعضهم : الإثنام أولى كالصوم . وقال بعضهم : القصر أولى ، [وإنما كان القصر (5) أولى] (6) من الإثنام وأفضل ؛ لأنه لايلزم (7) فيه القضاء ، ولا يتعلق به ايجاب ضمان في الذمة ، وليس كذلك الفطر ؛ لأنه إذا أفطر تعلق بذمته ضمان القضاء ، فلذلك ما اختلفا .

## [٣٦] [إن نوح بالصوم فح رمضان غير رمضان]

مسألة : قال الشافعى : وليس لأحد أن يصوم في شهر رمضان (v)ولاقضاء لغيره ، فإن فعل لم يجزه لرمضان ولالغيره  $(\Lambda)$ .

وقد ذكرنا أن زمان رمضان يمنع من إيقاع غيره فيه ، في الحضر والسفر ، فإن صام فيه نذرا ، أو قضاء ، أو كفارة أو تطوعا (٩)، لم يجزه

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في نفس هذا الفصل -

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : د .

<sup>(\*)</sup> د : ۱/۸٥

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) في د ، و : يلزمه .

<sup>(</sup>۷) في د ، و : دينا .

 <sup>(</sup>۸) مختصر المزنى مع الأم ۹/۹۹.

<sup>(</sup>٩) غير واضحة في ج .

عن رمضان ؛ لأنه لم ينوه ، ولاعن غيره ؛ لأن الزمان يمنع من إيقاعه فيه (١)(\*)، وحكينا خلاف أبى حنيفة وأصحابه في الحضر والسفر ، ودللنا له وعليه بما فيه كفاية وغناء (٢).

### [٣٧] [إذا قدم المسافر من سفر وكان مفطرا]

مسألة : قال الشافعی (\*): وإن قدم (\*)رجل من سفره نهارا مفطرا كان له أن يأكل حيث لايراه أحد ، وإن كانت إمرأته حائضا فطهرت كان له أن يجامعها (\*)ولو ترك ذلك كان أحب إِلَى  $(\overset{\circ}{\pi})$ .

وهذا كما قال: إذا قدم رجل نهارا من سفره (3)، وكان قد أفطر في أول يومه، فله (\*)أن يأكل في بقية اليوم، (\*)وإن صادف امرأته قد طهرت من حيضها فله أن يجامعها ، لكن (6)يستتر بهذا الفعل خوفا من التهمة والتعرض (7)للعقوبة ، ولايلزمه إمساك بقية هذا اليوم ، ولو فعل كان حسنا (7).

<sup>(</sup>١) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(\*)</sup> و : ٩/ب

<sup>(</sup>٢) راجع فصل ١/٢.

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۱۱/أ

<sup>1/418:1 (\*)</sup> 

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۲/ب

<sup>(</sup>٣) أنظر: مختصر المزنى مع الأم ٦٦/٩.

<sup>(</sup>٤) في أ ، ب ، ج ، ه : سفر .

<sup>(\*)</sup> د: ۵۸/ب

<sup>(\*)</sup> ب ۳٤ ب

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٦) فِي أ ، ب ، ج ، ه : التعريض .

<sup>(ُ</sup>٧) وعند الامام الشافعي إذا أكل في ذلك اليوم فالأولى له أن يستترحتي لايراه الناس فيتهموه . انظر : الأم ١٣٩/٢ .

وقال أبو حنيفة عليه أن يمسك بقية يومه (١) تعلقا بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل العوالى في يوم عاشوراء فقال : "من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم "(٢) ، فأمرهم بالإمساك مع تقدم (7) الفطر ، قال : ولأن كل معنى لو وجد في ابتداء الصوم لزمه [إمساك ذلك اليوم فإذا وجد في أثنائه لزمه] (3) إمساك بقيته ، أصل ذلك : إذا أصبح يوم الثلاثين من شعبان على شك ، ثم علم أنه من رمضان ، وهذا خطأ ؛ لأن كل من جاز له الأكل في أول النهار مع العلم بالصوم ، فإذا أفطر لم يلزمه أن يمسك بقية يومه أصله : الحائض إذا طهرت ، أو السفر إذا اتصل به (8).

فأما حديث عاشوراء فقد كان تطوعا ، وأمروا بإمساكه استحبابا ، ولو صح وجوبه لم يكن فيه دليل ؛ لأنهم لو علموا وجوبه قبل الأكل لزمهم الصوم فشابه يوم الشك (\*)الذى (\*)يلزمهم إمساك بقيته إذا علموا أنه من رمضان ؛ لأن هذا العلم لو تقدم لزمهم الصوم ، ولم يجز الفطر ، وليس كذلك المسافر ؛ لأن الفطر له جائز وإن علم .

<sup>(</sup>۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٢٦٩/١ ، تحفة الفقهاء ٣٦٤/١ ، الهداية ١٣٩/١ ، بدائع الصنائع ١٠٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في فصل : وقت النية ومحلها .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفين من قوله: إمساك ذلك ... إلى قوله: أثنائه لزمه ، ساقطة من : أُ ثنائه لزمه ، ساقطة من : أ ، ب ، ج .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(\*)</sup> د : ۲۸/أ

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۱٤/ب

### [الحائض إذا طمرت]

فصل (\*)وأما الحائض إذا طهرت في نهار (\*)يوم (\*)من شهر رمضان فليس عليها إمساك بقيته (\*)بوفاق أبى حنيفة (\*). وقد حكى عنه وجوب الإمساك عليها ، وكذلك لو بلغ صبى ، أو أسلم كافر ، أو أفاق مجنون ، في نهار يوم (\*)من شهر رمضان لم يلزمهم إمساك بقية اليوم ، كالمسافر والحائض.

وخالفنا أبو حنيفة فألزمهم الإمساك (٥) وفيما مضى من الدليل كفاية .
فأما المريض إذا أفطر في صدر النهار لمرض ثم صح في آخره ، فعند
البغداديين من أصحابنا إنه كالمسافر لايلزمه الإمساك ، وعند البصريين عليه
أن يمسك (٦) لأنه إنما أبيح له الفطر لعجزه عن الصوم ، فإذا زال العجز
وأمكنه الصوم ارتفع معنى الإباحة ولزمه الإمساك ، وليس كذلك المسافر ؛
لأنه يفطر وإن أطاق (\*) الصوم ، والقول الأول أقيس وهذا أشبه .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۳/أ

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ ، ج .

<sup>(\*)</sup> و : ۱۰/أ

<sup>(</sup>٢) في د ، و : بقية يومها .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا القول لأبى حنيفة فيما بين يدى من كتب الحنفية .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : أ ، ب ، ج .

<sup>(</sup>ه) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢٦٩/١ ، بدائع الصنائع ١٠٣٦/٢ ، الهداية ١٣٩/١

<sup>(</sup>٦) وهو الأصح . انظر : المجموع ٢٦٢/٦ .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۱۱/ب

### [۳۷/۲] [إذا قدم المسافر إلى بلده ولم يكن قد أكل]

فصل : قال الشافعى فى كتاب الأم : فإذا قدم من سفره ولم يكن أكل (\*), ولاشرب ولانوى الصوم ، وكان  $(^1)$ على نية الفطر فلم يفطر حتى قدم (\*)فله أن يأكل ولايلزمه الإمساك ، ولو أمسك كان أولى وإنما  $(^7)$ لم يلزمه الإمساك ؛ لأنه قد  $(^7)$ أفطر بترك النية (\*)وإن لم يأكل ، فصار بمثابة من أفطر بالأكل  $(^3)$ ، فأما إذا نوى الصوم في سفره ثم قدم ناويا فهل يلزمه إمّا صومه أم لا؟ على وجهين :

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزى يلزمه إتمام صومه ولا يجوز له الفطر (٥)؛ لأن زوال السفر قد رفع (\*)حكم الإباحة ، كالمسافر إذا نوى القصر (٦) ثم أقام لزمه الإتمام .

والوجه الثانى: وهو قول أبى على بن أبى هريرة ، وقد نص عليه الشافعى في حرملة أنه على خياره إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ؛ لأن حكم اليوم معتبرا بأوله ، ألا تراه لو نوى الصوم مقيما ثم سافر لم يجز له أن يفطر اعتبارا بحكم أوله ، فكذلك إذا نوى الصوم مسافرا ثم أقام فله أن يفطر (\*)اعتبارا بحكم أول اليوم ، فلو نوى الصوم في السفر ثم أراد أن

<sup>(\*)</sup> د : ۲۸/ب

<sup>(</sup>١) ساقطة من : أ، ب، ج، ه.

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۵/أ

<sup>(</sup>٢) في أ ، ب ، ج : وإذا .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : د .

<sup>1/410:1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٤) بالرجوع إلى كتاب الأم الذي بين يدى من رواية الربيع لم أجد ماذكره الماوردي

<sup>(</sup>٥) وهو الأصح ، انظر : المجموع ٢٦٢/٦ .

<sup>(\*)</sup> ج: ۱۹۳/ب

<sup>(</sup>٦) في ب: الفطر ،

<sup>(\*)</sup> و : ۱۰/ب

يفطر في سفره فله ذلك ، ولو نوى إقام الصلاة ثم أراد القصر لم يجز (\*) له (1) ذلك (7). والفرق بينهما أن الفطر يضمن بالقضاء ، وعذر الإفطار قائم بدوام السفر . وليس كذلك القصر ؛ لأنه لا يضمن بالقضاء ، وقد ضمن (7) الإقام على نفسه ، فلهذا المعنى فصل بينهما .

<sup>(\*)</sup> د: ۱/۸۷

<sup>(</sup>١) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه ، و ٠

<sup>(</sup>٣) في د ، و : حتم .

## [٣٨] [إذا نوئ المقيم الصوم ثم سافر بعد الفجر]

مسألة : قال الشافعى : ولو أن مقيما نوى الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه ؛ لأنه دخل فيه مقيما \_ إلى آخر كلام المزنى (١).

وهذا الفصل يشتمل على أربعة مسائل:

أحدها: أن يبتدى (7) السفر قبل الفجر ، فلاشبهة أنه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ، لأنه ابتدأ السفر (\*) في زمان يجوز له الفطر فيه فلذلك لم يتحتم عليه صوم ذلك اليوم .

و المسألة الثانية : أن ينوى الصيام وهو مقيم ثم يسافر بعد الفجر ، فمذهب الشافعي ومالك ، وأبى حنيفة أن عليه أن يتم صومه  $\binom{m}{2}$ ، وليس له أن يفط  $\binom{2}{2}$ .

وحكي عن أحمد بن حنبل ، وإسحاق (a)(\*)وهو مذهب المزنى ، أن له الخيار في الصوم والإفطار (7) تعلقا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) تمام كلام المزنى أنه قال: "روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في مخرجه إلى مكة رمضان حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، ثم أفطر وأمر من صام معه بالإفطار ولو كان لا يجوز فطره مافعله النبي صلى الله عليه وسلم ". ا.ه انظر: مختصر المزنى مع الأم ٦٦/٩ .

<sup>(</sup>٢) فِي أ ، ب : ينوى .

<sup>(\*)</sup> أ: ٢١٥/ب

<sup>(</sup>٣) في ه: صوم يومه.

<sup>(</sup>٤) أنظر : أحكام القرآن للجصاص ٢٦٨/١ ، تحفة الفقهاء ٣٦٧/٢ ، الهمداية ١٣٨/١ المدونة ٢٠١/١ ، كتاب الكافى في فقه أهل المدينة ٣٣٨/١ ، الأم ١٣٩/٢ ، المهذب ٥٩١/٢ .

<sup>(</sup>ه) هـو إسحاق بن إبراهيم بن مخلـد بن إبراهيم ، أبو يعقــوب الحنظلى المروزى ، المعروف بابن راهـويه ، كان أحد الأئمة الأعلام ، اجتمع له الحديث والفقه ، توفي \_ رحمه الله \_ سنة ثمان وثلاثين ومائتين ، وقيل سبع وثمانين ومائة بنيسابور. انظر : تاريخ بغداد ٢٥٥٦ (٣٣٨١) ، وفيات الأعيان ١٩٩/١ (٨٥) ، سير أعلام النبلاء ٢٩٨/١١ (٧٩) ، طبقات الشافعية ٢٣٢/١ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹٤/أ

<sup>(</sup>٦) انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح ٢٥٠/١ ، كشاف القناع ٣١٢/٢ ، المغنى ٣٤٧/٤ ، المغنى ٣٤٧/٤ ، ختصر المزنى مع الأم ٦٦/٩ .

خرج عام الفتح من المدينة صائما فلما بلغ كراع $^{(1)}$ الغميم $^{(7)}$ أفطر $^{(8)}$ فحصل صائمًا في أول النهار مفطرا في آخره .

قالوا: ولأن الفطر (\*)إغا أبيح بأحد شيئين ، المرض ، والسفر (\*) ثم ثبت أن للمريض (\*)أن يفطر في أثناء النهار وان صام في أوله ، فكذلك المسافر ، وهذا خطأ ، والدلالة عليهم (\*)قوله تعالى :  $\{\tilde{e}\tilde{k}\tilde{r}$  $\tilde{r}$  $\tilde{r}$  $\tilde{e}$  $\tilde{$ 

الساق والغميم بالفتح واد بالحجاز . أنظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ١٦٥/٤ مادة (كرع) .

(۲) ساقطة من : و .

(\*) د : ۸۷/ب

<sup>(</sup>۱) كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو وادى جنوب شرق عسفان بثمانية أميال نحو ستة عشر كيلا ، وبينهما وبين مكة أربعة وستون كيلو متر وتعرف اليوم برقاء الغميم .

معجم البلدان ٤٤٣/٤ ، المعالم الأثرية في السنة النبوية ص٢٣١ .
والكراع : جانب مستطيل من الحرة تشبيها بالكراع ، وهو مادون الركبة من

<sup>&</sup>quot;كاب أخرجه البخارى بنحوه عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ ٤٣/٢ ، كتاب الصيام ، باب اذا صام أيام في رمضان ثم سافر ، حديث (١٩٤٤) ، ومسلم عن ابن عباس وعن جابر ـ رضى الله عنهما ـ ٧٨٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب جواز الصوم في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين ، حديث (١١١٤،١١١٣) ، ولفظ حديث جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان ، فصام حتى بلغ كراع الغميم ، فصام الناس ، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه ، حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام . فقال : أولئك العصاة ، أولئك العصاة .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : ه .

 <sup>(</sup>٦) فى د ، و : عليه .
 (٧) سبورة محمد : آية ٣٣ والآية تامة : ﴿يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ
 ٱلرَّسُولَ وَلاَتُبْطِلُواْ أَعُمَالُكُمُ ﴾ .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۱۲/أ

<sup>(\*)</sup> ب: ۳۵/ب

وأما حديث كراع (\*)الغميم فمن المدينة اليه مسيرة أيام (1)، وقيل ذلك للمزنى (7)فرجع عنه ، وقال : اضربوا عليه .

ولو كان الأمر على ماذكروه لم يصح لهم (٣)الاستدلال به ؛ لأنهم [لم يعلموا] (٤) هل سافر قبل الفجر أو بعده؟

وأما المريض فإنما جاز لـه الفطر للضرورة الـداعية فيما حدث بلااختياره ، وليس كذلك السفر (\*)؛ لأنه أنشأه مختارا ولم تدعه الضرورة إلى الفطر فيه .

والمسألة الثالثة: أن ينوى الصيام من الليل ثم يسافر وهو لا يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده ، فهذا يلزمه إتمام صومه ، وليس له أن يفطر (\*)؛ لأنه على يقين من حدوث السفر وفي شك من تقدمه ، وبالشك لا تباح الرخص .

الرخص . (\*)والمسألة الرابعة : أن لاينوى الصيام أصلا ثم يسافر بعد الفجر ، فهذا يفطر (٥)؛ لإخلاله بالنية من الليل ، وعليه الإمساك ؛ لأن حرمة اليوم قد ثبتت بأوله ، وعليه القضاء ؛ لأنه مفطر بترك النية .

<sup>(\*)</sup> و: ۱۱/أ

<sup>(</sup>١) قال النووى : بينه وبين المدينة نحو سبعة أيام أو ثمانية . انظر : المجموع ٢٦٢/٦ قال النووى : وبين كراع الغميم والمدينة حوالي ٣٤٣ كيلو تقريبا من الخط السريع .

<sup>(</sup>٢) في ج: المشترى ، وهو خُطأً .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٤) في د ، و : لايعلمون .

<sup>1/44:3 (\*)</sup> 

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹٤/ب

<sup>(</sup>ه) فی د پ و : مفطر .

# [٣٩] [من رأى الملاك وحده]

مسألة: قال الشافعى: ومن رأى الهلال وحده وجب عليه الصيام فإن رأى هلال شوال حل له أن يأكل حيث لايراه أحد، ولا يعرض نفسه للتهمة \_ بترك فرض الله \_ والعقوبة من السلطان (١).

وهذا كما قال : إذا رأى الهلال وحده فقد تعلق عليه حكم العبادة سواء  $(\Upsilon)$  حكم القاضى بقوله أم لا ، فإن كان هلال رمضان لزمه الصيام ، وإن كان هلال شوال لزمه الإفطار ، وبه قال أبو حنيفة  $(\Upsilon)$ .

وقال أحمد بن حنبل ، ومالك (٤): يلزمه الصيام في هلال رمضان ، ولا يجوز له الإفطار في هلال شوال (٥)، وقال الحسن ، وعطاء ، وشريك (٦)،

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٦/٩ .

<sup>(</sup>۲) في أ، ج: وسواء.

<sup>(</sup>٣) قال الكاساني في هلال رمضان لمن رآه وحده مانصه: "وأما وجوب الصوم عليه فممنوع ، فإن المحققين من مشايخنا قالوا لارواية في وجوب الصوم عليه ، وإنما الرواية أنه يصوم وهو محمول على الندب احتياطا" اله بدائع الصنائع ٩٨٦/٢ . وجاء في كتاب الهداية مع الفتح مانصه: "ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته" ثم قال: "ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر احتياطا" انظر فتح القدير ٣٢٩،٣٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن قدامة: "هو المشهور عند الحنابلة ، وقد روى حنبل عن أحمد لايصوم إلا في جماعة الناس". ا.ه وقال القرطبي : "هو رواية ابن وهب عن مالك رحمه الله" ـ .

انظر : الجامع لأحكام القرآن ٢٩٤/٢ ، المغنى ٤٢٠،٤١٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٦) شريك بن عبد الله بن أبى عبد الله النخعى ، أبو عبد الله ، أحد الأعلام ، أدرك عمر بن عبد الله يز \_ رحمه الله \_ ولى القضاء بالكوفة أيام المهدى ، توفى \_ رحمه الله \_ سنة سبع وسبعين ومائة بالكوفة .

انظر : تاريخ بغداد ٢٧٩/٩ (٤٨٣٨) ، وفيات الأعيان ٢/٤٢٤ (٢٩١) ، سير أعلام النبلاء ٨/٢٠٠ (٣٧) .

وإسحاق: لايلزمه الصيام، ولا يجوز له الإفطار، بل هما في الحكم سيان (١)(٢)\_ وهذا خطأ له لقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ} (٣) فحتم الصوم على من شهده، ولقوله صلى الله عليه وسلم (\*): "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته "(٤)، فعلق الحكم بالرؤية، فإذا (\*) ثبت هذا ورأى هلال شوال وحده فله أن يأكل حيث لايراه أحد ؛ خوفا من التهمة وعقوبة السلطان.

وان رأى هلال رمضان (\*)لزمه الصيام ، فإن جامع فيه لزمته الكفارة (٥).

وقال أبو حنيفة: لاكفارة عليه لأنه يوم محكوم به من شعبان، فوجب أن لا (\*) تلزمه (\*) الكفارة قياسا على يوم الشك، ولأن ذلك شبهة

<sup>(</sup>١) في د ، و : سواء .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغنى ٤١٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۱۹/ب ، د : ۸۸/ب

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في مسألة : مايثبت به الصوم .

<sup>(\*)</sup> و : ۱۱/ب

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۶/أ

<sup>(</sup>٥) وبه قال مالك وأحمد . انظر : المدونة ١٩٤١، المغنى ١٩٢٤ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۵/أ

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۱۲/ب

[regline = (1)] + (1)] + (1) وهذا خطأ للأنه يوم يلزمه (1) صومه من رمضان فوجب أن تلزمه الكفارة إذا هتك حرمته بالوطء ، أصله : إذا حكم القاضى (2) بشهادته .

فأما قياسهم على يوم الشك ، فغير صحيح ؛ لأنه لم يلزمه صومه عن رمضان ، وهذا يوم لزمه صومه عن رمضان .

### [.3] [الشمادة المقبولة في ملال شوال]

مسألة : قال الشافعي : ولاأقبل على رؤية هلال الفطر إلا عدلين ... إلى آخر كلام المزني (٥).

قد ذكرنا إن هلال شوال لايقبل فيه إلا شهادة عدلين ، وأجاز أبو ثور شهادة عدل واحد ، فأما هلال رمضان فللشافعي فيه قولان : أحدهما : لايقبل فيه إلا عدلان . والثاني : يقبل فيه شهادة عدل واحد ، وقد ذكرنا (\*) توجيه كل قول ، وحكينا خلاف أبي حنيفة ، ودللنا (٦) عليه فلم يكن بنا إلى الإعادة حاجة (٧).

<sup>(</sup>١) في أ ، ب ، ج : فوجب إدراء .

<sup>(</sup>٢) انظر : تحفة الفقهاء ٣٤٦/٢ ، بدائع الصنائع ٩٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) في د، ه، و: لزم.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٥) وتمام قول المزنى: "هذا بعض لأحد قوليه أن لايقبل في الصوم إلا عدلين . (قال) حدثنا وإبراهيم قال حدثنا الربيع قال الشافعى : لا يجوز أن يصام بشهادة رجل واحد ولا يجوز أن يصام إلا بشاهدين ؛ ولأنه الاحتياط" . ا.ه انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٦/٩ .

<sup>(\*)</sup> د : ۱/۸۹

<sup>(</sup>٦) في ب : ودليلنا .

<sup>(</sup>v) راجع مسألة : قبول شهادة العدل في إثبات شهر رمضان .

### [٤] [إذا شمد عدلان برؤية ملال شواك يوم الثلاثين من رمضان]

مسألة : قال الشافعى : وإن صحا(1) قبل الزوال أفطر وصلى بهم الإمام صلاة العيد . وإن كان(\*) بعد الزوال فلاصلاة(7) في يومه ، وأحب الى أن يصلى العيد من الغد لما ذكر فيه ، وان لم يكن(7) ثابتا(8) ... إلى آخر كلام المزنى(8).

وصورة هذه المسألة أن يصبح الناس يوم الثلاثين من رمضان شاكين في يومهم ، هل هو من رمضان؟ أو من شوال؟ فعليهم صيامه مالم تقم البينة [أنه من شوال](٦)، فان شهد برؤيته شاهدان نظر في عدالتهما ، فان لم يكونا من أهل العدالة لم يحكم بشهادتهما ، وكان الناس على صومهم ، وان ثبتت (\*)عدالتهما حكم القاضى (\*)بشهادتهما ، وأفطر القاضى أولا ،

<sup>(</sup>۱) فی د ، و شهد . والمراد بصحا : أی عدلا ، یعنی الشاهدین ، فصحت عدالتهما . انظر کتاب الزاهی فی غریب ألفاظ الشافعی للأزهری ، مع مقدمة کتاب الحاوی الکبیر للماوردی ص۲۹۰ .

<sup>1/</sup>Y1V:1 (\*)

<sup>(</sup>۲) في د ، و : صوم .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب، د، و.

<sup>(</sup>٤) في أ ، ب ، د ، ه و : بائنا .

<sup>(</sup>ه) وتمام كلام المزنى قال: "وله قول آخر أنه لايصلى من الغد ، وهو عندى أقيس ؛ لأنه لو جاز أن يقضى جاز فى يومه ، وإذا لم يجز القضاء فى أقرب الوقت كان فيما بعده أبعد ، ولو كان ضحى غد مثل ضحى اليوم لزم فى ضحى يوم بعد شهر ؛ لأنه مثل ضحى اليوم" . ا.ه انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٦/٩ .

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفين في د ، و : برؤية الهلال .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۵/ب

<sup>(\*)</sup> و : ۱۲/أ

ثم الشاهدان [ثم الناس](۱) بعدهم وسواء بان ذلك قبل الزوال أو بعده (7). فأما صلاة العيد فينظر فإن بانت عدالتهما قبل الزوال صلى الإمام بهم صلاة العيد ؛ لأن وقتها من طلوع الشمس إلى زوالها ، فإن أمكنه أن يخرج بالناس (7) إلى المصلى فعل ، وإن ضاق عليه الوقت صلى بهم حيث أمكنه من (\*) جامع أو مسجد .

وإن بانت عدالتهما بعد الزوال فقد (\*)فات وقت الصلاة ، وهل تقضى (٤)أم لا؟ على قولين :

أحدهما : واختاره المزنى لاتقضى (٥)؛ لأنها صلاة نافلة سن لها الجماعة ، فوجب أن تسقط بالفوات كصلاة الحسوف .

والقول الثانى : أنها تقضى ؛ لأنها صلاة راتبة في وقت فوجب أن لاتسقط بفوات وقتها (٦)؛ كالفرائض .

وعلى هذين القولين يخرج قضاء الوتر وركعتى الفجر . فإذا قيل أنها تقضى نظر فإن تعذر عليه (٧)اجتماع الناس (٨)في بقية (\*)يومهم لتفرقهم وسعة بلدهم أمرهم أن يجتمعوا من الغد ، فإذا

<sup>(</sup>١) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٢) قلت : هذا إذا شهدا أنهم رأوه ليلا وثبتت شهادتهما . أما إذا كانت رؤيتهم له نهارا فلا يصح لهم الإفطار حتى وإن ثبتت شهادتهما ؛ لأن الشافعى قال مانصه : "إذا لم ير الهلال ولم يشهد عليه أنه رئى ليلا ، لم يفطر الناس برؤية الهلال في النهار كان ذلك قبل الزوال أو بعده ، وهو \_ والله أعلم \_ هلال الليلة التى تستقبل " . ا.ه انظر : الأم ١٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ب: الناس ـ

<sup>(\*)</sup> د : ۸۹/ب

<sup>(\*)</sup> ب: ۳۹/ب

<sup>(</sup>٤) في أ : يقضى .

<sup>(</sup>ه) في أ : لايقضى .

<sup>(</sup>٦) في د : الوقت .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من : أ ، ب ، ج .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من : د .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۱۳/أ

اجتمعوا صلى بهم (\*) صلاة العيد في وقتها من الغد ؛ لأن المقصود منها تكامل الجماعة واظهار الزينة ، وأن يحثهم على الصدقة ، وفعل الخير ، وينهاهم عن المآثم ، فلذلك لم يصل قبل اجتماعهم .

وإن كانوا مجتمعين في يومهم ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبى إسحاق المروزى : أنه يصلى بهم في بقية يومهم ؛ لأنه أقرب إلى وقتها مِن الغد .

والوجه الثانى : وهو (\*)مذهب الشافعى يؤخرها إلى الغد ليصليها في مثل وقتها ، ولايصليها في بقية (\*)اليوم ، لرواية أنس بن مالك ـ رضى الله عنه \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ["قضاها من الغد"(١).

وابن أبى شيبة بنحوه عن أنس بن مالك قال حدثنى عمومتى من الأنصار ٦٧/٣، كتاب الصيام، باب في القوم يشهدون على رؤية الهلال أنهم رأوه في اليوم الماضى مايصنع.

قلت : وأبو عمير المذكور هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى ، وهو أكبر أولاد أنس رضى الله عنه .

<sup>(\*)</sup> أ: ۲۱۷/ب

<sup>(\*)</sup> ج: ۱۹۹/أ

<sup>(\*)</sup> د : ۹۰ ا

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داود نحوه عن أبي عمير بن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_ ٣٠٠/١ كتاب الصلاة ، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد ، حديث (١١٥٧) ، والنسائي بنحوه عن أبي عمير بن أنس ، كتاب صلاة العيدين ، باب فوت وقت العيد ، حديث (١٧٥٦) ، والبيهقى بنحوه عن أبي عمير بن أنس بن مالك ٣١٦/٣ ، كتاب صلاة العيدين ، باب الشهود يشهدون على رؤية الهلال آخر النهار أفطروا ثم خرجوا إلى عيدهم من الغد ، ولفظه "عن أبي عمير بن أنس بن مالك حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغمى علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهاد فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد" . وقال البيهقى : هذا إسناد صحيح ، وأخرجه في ١٤٩٤٤ ، كتاب الصيام ، وقال إسناده حسن . وانظر : الجوهر النقى مع سنن البيهقى ٣١٦/٣ ، وقال عمومة أبي عمير من أصحاب رسول الله عليه وسلم ولايكونون إلا ثقات .

فأما إن بانت عدالة](١) الشاهدين بعد (\*) غروب الشمس ، فإنهم يصلون العيد من الغد(\*) قولا واحدا لايختلف لقوله صلى الله عليه وسلم : "فطركم يوم تفطرون"(\*).

فأما المزنى فإنه اختار أن لاتقضى (٤) واعترض بسؤالين أحدهما : أن قال : لو جاز أن يقضى من الغد لجاز في يومه ؛ لأنه من الوقت أقرب .

قلنا: فقد أجاز بعض أصحابنا القضاء في بقية اليوم فسقط هذا الاعتراض ، على أنا إنما أمرنا بقضائها من الغد ؛ لأنها صلاة ضحى جعل سببها أول النهار فاحتاجت في القضاء إلى وقت (٥)الأداء .

والسؤال (٦) الشاني : إِن قال : لـو جازت في ضحى الغـد لجازت بعد شهر .

قلنا : إنما جوزناه لحدوث الإشكال في رؤية الهلال وهذا غير موجود فيما بعد .

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين من قوله : قضاها من ... إلى قوله : عدالة ، مطموسة في : و .

<sup>(\*)</sup> و : ۱۲/ب

<sup>(</sup>٢) في ج: العيد .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في مسألة : مايثبت به الصوم .

 <sup>(</sup>٤) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٦/٩ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٦) في ج : والقول .

# [٤٢] [تأخير قضاء شمر رمضان]

**مسألة**: قال الشافعی ـ رضی الله عنه ـ : ومن کان علیه صوم من (1) شهر رمضان لمرض أو سفر فلم یقضه (\*) وهو (7) یقدر علیه حتی دخل شهر رمضان آخر ، کان علیه أن یصوم الشهر ثم یقضـی من بعده الذی علیه ویکفر لکل (\*) یوم بمد لمسکین (\*) ، بمد النبی صلی الله علیه وسلم (\*) وهذا کما قال : إذا أفطر أیاما (\*) من شهر رمضان لعذر أو غیره فالأولی به أن یبادر بالقضاء ، وذلك موسع (\*) له مالم یدخل رمضان ثان ، فإن دخل علیه شهر رمضان ثان صامه عن الفرض لاعن القضاء ، (\*) فإذا أكم ل صومه قضی ماعلیه ، ثم ینظر فی حاله ، فإن کان أخر القضاء لعذر دام به من مرض أو سفر فلا كفارة علیه ، و إن أخره غیر معذور فعلیه مع القضاء الكفارة عن كل یوم مد من طعام ، وهو إجماع الصحابة ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، والأوزاعی ، والثوری (\*)

، واحمد ، وإسحاق ، والا وراعى ، والتورى · · · · والتورى و التورى و التورى و التورى و أَمَامٍ وَالْمُولِمُ الله و قال أبو حنيفة (\*): لاكفارة عليه (٧)لقوله تعالى : [فَعِدةُ مِّنَ أَيَامٍ

<sup>(</sup>١) ساقطة من : د .

<sup>(\*)</sup> أ : (Y\A

<sup>(</sup>٢) في ج: لم.

<sup>(</sup>٣) في أُ : بكل ، وفي ب : كل .

<sup>(\*)</sup> د : ۹۰/ب

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٦/٩ .

<sup>(\*)</sup> ب: ۳۷/أ

<sup>(</sup>a) في د ، و : واسع .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۹/ب

<sup>(</sup>٦) انظر : المدونة ٢١٩/١ ، التفريع ٢١٠/١ ، الافصاح عن معانى الصحاح ٢٤٧/١ ، المغنى ٤٠٠/٤ .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۱۳/ب

 <sup>(</sup>٧) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٢٦٢،٢٦١/١ ، تحفة الفقهاء ٣٦٠،٣٥٩/١ ، الهداية
 ١٣٧/١ ، البناية في شرح الهداية ٣٥٧/٣ .

أُخَرً \(1)، وفي إيجاب [الفدية زيادة في النص وذلك نسخ] (٢). قال : ولأنه صوم (\*) واجب فوجب أن [لايلزم بتأخيره] (٣) الكفارة ، كالنذر ، وصوم التمتع (٤)؛ ولأنها عبادة واجبة فوجب أن لايلزم بتأخيرها كفارة ، كالصلاة. ودليلنا قوله تعالى : {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفِدُينَةٌ \(6). فكان هذا عاما في كل مطيق إلا ماقام دليله .

وروی مجاهد عن أبی هریرة - رضی الله عنه - أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : "من أفطر رمضان بمرض ثم صح فلم یقض (\*)حتی أدركه رمضان آخر ، فلیصم ماأدركه ، ثم لیقض الذی فاته ولیطعم عن كل یوم مسكنا (7).

ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة (\*)فجاز أن تجب بتأخيرها الكفارة ، كالحج تجب الكفارة بإفساده ، وتجب بفوات عرفة ، هذا مع إجماع ستة من الصحابة (\*)لا يعرف لهم مخالف (\*).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين من قوله: الفدية ... إلى قوله: نسخ ، مطموس في : و -

<sup>(\*)</sup> و : ۱۲/أ

<sup>(</sup>٣) في ب: لايلزمه تأخيره.

<sup>(</sup>٤) في أ ، ب ، ج ، ه : المتمتع .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : آية ١٨٤

<sup>(\*)</sup> د: ۱/۹۱

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني بنحوه ۱۹۷/۲ ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (۸۹) ، وضعف بإبراهيم بن نافع وعمر بن موسى بن وجيه ، وقد أخرجه الدارقطني موقوفا على أبي هريرة وقال إسناده صحيح ، رقم (۸۸) . وأخرجه البيهقي بنحوه ۲۵۳/۶ ، كتاب الصيام ، باب المفطر يمكنه أن يصوم فف طحتي جاء رمضان آخر وقال ليس بشيء إبراهيم وعمر متروكان ، وعبد

ففرط حتى جاء رمضان آخر وقال ليس بشىء إبراهيم وعمر متروكان ، وعبد الرزاق بنحوه ٢٣٤/٤ ، كتاب الصيام ، باب المريض في رمضان وقضائه ، حديث (٧٦٢٠) ، وانظر : تلخيص الحبير ٢١٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) وُقفت على أربعة منهم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وعمر رضى الله عنهم، ولم أقف على الباقين .

انظر : البيهقي ٤/٣٥٤ ، المغنى ٤/٠٠٠ .

<sup>(</sup>۸) في أ، ب، ج، ه: خلاف.

فأما قوله تعالى : {فَعِدَة ُمِنْ أَيّامٍ أُخَر } (١)، فلادليل فيه ؛ لأن الفدية لم تجب بالفطر ، وإنما وجبت بالتأخير .

وأما قياسهم على صوم النذر والتمتع  $(\Upsilon)$ ، فيفسد بصوم رمضان إذا أخره  $(\ast)$ بأكل ، أو جماع ، على أن المعنى فيه أن الكفارة لاتجب بإفساد شيء من جنسه ، وكذلك الجواب عن قياسهم على الصلاة . فلو أخر القضاء أعواما لم تلزمه إلا فدية واحدة في أصح الوجهين ، وفي الوجه الثانى عليه لكل  $(\Upsilon)$ عام فدية (3).

### [٤٣] [من مات وعليه صيام]

مسألة : قال الشافعي : وإن مات أطعم عنه ، وإن لم يمكنه القضاء حتى مات فلاكفارة عليه (٥).

وهذا كما قال : إذا وجب عليه صيام أيام أما(7)من نذر ، أو كفارة أو قضاء ، فلم يصمها حتى مات فله(\*)حالان :

[أحدهما : أن يموت بعد إمكان القضاء .

والثانى : أن يوت قبل إمكان القضاء .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>(</sup>٢) في ب، ه: المتمتع.

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۷/أ

<sup>(</sup>٣) فَي أ ، ب ، ج ، ه : بكل .

<sup>(</sup>٤) انظر المجموع ٣٦٤/٦ وقد رجح النووى الوجه الثاني .

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر المزني مع الأم ٦٦/٩.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ج .

<sup>(\*)</sup> ب : ۳۷/ب

فإن مات قبل إمكان القضاء [سقط عنه الصوم ولاكفارة في ماله (١). وإن مات بعد إمكان القضاء] (7)سقط عنه الصوم] (7)أيضا ووجب (\*)في ماله الكفارة عن كل يوم مد من طعام ، ولا يجوز لوليه أن يصوم عنه بعد موته هذا مذهب الشافعي في القديم والجديد ، [وبه قال مالك ، وأبو حنيفة (3)وهو إجماع] (6) الصحابة .

انظر : المجموع ٣٧٢/٦ ، المغنى ٣٩٨/٤ .

(\*) د : ۹۱/ب

أما مالك \_ رحمه الله \_ فقال: إذا أوصى وجب على وليه أن يطعم مد عن كل يوم لكل مسكين وإذا لم يوص لم يجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاءوا . انظر نحوه : المدونة ١٢/٢١ ، الجامع لأحكام القرآن ٢٨٥/٢ . وانظر قول الشافعى الجديد في الأم ١٤٤/٢ .

(٥) مابين المعكوفين من قوله : وبه قال مالك ... إلى قوله : إجماع ، مطموس في : و

<sup>(</sup>١) هو قول أكثر أهل العلم . وحكى عن طاوس وقتادة أنهما قالا : يجب الإطعام عنه لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه ، فوجب الإطعام عنه ، كالشيخ الهم إذا ترك الصيام ، لعجزه عنه .

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين من قوله : سقط عنه ... إلى قوله : إمكان القضاء ، ساقطة من ه.

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين من قوله: أحدهما: أن يموت ... إلى قوله: سقط عنه الصوم ، جاءت في د: هكذا (أحدهما أن يموت قبل إمكان القضاء فيسقط عنه الصوم والكفارة ، والثانى: أن يموت بعد إمكان القضاء فيسقط عنه الصوم) وجاءت في و هكذا: أحدهما: (أن يموت قبل إمكان القضاء فيسقط عنه الصوم والكفارة ومابعدها ساقط إلى قوله: عن كل يوم مد من طعام).

<sup>(</sup>٤) قلت عند الحنفية: "إذا مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به وجب على وليه أن يطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاع من قر أو شعير ، وذلك من ثلث ماله ، ولابد من الإيصاء عندهم ، وإذا لم يوص لايلزم على الولى الإطعام ، ولو أطعم جاز ، ولايصوم عنه الولى ". انظر نحوه في الهداية ١٣٧/١ ، والبناية في شرح الهداية ٣٦٠/٣-٣٦٢ .

 $(*)_{e}$  قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، يصوم عنه وليه إن شاء أو يستأجر من  $(*)_{e}$  يصوم عنه  $(*)_{e}$  وقد حكى بعض أصحابنا هذا القول عن الشافعى في القديم ، قال : لأنه قال : وقد روى في ذلك خبر فإن صح قلت به ، فخرجه قولا ثانيا ، وأنكره سائر أصحابنا أن يكون للشافعى مذهبا  $(*)_{e}$ . واستدل من أجاز الصوم عن الميت بما رواه عروة  $(*)_{e}$ عن عائشة

(\*) و : ۱۳/ب

1/119:1 (\*)

(١) قلت: مذهب أحمد رحمه الله في من مات وعليه قضاء رمضان وقد فرط ، أن يطعم عنه لكل يوم مسكين ولايصام عنه . أما صوم النذر فيصوم عنه وليه . انظر المغنى ٣٩٩،٣٩٨/٤ .

(٧) قال النووى في المجموع: "القول الثانى: وهو القديم أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ولايلزمه ذلك وعلى هذا القول لو أطعم عنه جاز فهو على القديم مخير بين الصيام والإطعام هكذا نقله البيهقى وغيره وهو متفق عليه ، على القديم ، وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محققى أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث". اله المجموع ٢٩٢٦٠ .

قلت: وهذا يدل على أن الإمام النووى - رحمه الله - يرجح القول بجواز الصيام عن الميت. وكذلك يرجحه الإمام البيهقى - رحمه الله - وذلك يتضح من خلال مانقله عنه الإمام ابن حجر - رحمه الله - في الفتح حيث قال: "وقد اختلف السلف في هذه المسألة: فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في "المعرفة" وهدو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية، وقال البيهقي في "الخلافيات" هذه المسألة ثابتة لاأعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ماقلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولاتقلدوني" ا.ه. انظر: فتح البارى ٢٢٨/٤.

(٣) هـو عـروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ، القرشى ، أبو عبد الله ، الفقيه ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنـورة ، تابعى ، وأمه أسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنهما ـ توفي رحمه الله سنة ثلاث وتسعين وقيل أربع وتسعين . انظـر : طبقـات ابن سعد ١٣٦/٥ (٢٢٩) ، وفيـات الأعيـان ٣/٥٥٥ (٢١٦) ، سير أعلام النبلاء ٢١٠/٤ (١٦٨) .

- رضى الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من مات وعليه الصيام (\*), صام عنه وليه (1), وقد رواه أيضا ابن بريدة (7)عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (7).

وروى (\*)سعد (2)بن أبي وقاص ـ رضى الله عنه ـ أن رجلا أتى النبي

قلت : لبريدة \_ رضى الله عنه \_ ابنين توأمين كليهما رووا هـذا الحديث عنه ، وهما:

(أ) عبد الله بن بريدة بن الحصيب ، الامام الحافظ ، أبو سهل الأسلمى المروزي ، شيخ مرو وقاضيها تابعي ، توفى \_ رحمه الله \_ سنة خمس عشرة

(ب) سليمان بن بريدة بن الحصيب ، الأسلمى المروزى ، ولى قضاء مرو قبل أخيه عبد الله ، تابعي ، ثقة ، كان ابن عيينة يفضله على عبد الله بن بريدة ، توفى رحمه الله سنة خمس ومائة .

انظر : سير أعلام النبلاء ٥/٠٥ (١٥) ، ٥/٢٥ (١٦) ، تهذيب التهذيب ٥/٧٥ انظر . (٣٠٣) ١٥٣/٤ . (٢٧٠)

أخرجه مسلم بنحوه ١٠٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ، حديث (١١٤٩) ولفظه : عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه - رضى الله عنه - قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم "، اذ أتت امرأة فقالت : انى تصدقت على أمى بجارية ، وانها ماتت . قال : فقال "وجب أجرك ، وردها عليك الميراث" ، قالت : يارسول الله ، انه كان عليها صوم شهر . أفأصوم عنها؟ قال : صومي عنها" قالت : انها لم تحج قط . أفأحج عنها؟ قال : "حجى عنها" .

(\*)

هـو سعد بن أبي وقاص ، واسـم أبي وقاص : مالك بن وهيـب بن عبد مناف بن زهرة ، أبو إسحاق ، صحابي جليل ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أهل الشورى ، وأول من رمى بسهم في سبيل الله ، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد : ارم سعد فداك أبى وأمى ، مناقبه كثيرة ، توفى رضى الله عنه سنة خمسين للهجرة ، وقيل سنة خمس وخمسين .

انظر : طبقات ابن سعد ١٠١/٣ (٣٩) ، تاريخ بغداد ١٤٤/١ (٤) ، أسد الغابة ٢٩١/٢ ، سير أعلام النبلاء ٢/١١ (٥) .

<sup>(\*)</sup> 

أخرجه البخارى ٤٦/٢ ، كتاب الصيام ، باب من مات وعليه صوم ، حديث (١٩٥٢) ، ومسلم ٨٠٣/٢ ، كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ، حديث

صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمى قد(1)ماتت وعليها صوم ، فقال صلى الله عليه وسلم: "أقضى عنها"(7).

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضى الله عنه - أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا ، فماتت قبل أن تصوم فسأل (\*) أخوها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "فأمره بالصيام عنها" (٣).

قالو (٤): ولأنها عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تدخلها النيابة

كالحج .

<sup>(</sup>١) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، د ، و .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على رواية سعد بن أبى وقاص هذه ولكن معنى الحديث جاء في الصحيحين عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قال : "جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال : نعم . فدين الله أحق أن يقضى " .

البخارى ٢/٢٤، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم، حديث (١٩٥٢)، ومسلم ٢/٤٨، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث (١٥٥/١١٤٧).

<sup>(\*)</sup> د : ۹۲/أ

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود بنحوه ٢٣٧/٣ ، كتاب الصيام ، باب في قضاء النذر عن الميت حديث (٣٣٠٨) ، ولفظه "أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا ، فنجاها الله ، فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها" .

وقال النووى في المجموع إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين ٢٦٩/٦، والنسائى بنحوه ١٣٧/٣، كتاب الصيام، باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم، حديث (٤٧٥٨)، والبيهقى بنحوه ٢٥٦/٤، كتاب الصيام، باب من قال يصوم عنه وليه.

<sup>(</sup>٤) في ب ، ج ، د ، ه ، و : قال .

والدلالة على صحة قولنا: رواية نافع عن ابن عمر – رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صوم شهر (1) رمضان فليطعم [عنه مكان] (7)كل يوم مسكينا (7). فأسقط القضاء وأمر بالكفارة .

وروى نافع عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أفطر في رمضان بمرض ولم يقض حتى مات أطعم عن كل يوم مدين  $(\xi)$ يعنى مدا للقضاء ومدا للتأخير .

ولأنه اجماع الصحابة روى عن ابن عباس ، وعمر ، وعائشة - رضى الله عنهم - أنهم قالوا من مات (\*)وعليه صوم أطعم عنه ولا يصوم أحد

<sup>(</sup>١) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>۲) في أ، ب، ج، ه: عن ٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ٩٦/٣ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في الكفارة واللفظ له ، حديث (٧١٨) ، وقال أبو عيسى حديث ابن عمر لانعرف مرفوعا الا من هذا الوجه . والصحيح عن ابن عمر موقوفا قوله .

وابن ماجه بنحوه ٨/١٥٥، كتاب الصيام ، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه ، حديث رقم (١٧٥٧) ، والبيهقى بنحوه ٢٥٤/٤ ، كتاب الصيام ، باب من قال اذا فرط في القضاء بعد الامكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مد من طعام .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه عن ابن عمر بهذا اللفظ "مدين" . وأقرب ماوجدته عن ابن عمر مارواه البيهقي عنه موقوفا ٢٥٤/٤ كتاب الصيام ، باب من قال إذا أفطر في القضاء بعد الإمكان . ولفظه "عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أفطر

فى رمضان أيامًا وهو مريض ثم مات قبل أن يقضى فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة فإن أدركه رمضان عام قابل قبل أن يصومه فأطاق صوم الذى أدرك فليطعم عما مضى كل يوم مسكينا مدا من حنطة وليصم الذى استقبل ".

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۱۹/ب

عن أحد ، ولامخالف لهم (١).

ولأنها عبادة لاتدخلها النيابة في حال الحياة مع العجز [فوجب ألا] (٢) تدخلها النيابة بعد الوفاة أصله : (\*) الصلاة ، وعكسه الحج ، ولأن الصوم إذا فات انتقل عنه إلى المال لاإلى (\*) النيابة ، كالشيخ الهم (٣). فأما (\*) مارووه من الأخبار فالمراد بها فعل [ماينوب عن] (٤) الصيام من الإطعام بدليل ماذكرنا (٥).

وأما قياسهم على الحج فالمعنى فيه جواز النيابة في حال الحياة .

<sup>(</sup>۱) ماروى عن ابن عباس أخرجه النسائى ١٧٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب صوم الحى عن الميت ، حديث (٢٩١٨) ، وماروى عن عائشة أخرجه البيهقى ٢٥٧/٤ ، كتاب الصيام ، باب من قال يصوم عنه وليه . قلت : ويعكر على هذا القول الأحاديث الصحيحة التى دويت عن عائشة وابن عباس في صوم الولى التى تخالف رأيهم . قال ابن حجر في الفتح : "والراجح أن المعتبر مارواه لامارآه لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق ولايلزم من ذلك ضعف الحديث عنده ، وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون ، والمسألة مشهورة في الأصول " . اه ١٨٧٤

<sup>(</sup>٢) مطموسة في : و .

<sup>(\*)</sup> و : ١٤/أ

<sup>(\*)</sup> ب: ۱/۳۸

<sup>(</sup>٣) في ب : الهرم -

<sup>(\*)</sup> د : ۹۲/ب

<sup>(</sup>٤) في د ، و : مايقوم مقام .

<sup>(</sup>ه) قال النووى رداً على هذا القول : وأما تأويل من تأول من أصحابنا "صام عنه وليه" أى أطعم بدل الصيام فتأويل باطل يرده باقي الأحاديث . اه المجموع ٣٧١/٦ .

قلت : وهذا التأويل من المؤلف صرف للفظ عن ظاهره بدون دليل .

### [ا/٤٣] [إذا مات من عليه حيام قبل إمكان القضاء أو بعده]

فصل : (\*)فإذا ثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز الصوم عنه بعد موته ، فإن مات قبل إمكان الصوم فلا كفارة عليه (1), وإن مات (7) بعد إمكان الصوم فعليه الكفارة في ماله عن كل يوم مد لمسكين ، فلو أفطر أياما من شهر (7) رمضان ولم يصمها مع القدرة حتى دخل عليه رمضان ثان ثم مات (3) فعليه لكل يوم مدان (4) مد بدل عن الصيام ومد [بدل عن] (7) التأخير ، هذا مذهب الشافعي وسائر أصحابه (7).

وقال أبو العباس بن سريج  $(\Lambda)$ عليه مد واحد ؛ لأن الفوات يضمن بالمد الواحد ، كالشيخ الهم (P) وهذا غلط والدلالة عليه رواية ابن عمر درضى الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أفطر في رمضان لمرض فلم يقض  $(\Omega)$  حتى مات أطعم (P) عنه عن كل يوم مدين  $(\Omega)$ .

<sup>1/191 : (\*)</sup> 

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ ، ج .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٤) في د ، و : صام .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : أ ، ه .

<sup>(</sup>٦) في د ، و : لأجل .

<sup>(</sup>v) قال النووى : هذا أصحهما عند أصحابنا . المجموع (v)

<sup>(</sup>۸) في ج : شريح .

<sup>(</sup>٩) انظر المجموع ٣٦٥/٦.

<sup>(</sup>۱۰) في د ، و : يصمه .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۱۶/ب

<sup>(</sup>١١) سبق تخريجه في مسألة : من مات وعليه صيام .

# [33] [من قضك رمضان متفرقا أو متتابعا أجزأه]

مسألة : قال الشافعي : ومن قضى متفرقا أجزأه ومتتابعا أحب الآرا).

(\*)وهذا صحیح : الأولی فی القضاء أن یأتی به متتابعا ، و اِن (\*) قضی متفرقا أجزأه . وبه قال ابن عباس ، ومعاذ (\*) ، وأبو هریرة ، وأنس بن مالك ، ورافع (\*) بن خدیج ، وهو مذهب أبی حنیفة ومالك وأكثر الفقهاء (\*).

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٦/٩ .

<sup>(\*)</sup> أ\/YY• : أ

<sup>(\*)</sup> د : ۹۳/أ

<sup>(</sup>ع) هو معاذ بن جبل بن عمر الأنصارى - رضى الله عنه - أبو عبد الرحمن ، أحد الذين جمعوا القرآن حفظا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وقال فيه: أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل . توفي - رضى الله عنه - بالطاعون سنة ثمان عشرة للهجرة . انظر : طبقات ابن سعد ٣/٧٣٤ (٣٠٢) ، سير أعلام النبلاء ٢٠١/١ (٢٠٢) ، غاية النهاية ٢/١٠٦ (٣٦٢) ، الإصابة ٢/١٠٦) .

<sup>(</sup>٣) رافع بن خديج بن رافع بن عـدى الأنصارى الخزرجى ، أبو عبـد الله وقيل أبو خديج ، استصغر يوم بدر ، وشهد أحدا والمشاهد ، توفي ـ رضـى الله عنه ـ سنة أربع وسبعين للهجرة .

انظر : سير أعلام النبلاء ١٨١/٣ (٣٤) ، أسد الغابة ١٥١/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الهداية ١/١٣٧، البناية في شرح الهداية ٣٥٥٥٣، المدونة ٢١٣/١، المغنى ٤٠٨/٤

وانظر آثار الصحابة في ذلك في مصنف عبد الرزاق ٢٤٣/٤ ، كتاب الصيام ، باب قضاء رمضان ، مصنف ابن أبي شيبة ٣٢/٣ ، كتاب الصيام ، باب ماقالوا في تفريق رمضان ، الدارقطني ١٩٣/٢ ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم .

وبما روى عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من كان عليه شيء من صوم رمضان فليسرده ولايفرقه"(٥). قالوا : ولأن القضاء في كل (\*)عبادة مثل الأداء ، ثم تقرر أن التتابع شرط في (\*)أداء رمضان فكذلك في قضائه .

سرط في ١٠١٠ و المسلمان و المسلمان في المسلمان في المسلمان و المسلمان المسلمان و المسلمان المسلمان و المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان و المسلمان المسلمان المسلمان و المسلمان

فان قيل : فهذا أمر والأمر على الفور لاعلى التراخى ، قلنا : لنا فيه (٧)مذهبان :

أحدهما: أنه (٨)على التراخي فلم يلزمنا هذا السؤال.

<sup>(</sup>١) ساقطة من: أ، ب، ج، ه٠

<sup>(</sup>٢) في ب: القضاء.

رُمُ) انظر: المحلى بالآثار ٤٠٨/٤ ، وانظر الآثار عن الصحابة رضى الله عنهم فى مصنف عبد الرزاق ٢٤٢،٢٤١/٤ ، كتاب الصيام ، باب قضاء رمضان ، مصنف ابن أبي شيبة ٣٤/٣ ، كتاب الصيام ، باب من كان يقول لايفرق .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>(</sup>ه) أخرجه الدارقطني بنحوه ١٩٢/٢، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (هم) ولفطه "من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولايقطعه" ، وضعفه بعبد الرحمن بن ابراهيم . وانظر : تلخيص الحبير ٢٠٦/٢ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۸/ب

<sup>(\*)</sup> و: ۱۵/ب

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>(</sup>٧) في أ، د، و: فيها .

<sup>(</sup>A) فى ب، د، ه، و: أنها.

والثانى : أنه (١) على الفور [لكن قام دليل على التراخى] (٢)، وفي قوله تعالى : {فَعَلَدَةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٣)، دليل على جواز التراخى ؛ لأن تقديره فعدة في (٤) أيام أخر .

وعده في (\*)يم احر (\*)ين عمر (\*)عن نافع عن ابن عمر (\*)رضى (\*)وروى عبد الله صلى الله عليه وسلم قال : "من كان عليه شيء من الله عنه \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من كان عليه شيء من رمضان فإن شاء صامه متتابعا وإن شاء صامه متفرقا" (\*).

وروى أبو (٨) الزبير (٩)عن جابر قال : سئل رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) في ب، د، ه، و: أنها.

<sup>(</sup>٢) في د ، و : لكن لما لم يقم دليل على جواز التراخى .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>(</sup>٤) في ب ، و : من .

<sup>(\*)</sup> ب : ۳۸/ب

<sup>(</sup>ه) الصواب عبيد الله بن عمر، ولعل هذا خطأ من الناسخ ، خاصة وإنى لم أجد أحدا روى عن نافع باسم عبد الله بن عمرو ، وقد أخرج هذا الحديث الدارقطني عن عبيد الله بن عمر كما سيأتي والله أعلم .

وأما عبيد الله بن عمر فهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، المدنى ، أبو عثمان ، أحد الفقهاء السبعة ، ثقة ثبت مات \_ رحمه الله \_ بالمدينة سنة سبع وأربعين ومائة وقيل غير ذلك .

انظر : تهذيب التهذيب ٧٥/٧ (٧١) ، سير أعلام النبلاء ٢٠٤/٦ (١٢٩) .

<sup>(</sup>٦) فِي أ ، ب ، ج ، ه : عمرو .

<sup>(\*)</sup> د : ۹۳/ب

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني بنحوه ١٩٣/٢ ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (٧٤) ، ولفظه : "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان : "إن شاء فرق ، وإن شاء تابع" ، وقال الدارقطني : لم يسنده غير سفيان بن بشر . وقال شمس الحق العظيم ابادي في التعليق على سنن الدارقطني : "وقد صحح الحديث ابن الجوزي ، وقال : ماعلمنا أحدا طعن في سفيان بن بشر" . اه ١٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٨) في أ ، ب ، ج ، ه : ابن ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) هـو محمد بن مسلم بن تدريس الأسدى ، مولاهم ، أبو الزبير ، المكبي التابعي ، توفي ـ رحمه الله ـ سنة ثمان وعشرين ومائة .

رب. انظر : طبقات ابن سعد ۳۰/٦ (۱۵۷۵) ، تهذیب التهذیب ۹۹۰/۹ (۷۲۹) ، سیر أعلام النبلاء ۵۰/۵ (۱۷٤) .

عليه وسلم (\*)عن تقطيع قضاء رمضان ، فقال : "أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أما كان قد قضى دينه؟ فقال : نعم ، فقال : الله أحق أن يقضى (1)"(7).

ولأن القضاء في كل عبادة مثل الأداء ، ثم تقرر أن التتابع ليس من شرط الأداء ؛ لأنه لو أفطر يومامن الشهر لم يبطل مايليه من الطرفين ، فكذلك القضاء .

فأما الآية فدليلنا . وأما حديث أبى هريرة إن صح فمحمول على الاستحباب . فأما الاستدلال فقد (٣)قلبناه عليهم .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۲۰/ب

<sup>(</sup>١) في أ ، ب ، ج ، ه : يغفر .

<sup>(ُ</sup>Y) أخرجه الدارقطني بنحوه ١٩٤/٢، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (YX) ، ولفظه "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقطيع صيام شهر رمضان ، فقال : "أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضاه الدرهم والدرهمين حتى يقضيه ، هل كان ذلك قضاء دينه ؟ أو قاضيه ؟" قالوا نعم يارسول الله" . وقال الدارقطني لايثبت متصلا . وانظر : تلخيص الحبير ٢٠٦/٢ .

<sup>(</sup>r) ساقطة من ج

### [٤٥] [حيام يوم الفطر ويوم النحر]

مسألة : قال الشافعي : ولايصام يوم الفطر ، ولايوم (١)النحر ، ولاأيام مني ، فرضا ولاتطوعا (٢)(٣).

أما يوم الفطر ويوم النحر فلايعرف خلاف في أن صومهما حرام ، لرواية أبي سعيد الخدرى وأبي هريرة (\*) - رضى الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "نهمى عن صيام يوم الفطر والأضحى" (٤)، ولرواية (\*)الزهري عن أبي عبيد (٥)مولى أزهر قال : "شهدت (\*)العيد مع عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فصلى وخطب وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن صوم هذين اليومين يوم فطركم من (٦)صيامكم

<sup>(</sup>١) في و: ولايصوم.

<sup>(</sup>٢) في د ، و : نفلا .

<sup>(</sup>٣) أنظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٦/٩ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۸/أ

<sup>(</sup>٤) حديث أبي سعيد أخرجه البخارى بنحوه ٧/٧٥، كتاب الصيام ، باب صوم يوم الفطر ، حديث (١٩٩١) ، ومسلم بنحوه ٧٩٩/٢، كتاب الصيام ، باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ، حديث (٨٢٧) بلفظ : "لايصلح الصيام في يومين : يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان" ، وفي لفظ : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر" . وحديث أبي هريرة أخرجه البخارى بنحوه ٧/٧٥، كتاب الصيام ، باب صوم

وحديث أبى هريرة أخرجه البخارى بنحوه ٧/٧٥، كتاب الصيام ، باب صوم يوم النحر ، حديث (١٩٩٣) ، ومسلم ٧٩٩/٢ ، كتاب الصيام ، باب النهى عن صوم الفطر ويوم الأضحى ولفظه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين : يوم الأضحى ويوم الفطر" .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۱۵/أ

<sup>(</sup>ه) هو سعد بن عبيد الزهرى ، مولى ابن أزهر ، ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف أبو عبيد ، ثقة ، توفى ـ رحمه الله ـ سنة ثمان وتسعين .

انظر : تهذیب التهذیب ۱۱٤/۳ (۸۸۸) ، تقریب التهذیب ص۲۳۱ (۲۲٤۸) ، التاریخ الکبیر للبخاری ۲۰/۶ (۱۹۶۰) .

<sup>(\*)</sup> د: ۹۶/أ

<sup>(</sup>٦) في أ، ج، د، ه، و: عن ٠

ويوم تأكلون فيه لحم نسككم"(\*)ثم شهدت مع (1)عثمان (7) رضى الله عنه ويوم تأكلون فيه لحم نسككم"(\*)ثم شهدت مع على وعثمان محصور فصلى (7)ثم خطب"(٤). فدل ذلك على (8)أن تحريم صومهما بإجماع ، فلو صامهما أحد (7)كان عاصيا لله تعالى ، بل لايصح صومهما كالليل .

فلو نذر صومهما (٧) كان نذره باطلا ، والقضاء عليه .

وقال أبو حنيفة (\*): نذره صحيح وعليه القضاء ، فإن صامهما جاز ويسقط عنه النذر  $(\Lambda)$ وهذا خطأ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "لانذر في

(۱) ساقطة من : د ، و

انظر: طبقات ابن سعد ٣٩/٣ (١٤) ، أسد الغابة ٣٧٦/٣ ، الإصابة ٢٢٣/٤ (١٤) . (٥٤٤٠) .

(٣) ساقطة من : ه .

وأخرجه مسلم بنحوه ٧٩٩/٢ ، كتاب الصيام ، باب النهسى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ، حديث (١١٣٧) .

(٥) ساقطة من ب

(۲) في د : رَجِل ، وهي ساقطة من : و .

(v) فِي د ، و  $\dot{}$ : أن يصومهما .

1/**YY**1 : 1 (\*)

<sup>(\*)</sup> و : ١٥/أ

<sup>(</sup>۲) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش ، أمير المؤمنين ، أبو عبد الله ، ذو النورين ثالث الخلفاء الراشدين ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، مناقبه لاتكاد تحصى ، استشهد ـ رضى الله عنه ـ صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن سنة سبع وثلاثين للهجرة .

أخرجه البخارى بنحوه 4/٤ ، كتاب الأضاحى ، باب مايؤكل من لحوم الأضاحى ومايتزود منه ، حديث (٥٥٧٣،٥٥٧٢،٥٥٧١) ولفظه : "عن الزهرى قال : حدثنى أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال : ياأيها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسل قد نهاكم عن صيام هذين العيدين ، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم ، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم " . قال أبو عبيد : "ثم شهدت العيد مع عثمان ، وكان ذلك يوم الجمعة ، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال : ياأيها الناس ، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان ، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالى فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له " ، وتناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث " .

 $<sup>(\</sup>lambda)$  البناية شرح الهداية  $\gamma$   $\gamma$  ، شرح فتح القدير  $\gamma$ 

معصية "(١)؛ ولأن كل زمان لايصح فيه صوم التطوع لاينعقد فيه النذر، كالليل وأيام الحيض.

# [١/٤٥] [حيام أيام التشريق]

فصل : فأما أيام التشريق (٢) فهلى أيام منى الثلاثة ، فقد كان الشافعي يذهب في القديم إلى أن للمتمتع أن يصومهما عن تمتعه وبه قال :

والترمذى عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ ٨٧/٤ ، كتاب النذور والأيمان ، باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم أن لانذر في معصية ، حديث (١٥٢٥-١٥٢٥) ، وقال في الأول : هذا حديث لايصح لأن الزهرى لم يسمع هذا الحديث من أبى سلمة ، وقال في الثانى : هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبى صفوان عن يونس .

والنسائى عن عمران بن حصين ـ رضى الله عنه ـ ١٣٦/٣ ، كتاب النذور ، باب النذر فيما لايملك .

وابن ماجه عن عمران بن حصين وعائشة ـ رضى الله عنهما ـ ١٩٦٦ ، كتاب الكفارات ، باب النذر في معصية ، حديث (٢١٢٤-٢١٢٥) ، وصححهما الألباني ، صحيح ابن ماجه ٢٩٣١ ، حديث (١٧٢٧-١٧٢٨) ، وانظـر : إرواء الغليـل ٢١٤/٨ ، حديث (٢٥٩٠) ، أحمد ٢٤٧/٦ .

(۲) سميت أيام التشريق ؛ لأن لحوم الأضاحى تشرق فيها أي تنشر في الشمس ، وقيل : لأن صلاة العيد تقع عند وقيل : لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس ، وقيل : التشريق التكبير دبر كل صلاة ، انظر : فتح البارى ١٨٥/٤ . وانظر تهذيب اللغة ١٨٨٨ مادة (شرق) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها ۲۳۳٬۲۳۲٬ كتاب الأيمان والنذور باب ماجاء في النذر في المعصية ، حديث (۳۲۹٬۳۲۹۰) ولفظه : "لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين" ، قال أبو داود : قال أحمد بن الزبير : إنما الحديث حديث على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أراد أن سلمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهرى وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة" . قلت : وسليمان ابن أرقم ضعفوه . انظر تهذيب التهذيب ١٤٨/٤ (٢٩٧) .

مالك (١) لقوله تعالى : {فَمَن تَمَتّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَما اَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيَ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ (7). ولاخلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نزلت (7) في يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة (3), (\*) فعلم أنه أراد بها أيام التشريق ، ولرواية سالم عن أبيه عن عبد الله (\*) بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه (\*) وسلم "أرخص للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق (8). ثم رجع عن هذا في الجديد ومنع من صيامهما للمتمتع وغيره ، وبه قال أبو حنيفة (7) لرواية عمرو (8) بن سليم عن أمه أنها قالت : "كنا بمني إذ أتى علي بن أبي طالب عليه السلام واكبا ينادى ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "هذه أيام طعم راكبا ينادى ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "هذه أيام طعم

<sup>(</sup>١) انظر : المدونة ١/٧١٧ ، المنتقى ٢/٧٠٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية ١٩٦

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا فيما اطلعت عليه من كتب التفسير .

<sup>(\*)</sup> ب: ۳۹/أ

<sup>(\*)</sup> د : ۹۶/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۹۹/ب

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى بنحوه ٥٨/٢ ، كتاب الصيام ، باب صيام أيام التشريق ، حديث (١٩٩٩،١٩٩٨) ولفظه في الأول والثاني "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى" ، ولفظ الثالث "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة ، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى" .

<sup>(</sup>٦) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٢٦٨/١ .

<sup>ُ</sup>رى) هـو عمرو بن سليم بن عمرو بن خلـدة بن عـامر الأنصارى ، أبو عثمـان ، أمـه النوار بنت الحارث بن جماز ، تابعى ، ثقة ، قليل الحديث ، توفى ـ رحمه الله ـ سنة أربع ومائة .

انظر : طبقات ابن سعد ٥/٥٥ (٦٤٧) ، تهذيب التهذيب ٥٠/٨ (٧١) .

وشرب فلايصومها أحد"(١)، ولرواية أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن صيام ستة أيام ، يوم الفطر ، ويوم (١) الأضحى ، ويوم الشك ، وأيام التشريق"( $^{(7)}$ )، ولأن كل زمان لم يجز صومه تععا ، كيوم الفطر  $^{(*)}$ والأضحى ، فإذا قيل ليس للمتمتع أن يصومها فليس لغيره من الناس أن يصومها بحال ، لانذرا ، ولاتطوعا ، ولاكفارة ، ولاقضاء .

وإذا قيل بجواز صيامها للمتمتع فإن أراد غير المتمتع صيامها فله حالان:

أحدهما : أن يصومها تطوعا من غير سبب تقدم فليس (٥)له ذلك لا يختلف .

والثانى : أن يصومها واجبا<sup>(٦)</sup>عن سبب (\*)متقدم ، كالنذور ، والكفارات وقضاء رمضان ، ففي جوازه وجهان :

أحدهما: لا يجوز ؛ لأن المتمتع (\*) مخصوص بالرخصة .

والثانى : يجوز ؛ لأن في استثناء (٧) المتمتع تنبيها على مافي معناه من الصوم الذي له سبب ، كالأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، ثم استثنى

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة بنحوه ۲۱/۲ ، كتاب الحج ، باب من قال أيام التشريق أيام أكل وشرب ، ولفظه "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أيام التشريق ينادى أنها أيام أكل وشرب وبعال" . وانظر : نصب الراية ۲۸۵/۲ ، تلخيص الحبير ۱۹۲/۲ ، وقال : في إسناده موسى ابن عبيدة الربذى وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب، ج، د، ه، و -

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في مسألة : صيام يوم الشك .

<sup>(</sup>٤) في ج : تمتعا .

<sup>(\*)</sup> أ: ۲۲۱/ب، و: ۱۵/ب

<sup>(</sup>۵) في ب : وليس .

<sup>(</sup>٦) غير واضحة في ج .

<sup>(\*)</sup> د : ۱/۹٥

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۱۵/ب

<sup>(</sup>γ) في ب: استيفاء .

منها ماله سبب (١).

# [٤٦] [الإفطار بكل ماوصل إلى الجوف]

مسألة: قال الشافعى: وإن بلع حصاة أو ماليس بطعام أو احتقن  $(\Upsilon)$  أو داوى جرحه حتى يصل إلى جوفه أو  $(\Upsilon)$  استعط  $(\Upsilon)$  حتى يصل إلى  $(\Upsilon)$  أفطر إذا كان ذاكرا، ولاشىء عليه إذا كان ناسيا  $(\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>۱) الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها هى : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهرية حتى قيل الشمس ، وحين تميل الشمس للغروب حتى تغرب . ومن الأسباب التي تجيز الصلاة في هذه الأوقات ، النسيان أو الانشغال عن أداء بعض السنن في وقتها المشروع فيقضيها في هذه الأوقات . انظر صحيح مسلم بعض السنن في وقتها المشروع فيقضيها في هذه الأوقات . انظر صحيح مسلم (٨٣٥) ، (٨٣٥) .

 <sup>(</sup>٢) حَقَـنَ الشـيءَ يَحَقُنُه حَقْناً فهو عَقْـونَ وحَقِين : حَبَسه . والحقنة : دواء يحقـن به المريض المحتقن من أسفله .

انظر : تهذيب اللغة ٤/٤ مادة (حقن) ، لسان العرب ١٢٥/١٣ مادة (حقن) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٤) في ج : واسعط .

قال النووى: "السُعوط ـ بضم السين ـ هو نفس الفعل وهـ و جعل الشيء في الأنف وجذبه إلى الـدماغ ، والسّعوط ـ بفتح السين ـ اسـم للشيء الذي يتسعطه كالماء والدهن وغيرهما والمراد هنا بالضم" . المجموع ٣١٣/٦ .

وانظر : تهذيب اللغة ٢/٧٦ مادة (سعط) ، لسان العرب ٣١٤/٧ مادة (سعط) .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من : و .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰۰۰

انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٦/٩ .

- وهذا صحیح - إذا ابتلع طعاما ، أو شرابا ، أو مالیس بطعام ولاشراب ، كدرهم ، أو حصاة ، أو جوزة ، أو لوزة ، فقد أفطر بهذا كله ووجب علیه القضاء إذا كان عامدا ذاكرا لصومه ، وإن كان ناسیا فهو علی صومه .

وقال الحسن بن صالح بن حى الكوفى لايفطر إلا بطعام ، أو شراب ، وبه قال : أبو طلحة (1)في البَرَد(7), لأنه ليس بطعوم ، ولامشروب \_ وهذا خطأ \_ لعموم قوله تعالى :  $\{\hat{n}_{1}\}$  أَيْصُواْ ٱلصّيامَ إِلَى ٱللَّيْلِ (7). والصيام هو الإمساك (8)عن كل (8)شىء ، ولأنه (8)بإلاجماع ممنوع من ابتلاعه ، وإنما منع منه (8)؛ لأنه يفط \_ ره ، ألا ترى أن (8)الغبار وشم الروائح لما لم يفطره (7)لم (8)ينع منه ولما كان الطعام والشراب يفطره منع منه (8)فكذلك منه (8)

<sup>(</sup>۱) أبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجى ، النجارى الأنصارى ، صحابى جليل اشتهر بأبى طلحة ، أحد النقباء ليلة العقبة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لصوت أبى طلحة في الجيش خير من ألف رجل وكان صيتا ، توفي \_ رضى الله عنه \_ سنة أربع وثلاثين بالمدينة وصلى عليه عثمان رضى الله عنه وقيل ركب البحر وتوفي فيه . انظر : طبقات ابن سعد ٣٨٢/٣ (١٧٨) ، أسد الغابة ٢٣٢/٢ ، سير أعلام النبلاء

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : و ، د ، و في أ ، ج : القر ، والصواب ما أثبته (البَرَدُ) ، قال الأزهرى : قال الليث : إنه مطر جامد . انظر : تهذيب اللغة ١٠٤/١٤ ، مادة (برد) قلت : والأثر عن أبي طلحة ـ رضى الله عنه ـ أخرجه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ و الأثر و لفظه : "عن أنس ـ رضى الله عنه ـ قال مطرنا بردا و أبو طلحة صائم فجعل يأكل منه ، قيل له : أتأكل وأنت صائم فقال : إنما هذا بركة " .

<sup>(</sup>٣) سِورة البقرة : آية ١٨٧

<sup>1/777:1 (\*)</sup> 

<sup>(\*)</sup> د : ۹۵/ب

<sup>(</sup>٤) في ج : لأنه .

<sup>(\*)</sup> ب : ۳۹/ب

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، د ، و -

<sup>(</sup>٦) في أ ، ب : تفطره ، وفي د : يفطر .

<sup>(</sup>٧) في ب : ولم .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ساقطة من ب

<sup>(</sup>٩) في د : هاهنا .

### [١/٦٤] [الحقنة للصائم]

فصل: فأما إذا احتقن بالدواء فقد أفطر قليلا كان (\*)ذلك (1)أو كثيرا، وسواء وصل إلى المعدة أم لا، وكذلك لو قطر في إحليله (7)دواء أفطر به، وسواء وصل إلى المشانة (7)أم لا؛ لأن باطن السبيلين من الجوف (2)(0).

وقال مالك: إن كان كثيرا أفطر به في الموضعين ، وإن كان يسيرا لم يفطره (٦).

<sup>(\*)</sup> و: ١٦/أ

<sup>(</sup>١) ساقطة من : و .

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) إحليل الذكر : ثقبه الذي يخرج منه البول ، انظر : تهذيب اللغة  $\Upsilon$  مادة ( $\Upsilon$ ) .

<sup>(</sup>٣) في أً ، ج ، ه : المعدة .

<sup>(</sup>٤) في أ ، ج : لا يخوف .

<sup>(</sup>٥) قال أبو إسحاق الشيرازى: "وإن زرق في إحليله شيئا ، أو أدخل فيه ميلا ، ففيه وجهان ، أحدهما: يبطل صومه ؛ لأنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه فتعلق بالواصل إليه ، كالفم ، والثانى أنه لايبطل ؛ لأن مايصل إلى المثانة ، لايصل إلى الجوف ، فهو بمنزلة مالو ترك في فيه شيئا" . اه

البول النووى فيه ثلاثة أوجه (أصحها) يفطر وبه قطع الأكثرون لما ذكره المصنف والثانى : لا ، والثالث : إن جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا والله أعلم . ا.ه

المهذب ٢/٥٠٢ ، المجموع شرح المهذب ٢/١٤٢ .

والله المقرر في فقه المالكية أنهم لم يقيدوه بقليل ولاكثير حيث جاء في المدونة مانصه: "أرأيت لو أن رجلا احتقن في رمضان ، فقال : كرهه مالك ورأى أن عليه القضاء ، قال ابن القاسم : ولاكفارة عليه ... وقال ابن وهب : قال مالك فيمن يحتقن أو يستدخل شيئا ، قال : أما الحقنة فإنى أكرهها للصائم وأما السبار فيمن أرجو أن لايكون به بأسا ، والسبار الفتيلة" . ا.ه انظر : المدونة ١٩٨،١٩٧/١ وقال ابن عبد البر في الكافي مانصه : "وقد قيل القضاء في الحقنة استحباب لإإيجاب ، وهو عندنا الصواب ؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف" ا.ه الكافي ٣٤٥/٣ .

أما الإقطار في الإحليل فقال في المدونة مانصه: "أرأيت من أقطر في احليله دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك ، قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو عندي أخف من الحقنة ولاأرى فيه شيئا". اه المدونة ١٩٨/١ .

وقال أبو حنيفة : يفطر بالحقنة ، ولايفطر بما دخل في إحليله في إحدى الروايتين عنه (١).

وقال الحسن بن صالح : لايفطر بهما وإنما يفطر بما وصل إلى جوفه من فمه .

والدلالة على مالك : هو أن كل ماأفسد الصوم كثيره (٢)أفسده قليله ، كالأكل .

والدلالة على (\*)أبى حنيفة : هو أنه (\*) منفذ (\*) إلى الجوف يفطر (\*) بالخارج منه وهو المنى فوجب أن يفطر بالداخل (\*) منه ، كالفم يفطر بما دخل منه (\*) ، وهو الأكل ، وبما خرج منه ، وهو القىء .

والـدلالة على الحسن بن صالح هو أنه ذاكر اللصـوم أوصل إلى جوفه باختياره (\*)مايكنه الاحتراز منه فوجب أن يفطـره (^)، كالأكل والشـرب .

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط ٦٨،٦٧/٣ ، تحفة الفقهاء ١/٥٥٥ ، الهداية ١٣٥/١ ، بدائع الصنائع ١٠١٤/٢ .

قلت : وعند أحمد يفطر بالحقنة ولايفطر بما قطر في إحليله .

انظر المغنى ٣٦٠،٣٥٣/٤ .

<sup>(</sup> au) ليست واضحة فى ب( au)

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰۰/ب

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ ، ج .

<sup>(</sup>٤) فِي أ ، ب ، ج : ينفذ .

<sup>(</sup>٥) في ب: ففطر .

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج، ه: الخارج.

<sup>(</sup>٧) في د، و: فيه .

<sup>(\*)</sup> د: ۱/۹۲

<sup>(</sup>A) في أ ، ب ، ج ، ه : يفطر .

# [٢/٢] [من داوئ جرحه فوط الدواء الم جوفه]

فصل : فأما اذا داوى جرحه بدواء وصل الى جوف وهو ذاكر لصومه فقد أفطر (\*)به رطبا كان أو يابسا (1).

 $(*)_{e}$ وقال أبو حنيفة : يفطر بالرطب ولايفطر باليابس ؛ لأن اليابس عسكه الجرح (\*) فلايصل الى الجوف ، وقال أبو يوسف ، ومحمد : لايفطر برطب  $(*)_{e}$  ولايابس ؛ لأنه يستعمله علاجا لااغتذاء فجرى مجرى الضرورة  $(*)_{e}$  والدلالة عليهم هو  $(*)_{e}$  أن كل  $(*)_{e}$  منفذ أفطر بالداخل منه  $(*)_{e}$  ، اذا كان رطبا ، أفطر به ، وان  $(*)_{e}$ كان يابسا ، كالفم ، ولأن كل ماوصل من الفم أفطر به ، فاذا وصل من غيره أفطر به ، كالرطب .

<sup>(\*)</sup> أ: ۲۲۲/ب

<sup>(</sup>١) قلت: وبه قال أحمد ـ رحمه الله ـ . انظر المجموع ٢٠٠٦٦ ، المغنى ٣٥٣/٤ .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۱۱/أ

<sup>(</sup>٢) في د ، و : الجراح .

<sup>(</sup>٣) في ج : رطب .

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط ٦٨/٣، تحفة الفقهاء ٢/٥٥١، الهداية ١٣٥/١، بدائع الصنائع (٤) انظر: المبسوط ١٨/٣، البناية في شرح الهداية ٣٣٨،٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>ه) ساقطة من أ، ج .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج، ه: فيه.

<sup>(</sup>٨) في ب : واذا .

### [۲/۳] [من جرح نفسه أو جرحه غيره وهو صائم باختياره أو بلا اختياره]

فصل: فأما اذا جرح نفسه مختارا، أو جرحه غيره باختياره، فصل الخياره باختياره فنفذت الجراحة الى جوفه فقد أفطر ولزمه القضاء  $\binom{(1)}{0}$  ولا الحتياره للمنطر، وقال داود بن على الايفطر بحال  $\binom{(\tilde{\pi})}{0}$ ، وقال أبو حنيفة ان لم يظهر  $\binom{(1)}{2}$  من الجانب الآخر لم  $\binom{(2)}{0}$  يفطر  $\binom{(3)}{0}$ .

والدلالة عليهما ماذكرناه من القياس مع الحسن بن صالح . فأما اذا استعط بدهن أو غيره حتى وصل الى جوفه (\*)أو رأسه فقد أفطر به .

<sup>(</sup>۱) قــال النــووى : "أفطر بلاخلاف عنــدنا ســواء كان بعض السكين خارج أم لا" . المجموع ٣١٤/٦ . وهو قول أحمد . المغنى ٣٥٣/٤ .

<sup>(</sup>۲) في ج: بغير.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حزم في المحلى: "ان ماليس أكلا ، ولاشربا ، ولاجماعا ، ولامعصية ، فلا يفطر ، لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ، ولارسوله صلى الله عليه وسلم". ا.ه المحلى ٢٥٠/٤.

<sup>(</sup>٤) في ج : تظهر .

<sup>(\*)</sup> و : ١٦/ب

<sup>(</sup>٥) جاء في تحفة الفقهاء مانصه: "لو طعن برمج ووقع الرمج فيه ، يفسد صومه لدخول شيء من الخارج الى الجوف ، فوجد الأكل صورة ولامعني . فأما اذا طعن برمج ثم أخرجه من ساعته ، لايفسد صومه ؛ لأنه لم يستقر في محل الطعام" . اله وعلى هذا يتضح ان المعتبر عند الحنفية هو استقرار الشيء داخل الجوف . والله أعلى .

انظر : تحفّه الفقهاء ١٥٥٥١ ، بدائع الصنائع ١٠١٥/١ ، حاشية رد المحتار ٣٩٧/٢ . (\*) ج : ٢٠١/أ

وقال (\*)داود: هو على صومه، والدلالة عليه قوله صلى الله عليه وسلم للقيط (١)بن صبره: "بالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما فترفق "(٢)، وإنما أمره بالرفق خوفا من الفطر.

### [EV] [الترفق في المضمضة والاستنشاق للصائم]

مسألة (\*)قال الشافعى : وان استنشق رفق (\*), فان استيقن أنه وصل الى الزأس أو الجوف فى المضمضة والاستنشاق (\*)وهو عامد ذاكرا لصومه (\*)أفطر (\*)

<sup>(\*)</sup> د: ۹۹/ب

<sup>(</sup>۱) هـو لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق ، وقيـل لقيط بن صبرة ، أبو رزين العقيلي ، صحابي جليل ، روى عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

انظر: طبقات ابن سعد ٦/٤٥ (١٦٩٣) ، أسد الغابة ٢٦٦/٤ ، الاصابة ٢/٦ (٧٥٤٨) ، تهذيب التهذيب ٨/٩٠٤ (٨٣٠) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ۳۵/۱، كتاب الطهارة ، باب في الاستنشار ، حديث (۱٤۲)
 ولفظه : "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق ، الا أن تكون صائمًا" .

والترمذى ١٥٥/٣، كتاب الصيام ، باب ماجاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم ، حديث (٧٨٨) وقال هذا حديث حسن صحيح .

والنسائل ١/١٨، كتاب الطهارة ، باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم ، حديث (٩٨) .

وابن ماجه ١٤٢/١ ، كتاب الطهارة ، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنشار ، حديث (٤٠٧) ، وأحمد ٣٣/٤ .

قلت : ولفظة ترفق لم أجدها في الحديث عند الخمسة .

<sup>(\*)</sup> ب: ١/٤٠

<sup>(</sup>٣) في ج، د، و: برفق.

<sup>(</sup>٤) في أ ، ج : وفي الاستنشاق . وهي غير موجودة في أصل المزنى مع الأم .

<sup>1/777:1 (\*)</sup> 

وقال في كتاب ابن أبي ليلي : ولايلزمه حتى يحدث ازدرادا ... الفصل إلى آخر كلام المزني (١).

أما من أراد المضمضة والاستنشاق في صومه فالأولى له (٢)أن يرفق ولايبالغ ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أمر لقيطا بذلك" .

فإن تخضمض واستنشق فوصل (٣) الماء إلى رأسه أو جوفه فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون ناسيا لصومه ، فلاشىء عليه وهو على صومه كالآكل ناسيا .

والثانى : أن يكون ذاكرا لصومه قاصدا لايصال الماء إلى جوفه أو رأسه فهذا يفطر وعليه القضاء ، كالآكل عامدا .

والحالة الثالثة : أن يكون ذاكرا لصومه غير قاصد إلى ايصال (\*) الماء إلى جوفه ، وإنما سبقه الماء وغلبه فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون قد بالغ في الاستنشاق . والثاني : لم يبالغ .

فإن بالغ فقد أفطر ولزمه القضاء ؛ لأن ذلك حادث عن سبب مكروه ، كالإنزال إذا حدث عن القبلة ، وكان (٤) بعض أصحابنا البغداديين

<sup>(</sup>١) وتمام ذلك : "فأما إن كان أراد المضمضة فسبقه لإدخال النفس واخراجه فلا يعيد ، وهذا خطأ في معنى النسيان أو أخف منه ، قال المزنى : "إذا كان الآكل لايشك في الليل فيوافى الفجر مفطرا بإجماع وهو بالناسى أشبه بالأن كليهما لا يعلم أنه صائم ، والسابق إلى جوفه الماء يعلم أنه صائم فإذا أفطر في الأشبه بالناسى كان الأبعد عندى أولى بالفطر" . ا.ه

انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٦/٩ ، الأم ٢٢٣/٧ .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>٣) في أ : فدخل .

<sup>1/94:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٤) في د ، و : وقال .

لايفرق (١)بين المبالغة وغيرها وليس بصحيح ؛ لما ذكرنا (٢).

فإن (\*) لم يبالغ ففيه (\*)قولان :

أحدهما قد أفطر ولزمه القضاء ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأكثر الفقهاء ، واختاره المزنى (7) ووجهه ماروى أن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (\*)عن قبلة الصائم فقال : "أرأيت لو تمضمضت (3) ، فشبه القبلة بالمضمضة ، ثم كانت القبلة مع الإنزال (\*) نفطر ، فكذلك المضمضة مع الازدراد ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : "بالغ (6) في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فترفق (7) ، خوفا من إفطاره بوصول الماء إلى رأسه .

ولأن الأسباب الحادثة عن الأفعال تجرى مجرى المباشرة لها في الحكم، كالجناية (\*) يجب القود فيها بالمباشرة والسراية، فكذلك المضمضة والاستنشاق

<sup>(</sup>۱) فی د، و : فرق .

<sup>(</sup>٣) قال النووى: "فحاصل الخلاف في المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء منهما جوفه أو دماغه ثلاثة أقوال أصحها عند الأصحاب إن بالغ أفطر والا فلا ، والثانى : يفطر مطلقا ، والثالث : لايفطر مطلقا . والخلاف فيمن هو ذاكرا للصوم عالم بالتحريم ، فإن كان ناسيا أو جاهلا لم يبطل بلاخلاف" . ا.ه انظر : المجموع ٢٦٦٦٠ .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۱۱/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰۱/ب

<sup>(</sup>٣) انظر : تحفة الفقهاء ١/٤٥١ ، بدائع الصنائع ١٠٠٩/٢ ، وفرق الإمام مالك بين صوم الفرض والتطوع فأوجب القضاء في صوم الفرض ولم يوجبه في التطوع . انظر : المدونة ١/٢٠٠ ، المجموع ٣٢٧/٦ .

<sup>(\*)</sup> و : ۱۷/أ

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في مسألة : القبلة للصائم .

<sup>(\*)</sup> أ: ۲۲۳/ب

 <sup>(</sup>۵) ساقطة من ج

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في فصل من جرح نفسه أو جرحه غيره ...الخ .

<sup>(\*)</sup> د : ۹۷/ب

يجب أن يستوى حكم السبب فيها(1)والمباشرة ، ولما ذكره المزنى من قياسه على الآكل شاكا في الفجر(7).

والقول الثاني : نص عليه في اختلاف أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، أنه على صومه ، وبه قال الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور  $\binom{n}{2}$  ، ووجه هذا القول : هو أنه مغلوب على هذا الفعل فصار بمثابة من أكره على الأكل ولأنه واصل إلى جوفه من  $\binom{3}{2}$ غير قصده فوجب أن لايفطر ، أصله الذباب إذا طار إلى  $\binom{0}{2}$ حلقه ؛ ولأن الفطر يقع تارة  $\binom{*}{2}$  بما يصل إلى الجوف ، وتارة بما ينفصل عنه ثم تقرر  $\binom{7}{1}$  أن ما ينفصل عنه بلا اختيار  $\binom{V}{2}$  ، كالقيء والإنزال لا يفطر ، فكذلك ما وصل إليه من المضمضة والاستنشاق  $\binom{N}{2}$  بلا اختيار  $\binom{P}{2}$  وهذان القولان في وضوء  $\binom{1}{2}$  الفرض والنفل سواء .

(\*)وحكى عن الشعبى ، والنخعى ، وابن أبى ليلى ، وهـو قول ابن عبـاس أنه إن توضـاً لنـافلة أفطـر ، وإن توضـاً لفريضـة لم يفطـر ، لأنه في الفريضة مضطر، وفي النافلة مختار (١١)، وهذا خطأ من وجهين :

<sup>(</sup>١) في ج ، د ، ه : فيهما .

<sup>(</sup>٢) قال المزنى: "إذا كان الآكل لايشك في الليل فيوافي الفجر مفطرا بإجماع ، وهو بالناسى أشبه ؛ لأن كليهما لايعلم أنه صائم ، والسابق إلى جوف الماء يعلم أنه صائم فإذا أفطر في الأشبه بالناسى كان الأبعد عندى أولى بالفطر". اه مختصر المزنى مع الأم ٦٦/٩ .

٣) انظر : الأم ٢٢٣/٧ ، كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى ، المغنى ٣٥٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) في د ، ه : عن .

<sup>(</sup>٥) في د، و: في ٠

<sup>(\*)</sup> ب : ۶۰/ب

<sup>(</sup>٦) في د ، و : يقول .

<sup>(</sup>٧) في ب ، د : اختياره .

<sup>(</sup>A) ساقطة من أ ، ج ، د ، ه ، و .

<sup>(</sup>٩) في ب : اختياره .

<sup>(</sup>١٠) في أ ، ب ، ج ، ه : صوم ·

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰۲/أ

<sup>(</sup>١١) انظر : الأم ٢٢٣/٧ كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ٠

أحدهما : أنه في كلى <sup>(١)</sup>الطهارتين غير مضطر <sup>(\*)</sup>إلى المضمضة ، والاستنشاق ؛ لأنهما سنتان في الطهارتين <sup>(\*)</sup>معا .

والثانى : أن حكم الفطر في الاضطرار والاختيار سواء ؛ لأنه لو أجهده الصوم فأكل خوف التلف أفطر ، ولو ابتدأ الأكل من (\*)غير خوف أفطر فدل على أن لافرق بين الموضعين . والله أعلم .

# [٤٨] [إذا اشتبهت الشهور على أسير]

مسألة : قال الشافعى : وإن(7)اشتبهت الشهور على أسير فتحرى شهر رمضان فوافقه أو مابعده أجزأه(7).

وصورتها في رجل  $\binom{3}{4}$ من المسلمين حبسه المشركون في مطمورة  $\binom{6}{4}$ ، فاشتبهت عليه الشهور ، وأشكل عليه شهر رمضان ، فعليه أن يتحرى فيه ويجتهد ثم يصوم على غالب ظنه  $\binom{*}{4}$ كما يجتهد في القبلة ، فإذا فعل ذلك ثم أطلق لم يخل  $\binom{7}{4}$ حاله من أربعة أقسام :

أحدها: أن يتبين (٧) له صواب اجتهاده وموافقته رمضان نفسه (٨)،

<sup>(</sup>١) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(\*)</sup> د : ۱/۹۸

<sup>1/448:1 (\*)</sup> 

<sup>(\*)</sup> و : ۱۷/ب

<sup>(</sup>٢) في ب : ولو ، وماأثبته هو نص المزنى في المختصر .

۳) انظر : مختصر المزنى مع الأم ۱۹۲۹ .

<sup>(</sup>٤) في د ، و : أسير .

<sup>(</sup>٥) الْمُطْمُورَةُ : حُفْرَةٌ أَوْ مكانَ تحت الأرض قد هُيِّيءَ خَفِيًّا ، يطمر فيه طعام أو مال . تهذيب اللغة ٣٤٣/١٣ مادة (طمر) .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۱۷/أ

<sup>(7)</sup> في = : تحل . وهذا تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) في ج : يبين .

<sup>(</sup>۸) ساقطة من : و .

فإذا كان كذلك فقد أجزأه صومه ، وهذا قول الفقهاء كافة (١).

وقال الحسن بن صالح : عليه الإعادة ؛ لأن العبادات لايصح أداؤها بالشك (٢) في دخول وقتها ، كالصلاة ، وهذا خطأ .

والدلالة عليه مع إجماع السلف قبله قوله تعالى (\*): إفَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيُصُمَّهُ} (٣). وهذا قد (٤) شهد الشهر وصامه (\*)؛ ولأنه أدى العبادة باجتهاد فوجب إذا بان له صواب إجتهاده أن يجزيه ، كما لو اجتهد في القبلة وصلى وبان (٥) له صواب الاجتهاد ، وماذكره من دخول الوقت فليس بينهما فرق ؛ لأنه إذا غلب على ظنه دخول الوقت فصلى أجزأه .

والقسم الثاني: أن يتبين (7)له صيام مابعد (\*)رمضان فهذا يجزيه ولاإعادة عليه (\*)إلا فيما لايصح صيامه ، من العيدين ، وأيام التشريق وإنما أجزأه ؛ لأن القضاء قد استقر في ذمته بفوات الشهر ، ثم وافق صومه زمان القضاء فلذلك  $(\Lambda)$ أجزأه .

فإن بان له صيام شوال لم يخل حال الشهرين \_ أعنى (\*) رمضان

<sup>(</sup>۱) هـو كما قـال . انظر : المبسوط ٩٩/٣ ، المدونة ٢٠٦/١ ، الكافى ٣٣٧/١ ، الأم ١٣٩/٢ ، المجمـوع ٢٨٥/٦ ، الإفصاح عن معانى الصحاح ٢٠٠/١ المغنى ٢٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) في ب، د، ه، و: مع الشك.

<sup>(\*)</sup> د: ۹۸/ب

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>(</sup>٤) في د ، و : فقد .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰۲/ب

<sup>(</sup>۵) في د ، و : ثم بان .

<sup>(</sup>٦) فِي أ ، ج : يبين ـ

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۲٤/ب

<sup>(</sup>٧) هذا مانص عليه الشافعي وأصحابه من بعده ، انظر : الأم ١٣٩/٢ ، المجموع ٢٨٥/٦ .

<sup>(</sup>٨) في ب : وكذلك .

<sup>(\*)</sup> ب : ٤١/أ

وشوال \_ من أربعة أقسام : إما أن يكونا تامين ، أو ناقصين ، أو يكون شهر رمضان تاما ، وشوال ناقصا ، أو يكون شهر رمضان ناقصا  $\binom{1}{}$  وشوال تاما  $\binom{7}{}$  ، فإن كانا تامين لزمه قضاء  $\binom{*}{}$  يوم الفطر وحده  $\binom{*}{}$  ، وكذلك لو كانا ناقصين ، فإذا قضاه فقد أدى  $\binom{3}{}$  فرضه وأجزأه . وإن كان شهر رمضان تاما وشوال  $\binom{*}{}$  ناقصا لزمه قضاء يومين ، يوم الفطر ، ويوم النقصان . وإن كان شهر رمضان ناقصا ، وشوال تاما ، فقد أجزأه عن فرضه ، ولاقضاء عليه ؛ لأن يوم الفطر من شوال بدل من اليوم الناقص من رمضان .

ولو بان له أنه صام نصف رمضان ، ونصف شوال أجزأه إلا يوم الفطر فعليه قضاؤه ويكون نصف صومه قضاء ونصفه أداء .

والقسم الثالث: أن يتبين (٥) له صيام ماقبل رمضان فذلك (\*) ضربان: أحدهما: أن يكون شهر رمضان باقيا [لم يفت] (٦) فعليه إعادة الصوم فيه لا يختلف لقوله تعالى: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيُصُمُهُ } (٧).

والضرب الثانى : أن يكون شهر رمضان قد فات ومضى ، فمذهب الشافعى ، وماصرح به في كتبه ، وجوب الإعادة عليه وهو قول أكثر الفقهاء (٨).

<sup>(</sup>١) في أ، ه: تاما .

<sup>(</sup>٢) في أ، ه، و: ناقصا.

<sup>(\*)</sup> و : ۱۸/أ

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٤) في د ، و : أكمل .

<sup>(\*)</sup> د : ۹۹/أ

<sup>(</sup>ه) في ج : يبين .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰۲/أ

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : و .

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) هو كما قال عند الحنفية والمالكية والحنابلة .

انظر : المبسوط ٣/٥٩ ، المدونة ١/٢٠٦ ، الأم ١٣٩/٢ ، المغنى ٤٢٢/٤ .

(\*)وقال في موضع آخر (1)من الأم: ولو قال قائل اذا تأخى فبان (\*)له صيام ماقبله أجزأه كان مذهبا (\*). فمن أصحابنا من قال: ليس هذا مذهبا له، وانما حكاه عن غيره، ومذهبه وجوب الاعادة قولان (\*): واحدا (\*) ، ومنهم من قال: في وجوب الاعادة قولان (\*):

أحدهما: أن (3) الكفارة ، الأنها عبادة تجب بافسادها (3) الكفارة ، فوجب اذا أداها (3) قبل الوقت أن يجزئه مجتهدا (4) كالحاج (4) إذا أخطأ (4) الوقوف (4) بعرفة فوقفوا (4) يوم التروية .

والقول الثانى: وهو الصحيح (١٢)، عليه الاعادة ؛ لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء فوجب أن يلزمه القضاء، أصله اذا اجتهد في الانائين ثم بان له (١٣) نجاسة مااستعمله (١٤)؛ ولأنها عبادة على البدل (١٥)

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۱۷/ب

<sup>(</sup>١) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>1/440:1 (\*)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) انظر : الأم ۱۳۹/۲ .

<sup>(\*)</sup> د : ۹۹/ب

<sup>(7)</sup> قال النووى : هو الأصح . المجموع (7)

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>۵) في ب: بافطارها .

<sup>(</sup>٢) في د ، و : أتاها .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من أ ، ج .

<sup>(</sup>A) في أ، ب، ج: كالحج.

 <sup>(</sup>٩) في د، و: أخطأوا.

<sup>(</sup>١٠) في ب: الوقت .

<sup>(</sup>١١) في ب: فوافقوا .

<sup>(</sup>١٢) قال بذلك أيضًا الشيرازي والنووي . انظر : المهذب ٥٩٨/١ ، المجموع ٢٨٦/٦ .

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(12)</sup> وذلك إذا كان عنده إنائين أحدهما نجس والآخر طهور فاجتهد ثم بان له أن ما استخدمه هو النجس. وهذا يدخل تحت قاعدة "العلم ينقض الظن". انظر: القواعد ٣٧٢/٢.

<sup>(</sup>١٥) في أ ، ج : البدن .

يقدر (١)على أدائها بيقين ، فوجب إذا بان له الأداء قبل الوقت أن تلزمه (\*) الإعادة ، كالصلاة .

قال  $(\Upsilon)$ : فأما الحجاج فيستحيل  $(\Upsilon)$ وقوفهم بعرفة يوم التروية فلم يصح

فإن (٤)بان لـه صيام نصـف شعبان ، ونصـف رمضان ، (\*)فما صادف من رمضان يجزيه وفيما (٥)صادف من شعبان قولان (٦).

والقسم الرابع: أن لايبين له زمان صيامه ، هل وافق رمضان أو ماقبله أو مابعده? فهذا يجزيه صومه (\*)ولاإعادة عليه (\*)؛ لأن الظاهر من الاجتهاد (\*)صحة الأداء مالم يعلم يقين الخطأ . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

<sup>(\*)</sup> و : ۱۸/ب

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ، ب، د، ه، و.

<sup>(</sup>٣) قلت: لأيسلم باستحالة الوقوف بعرفة يوم الثامن ؛ لأنه قد يشهد على رؤية الهلال شاهدان فيبنى الناس على شهادتهم ثم يتضح بعد ذلك خطأ ماشهدوا به أو يكون هناك سحاب يحول بين الناس وبين رؤية الهلال فيستمر ذلك ويقدر الناس للوقوف فيبين خطأ تقديرهم والله أعلم .

وقد قال النووى في المجموع: إذا علط الحجيج فوقفوا في الشامن بأن شهد بالرؤية فساق ، أو كفار ، أو عبيد ولم يعلم حالهم ثم علم فإن بان الحال قبل فوات وقت الوقوف لزمهم الوقوف ...الخ . المجموع ٢٩٣/٨ .

<sup>(</sup>٤) فِي أَبْ جِبْدِيْ هِبُو: فلو.

<sup>(\*)</sup> ب : ۲۱/ب

<sup>(</sup>ه) في ب : وما .

 <sup>(</sup>٦) قال النووى : "أشهرهما أنه على الطريقين فيما إذا بان له بعد مضى جميع رمضان". المجموع ٢٨٦/٦.

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰۳/ب

<sup>(</sup>٧) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۰۰۰/أ

#### [٤٩] [الكحاء للعائم]

مسألة: قال الشافعي: وللصائم أن يكتحل وينزل الحوض فيغطس (١)فيه ويحتجم، كان (٢)ابن عمر - رضى الله عنه - يحتجم صائما (٣)(٤).

أمــا اكتحـال الصــائم فغير مكـروه وان وجد (\*)طعمـه فى حلقـه لم يفطره(ه).

وقال ابن أبى ليلى وابن سيرين ان اكتحل الصائم أفطر  $(\Lambda)$ .

<sup>(</sup>١) في أ : ويغطس وهي ساقطة من ج . وماأثبته نص المزنى في المختصر .

<sup>(</sup>٢) في أ : وكان ، وماأثبته نص المزنى في المختصر .

<sup>(ُ</sup>٣) أثر ابن عمر أخرجه البخارى ٤٢/٢ ، كتاب الصيام ، باب الحجامة والقىء للصائم ، وأخرجه مالك ٢٩٨/١ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء فى حجامة الصائم والشافعي في مسنده مع الأم ٣٩٨/٩ ، كتاب الصيام .

 <sup>(</sup>٤) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٦/٩ .

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٢٥/ب

<sup>(ُ</sup>ه) وعند الأحناف لابأس أن يكتحل الصائم بالإغد وإن فعل لايفطر ، انظر بدائع الصنائع ١٠٤٤/٢ ، المجموع ٣٤٨/٦ .

<sup>(</sup>٦) في د، و: له.

<sup>(</sup>v) قلت: في الكحل للصائم عند مالك وأحمد \_ رحمهما الله \_ تفصيل على النحو التالى:

فمن كان عادته وصول الكحل الى حلقه فانه يكره له الكحل فان اكتحل ووجد طعمه فى حلقه أفطر وعليه القضاء ولاكفارة عليه ، ومن كان الكحل فى العادة لايصل الى حلقه لم يكره له . انظر : المدونة ١٩٧/١ ، المغنى ٣٥٣/٤ .

 <sup>(</sup>۸) أثر ابن أبى ليلى أخرجه عبد الرزاق عن ابن سرين وابن شبرمة قالوا : ان
 اكتحل الصائم فعليه أن يقضى يوما مكانه . المصنف ٢٠٨/٤ .

والدلالة عليهم(1)ماروی عن أبی رافع(7)"أن رسول الله صلی الله علیه وسلم نزل خیبر ودعی بکحل أثمد(7)فاکتحل في رمضان وهو صائم(8).

وروى عن ابن عمر ـ رضى الله عنه ـ أنه سئل عن الكحل للصائم (v) فقال : "الأثمد غبار فما يضر الصائم إذا نزل الغبار في (a) حلقه (b) وليس في الصحابة له (b) مخالف .

ولأن الفطر يحصل بما وصل إلى الجوف من منفذ ، فأما ماوصل إليه من غير منفذ فلا يحصل به الفطر ، كما يصل براد الماء إلى الكبد وباطن الجسد ثم لا يفطر به ؛ لأنه واصل (٩) من غير منفذ .

<sup>(</sup>۱) في ب، د، ه، و: على جميعهم.

<sup>(</sup>٢) هـ و أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل اسمه إبراهيم ، وقيل أسلم ، وقيل هرمز ، كان للعباس فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه لما بشره بإسلام العباس وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها وشهد أحدا ومابعدها ، قيل مات بالمدينة بعد مقتل عثمان وقيل في خلافة على رضى الله عنهم . انظر : طبقات ابن سعد ٤/٧ ، تهذيب التهذيب ١٠٠/١٢ (٤٠٦) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : د ، و .

<sup>،</sup> والإثْمَدُ : حجر يتخذ منه الكحّل ، وقيل : ضرب من الكحـل ، وقيل : هو نفس الكحـل ، وقيل : هو نفس الكحل ، وقيل : شبيه به . انظر : اللسان ١٠٥/٣ مادة (ثمد) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقى بنحوه عن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده المه بن المعلى الله عليه المعلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإغد وهو صائم"، قال البيهقى : محمد بن عبيد الله ليس بالقوى ، وقال ابن التركماني في الجوهر النقى : "اغلظوا القول في محمد هذا فقال البخارى في تاريخه منكر الحديث وحكى فيه عن ابن معين أنه قال ليس بشىء" . اله انظر : الجوهر النقى مع سنن البيهقى ٢٦٢/٤ ، تاريخ البخارى ١٧١/١ (٥١٢).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ ، ج .

<sup>(</sup>٧) لم أقف على أثر ابن عمر هذا .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ساقطة من : e

<sup>(</sup>٩) في د ، و : داخل .

### [ / ٤٩] [اغتساك الصائم ]

فصل : فأما اغتسال الصائم ونزوله (\*)الماء فجائز وغير مكروه ، لما روي عن عائشة وأم سلمة \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يصبح جنبا فيغتسل ، ويتم صومه"(١).

وروى عن ابن عمر وابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ أنهما كانا يتماقلان (٢) في الماء وكانا صائمين (\*)، وليس لهما في الصحابة مخالف.

### [٢/٤٩] [الحجامة للعائم]

(\*)فصل : فأما الحجامة (\*)فلاتفطر [الصائم ولاتكره له ، وهو قول [(٤) أكثر الصحابة والفقهاء (٥).

(\*)

(1)

الحديث سبق تخريجه في مسألة : الصائم يصبح جنبا . المقل الغمس . ويقال لِلرِّجُلَين إِذَا تَغَاطًا في الماء ، هما يَتَمَاقَلان ، وَمَقَله في الماء (Y)يَقُله مَقَّلاً : غَمَسه وغطَّتُه .

أنظر : تهذيب اللغة ١٨٤/٩ مادة (مقل) ، لسان العرب ٦٢٧/١١ مادة (مقل) .

(\*)

(\*)

ج : ١٠٠٤ / الله الحَجْمِ المُصَّ ، وقيل للحاجم حَجَّام لامتصاصه فَم المِحْجمة ، قال الأزهرى : أصل الحَجْم المُصَّ ، وقيل للحاجم حَجَّام لامتصاصه فَم المِحْجمة ، يقال : حَجَم الصَّى ثدى أُمَّه إِذَا مَصَّ ، وثدى محجوم أي ممصوص . انظر : تهذيب اللغة ١٦٦/٤ مادة (حجم) ، لسان العرب ١١٧/١٢ مادة (حجم) .

مابين المعكوفين مطموس في : و .

قال به من الصحابة : ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيـد الخدرى وأم سلمة وحسين بن علي ، ومن التابعين والفقهـاء سعيد بن جبير وسعيـد بن المسيب وعروة بن الـزبير والشعبي والنخعي ، وبه قـال أبو حنيفـة . المبسوط ٣٧٨/١ ، تحفة الفقهاء ١/٨٧٨ .

وقال مالك إنما كره الحجامة للصائم لموضع التغرير ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء . المدونة ١٩٨/١ .

وقال الشافعي : فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إليّ احتياطاً ، ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر ، وإن احتجم فلاتفطره الحُجّامة إلا أن يحدث بعدها مايفطره مما لو لم يحتجم ففعلُه فطره . انظر : الأم ١٤٦/٢ ، وانظر : المجموع ٣٤٩/٦ ، المغنى ٤/٠٥٠ ، وانظر : سنن البيهقى ٤/٤/٢ .

(\*)وحكى عن على بن أبى طالب وعائشة ، وأبى هريرة ـ رضى الله عنهم \_ ومن التابعين الحسن ، وعطاء ، ومن الفقهاء الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق أن الحجامة تفطر الصائم (١) تعلقا بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في (٢)يوم الثامن عشر من رمضان مر برجل (\*) يحتجم فقال صلى الله عليه وسلم وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم"  $(\pi)$ . رواه ثوبان ، وأبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وشداد (٤)بن أوس ، ورافع (α)بن خديج ولأنه دم يخرج من البدن معتاد فجاز أن [يفطر به (٦)كدم الحيض](٧).

و: ١٩/أ (\*)

أثر على \_ رضى الله عنه \_ أخرجه عبد الرزاق عن الحسن عن علي من قوله ٢١٠/٤ ، كتاب الصيام باب الحجامة للصائم ، أثر رقم (٧٥٢٤) ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٠/٣ ، كتاب الصيام ، باب من كره أن يحتجم الصائم . وأثر أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أخرجه عبد الرزاق عن عطاء عن أبي هريرة

من قوله ٢١٠/٤ ، كتاب الصيام ، باب الحجامة للصائم ، أثر رقم (٧٥٢٦) . وأثر عائشة ـ رضى الله عنها ـ أخرجه ابن أبي شيبة من قـولها ٥١/٣ ، كتاب

الصيام ، باب من كره أن يحتجم الصائم . وانظر : المغنى ٢٥٠/٤ .

ساقطة من أ. (٢)

<sup>1/447 : 1</sup> (\*)

سبق تخريجه في مسألة : القبلة للصائم . (r)

هـو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذز الخزرجي ، أبو يعلى ، وأبو عبـد الرحمن  $(\mathfrak{t})$ من فضلاء الصحابة ، نزل بيت المقدس ، توفي \_ رضى الله عنه \_ سنة ثمان وخمسين للهجرة .

انظر : طبقات ابن سعد ٧٨١/٧ (٣٧٠٧) ، سير أعلام النبلاء ٢٠٠٢ (٨٩) .

رافع : ساقطة من ج -(0)

<sup>(</sup>٦) في أ، ج: له.

مابين المعكوفين في د ، و : يقع به الفطر ، أصله دم الحيض . (v)

ودليلنا رواية ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (\*)"احتجم فِي حجة الوداع وهو محرم صائم (١).

ولرواية أبي سعيد الخدرى \_ رضى الله عنه \_ أن (\*)رسول الله صلى

الله عليه وسلم: "أدخص في الحجامة للصائم" (٢).

ولرواية أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ثلاث لايفطرن الصائم القىء والحجامة والاحتلام "(٣).

ولرواية أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "مر بجعفر (٤)بن أبى طالب وهو يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، ثم رخص بعده في الحجامة، فكان أنس يحتجم وهو صائم "(٥).

1/1.1:3 (\*)

(۱) أخرجه البخارى بنحوه بدون ذكر حجة الوداع ٤٢/٢ ، كتاب الصيام ، باب الحجامة والقيء للصائم ، حديث (١٩٣٩،١٩٣٨) ولفظه "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم".

(\*) ب: ٤٢/أ

(٢) أخرجه الدارقطني بنحوه ١٨٣/٢ ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (٢) ، وقال : كلهم ثقات ، وغير معتمر يرويه موقوفا . وأخرجه البيهقى واللفظ له ٢٦٤/٤ ، كتاب الصيام ، باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه .

(٣) سبق تخريجه في مسألة : الصائم يقىء ، ولم أقف عليه من رواية أبي هريرة ،
 وقال في نصب الراية : روى من حديث أبي سعيـد الخدرى ، وابن عبـاس ،

وثوبان \_ رضي الله عنهم \_ . انظر : نصب الراية ٢/٢٤٤ .

(٤) هو جعفر بن أبي طالب واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ، الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبو عبد الله ، كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا ، هاجر الهجرتين الحبشة والمدينة ، استشهد ـ رضى الله عنه ـ في معركة مؤتة ، يلقب بجعفر الطيار . انظر : طبقات ابن سعد ٤/٤٢ (٣٤٥) ، أسد الغابة ٢٨٦/١ ، سير أعلام النبلاء الخرد (٣٤٥) .

(ه) أخرجه الدارقطني بنحوه ١٨٢/٢ ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (٧) ولفظه : "أول ماكرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم وقال الدارقطني : "كلهم ثقات ولاأعلم له علة" . وأخرجه البيهقي بنحوه ٢٦٨/٢ كتاب الصيام ، باب مايستدل به على نسخ الحديث .

ولأن كل موضع لايفطر بالواصل إليه لايفطر بالخارج منه ، أصله الفصاد (١)، [وعكسه القيء] (٢).

فأما خبرهم ففيه (٣) جو ابان (٤):

أحدهما: أنه منسوخ ، يدل عليه حديث أنس ، وأبى سعيد (\*) ؛ لأن هذا الجبر ورد عام الفتح سنة ثمان (\*)و خبرنا في (\*)حجة الوداع سنة عشر ، والمتأخر أولى (\*).

والجواب الثانى: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" يعنى بغير الحجامة ، كأنه علم تقدم فطرهما ، أو رآهما يغتابان ، فقال : أفطرا يعنى  $(\Lambda)$ أنه سقط ثوابهما ، أو رأى (P)بهما ضعفا علم أنهما (P)مفطران معه ، وإنما تأولناه بهذا ؛ لأنه ضم الحاجم إليه .

وأما قياسهم فمنتقض (\*)بالفصاد (١١).

رًا) قال الليث : الفَصْد قَطِّع العُروق ، فَصَدَه يَفْصِدُهُ فَصُداً وفِصِاداً ، فهـ و مَفْصُودٌ وَفَصِيدً . وفَصِدَ الناقة : شَقَّ عِرْقَها لِيستخرجَ دَمَّه فيشرَبه . انظر : تهذيب اللغة ١٤٧/١٢ مادة (فصد) ، لسان العرب ٣٣٦/٣ مادة (فصد) .

 <sup>(</sup>۲) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>۳) فې د ، ه ، و : فعنه .

<sup>(</sup>٤) في أ ، ج : وجهان .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰٤/ب

 <sup>(</sup>a) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب .

<sup>(ُ</sup>v) قال الإمام الشافعى : ولاأعلم في الحجامة شيئا يثبت ولو ثبت الحديثان حديث "أفطر الحاجم" ، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ، فإن حديث ابن عباس احتجم وهو صائم ناسخ للأول ، وأن فيه بيان وأنه زمن الفتح وحجامة النبي بعده" . ا.ه مختصر المزنى مع الأم ٦٦/٩ .

<sup>(</sup>۸) فې د ، ه ، و : بمعنی .

<sup>(</sup>٩) في أ، ج: علم.

<sup>(</sup>١٠) فِي أ ، ب ، ج : أنهم .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۰۱/ب

<sup>(</sup>١١) مطموسة في : و .

(\*)(ثم المعنى في الحيض : أن](١)الواصل إلى مكانه(٢)(\*)يقع به الفطر(٣).

## [0.] [مضغ العلك للصائم]

مسألة : قال الشافعى : وأكره العلك لأنه يحلب (3) [الفم]  $(0)^{(7)}$ . وهذا صحيح ، وإنما كرهناه لأمور ، منها أنه يجمع الريق ، ويدعو إلى  $(4)^{(7)}$  القيء ، ويورث العطش ، ولايأمن أن يبتلعه ، فإن مضغه ولم يصل منه شيء إلى جوفه فهو على صومه .

<sup>(\*)</sup> أ: ٢٢٦/ب

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين مطموس في : و .

<sup>(</sup>٢) في ج : مكان .

<sup>(\*)</sup> و : ۱۹/ب

<sup>(</sup>٣) أي إذا وصلت الحجامة إلى المكان الذي يخرج منه الحيض . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) في أ، ب : يجلب .

هُو أصل مختصر المزنى : الريق ، وهو أولى لوضوح المعنى به .

<sup>(</sup>٦) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٩/٦٧ .

 <sup>(</sup>٧) ساقطة من : د ، و .

## [١٥] [شروط وجوب الصوم من حيث الفاعل]

مسألة : قال الشافعى : [وصوم رمضان واجب على كل بالغ من رجل وامرأة(١)وعبد(٢)(٣).

قد ذكرنا (٤) أن صوم شهر رمضان ] (٥) واجب على كل مسلم (\*) بالغ عاقل من رجل وامرأة حر وعبد . فأما الصبى والمجنون فلاصوم عليهما ؛ لارتفاع القلم عنهما ، وزوال التكليف الذي يسقط أعمال الأبدان .

ويستحب لولى الصبى [إذا عقل ، وميز مثله] (7)، أن يأخذه بالصيام ليعتاده ، ويألفه ، فإذا صام صح صومه (7). وقال أبو حنيفة لايصح منه صوم ولاصلاة ولاحج (4). وقد دللنا على صحة صلاته في كتاب الصلاة ،

<sup>(</sup>١) في أ، ب: أو امرأة .

<sup>(</sup>٢) في ب: أو عبد .

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر المزنى مع الأم ١٧/٩٠.

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك في فصل رقم ١ أول هذا البحث .

<sup>(</sup>ه) مابین المعکوفین من قوله : وصوم رمضان ... إلى قوله شهر رمضان ، ساقط من : د ، و .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۱۸/ب

<sup>(</sup>٦) في د ، و : ميز وعقل عقل مثله .

<sup>(</sup>٧) انظر : المجموع ٢/٣٥٦ ، الكافي في الفقه المالكي ٢/٣٣١١ ، المغنى ٤١٣،٤١٢/٤ .

<sup>(</sup>A) مانسبه الماوردى لأبي حنيفة فيه نظر ؛ لأن ماذكره الأحناف في كتبهم يدل على صحة صوم الصبى ؛ لأن البلوغ عندهم ليس بشرط في صحة أداء الصوم بل هو شرط في وجوب الصوم ، بمعنى أن من بلغ وجب عليه الصوم ومن لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ويصح أداءه منه .

جاء في المبسوط عن الصبي مانصه: "وإذا بلغ الغلام في يوم رمضان فأفطر فيه فلاشيء عليه ، وعن أبي يوسف \_ رحمه الله تعالى \_ أنه إذا بلغ قبل الزوال فعليه أن يصوم وإن أفطر فعليه قضاء هذا اليوم ؛ لأن وقت النية يمتد إلى وقت الزوال في حق من كان أهلا للعبادة في أول النهار فصار بلوغه قبل الزوال كبلوغه ليلاً فعليه أن ينوى الصوم " . ا.ه

انظر : المبسوط ٩٣/٣ ، وانظر : تَحفة الفقهاء ١٠٥١/١ ، بدائع الصنائع ١٠٠١/٢ .

وندل (1)على (\*)صحة حجه في كتاب الحج ، والدليل على صحة صومه ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أمر أهل العوالى بصيام يوم (7)عاشوراء قالوا (\*): فصمنا وصومنا الصبيان ، واتخذنا لهم اللعب من العهن (7)ليلعبوا بها ويشتغلوا عن الأكل بلعبهم (5).

# [٥٢] [إذا أسلم الكافر فعا أيام من شمر رمضان]

مسألة : قال الشافعی (٥): ومن (\*)احتام من الغلمان (7)أو (7)أسلم من الكفار بعد أيام من شهر  $(\Lambda)$ رمضان فإنهما (\*)يستقبلان الصوم ولاقضاء عليهما فيما مضی (9).

<sup>(</sup>١) في ب : يدل .

<sup>1/4.0: (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : و .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۰۲/أ

<sup>(</sup>٣) العِهْنُ : قيل الصُّوفُ ، وقيل الصُّوفُ المُصْبُوعُ .

انظر : تهذيب اللغة ١٤٥/١ مادة (عهن) ، لسان العرب ٢٩٧/١٣ مادة (عهن) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى بنحوه عن الربيع بنت معوذ ٢٨/٢ ، كتاب الصيام ، باب صوم الصبيان ، حديث (١٩٦٠) ولفظه "أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار : من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ، ومن أصبح صامًا فليصم ، قالت : فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار" .

ومسلم بنحوه عن الربيع بنت معوذ ٧٩٨/٢ ، كتاب الصيام ، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ، حديث (١١٣٦) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ج .

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۶/ب

<sup>(</sup>٦) في أ ، ج : الصبيان ، وماأثبته نص المزنى في المختصر .

<sup>(</sup>٧) في ج: (و) ، بدون ألف وماأثبته نص المزنى في المختصر .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من : ه .

<sup>1/440 : 1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٩) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٩/٧٦ .

أما الكافر إذا أسلم في أيام من شهر رمضان فعليه صيام مابقى ؛ لقوله تعالى : إفَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُر فَلْيَصُمُهُ إلا الله عليه فيما مضى على قول جميع الفقهاء (٢) إلا الحسن ، وعطاء فإنهما قالا : عليه القضاء فيما مضى (٣). والدلالة عليهما (٤) قوله تعالى : إقُل لِللّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفّرُ لَهُم مَاقَدٌ سَلَفَ إِن يَنتَهُوا يُغَفّرُ لَهُم

وروي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : "الإسلام يجب(7) ماقىله (V).

(١) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>(</sup>۲) انظر: بدائع الصنائع ۱۰۰۱/۲ ، المدونة ۱/۲۱۳ ، المجموع ۲/۲۵۳ ، المغنى ٤١٥،٤١٤/٤

 <sup>(</sup>٣) قول الحسن وعطاء ذكر في المغنى وقال: للحسن رواية أخرى بعدم القضاء. انظر
 المغنى ٤١٥،٤١٤/٤.

<sup>(</sup>٤) في و : عليه .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: آية ٣٨ والآية تامة: {قُل لِلذِّينَ كَفَرُوْ ۚ إِن يَنتَهُ وَا يُغْفَرْ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ } .

<sup>(</sup>٦) الجَبُّ: القطع ، ويَجُبُّ مَاقَبْلُهُ، أَى: يقطع ماقبله من الكفر والمعاصى والذنوب . انظر : تهذيب اللغة ١٠/١٠ مادة (جب) ، لسان العرب ٢٤٩/١ مادة (جب) ، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٣٤/١ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد عن عمروبن العاص بثلاث طرق ٢٠٥،٢٠٤،١٩٩/٤ . ولفظه : "إن الإسلام يجب ماكان قبله ، وأن الهجرة تجب ماكان قبلها" ، قال الألباني: صحيح .

وقال في الطريق التي عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شماسة (٢٠٥) : هذا اسناد صحيح على شرط مسلم رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن شماسة فهو على شرط مسلم . انظر : إرواء الغليل ١٢١/٥ ، حديث (١٢٨٠) .

قلت : والحديث أخرج مسلم نحوه عن عمرو بن العاص في حديث طويل ١١٢/١ ، كتاب الإيمان ، باب كون الإسلام يهدم ماقبله وكذا الهجرة والحج ، حديث (١٢١) بلفظ : "أما علمت أن الإسلام يهدم ماكان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ماكان قبله؟ وأن الحج يهدم ماكان قبله؟ ".

وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الله بن سعد بن الحارث ٧/٣٤٥ بلفظ الإسلام يجب ماكان قبله .

فإذا تقرر أنه يستأنف صيام مابقى والقضاء عليه فيما مضى ، لم يخل حاله من أحد أمرين :

[إما أن يكون] (١) إسلامه ليلا أو (\*) نهارا؟ فإن أسلم ليلا استأنف الصيام من الغد ، وإن أسلم نهاراً فهل عليه قضاء يومه الذي أسلم فيه أم لا؟ على وجهين :

أحدهما وهو مذهب (\*)الشافعي وقد نص عليه في حرملة ، والبويطي ليس عليه قضاء ؛ لأنه لايقدر على صيام هذا (٢)اليوم مع اسلامه في بعضه ،

فصار كمن أسلم ليلا .

 $(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)_{elle}(*)$ 

# [١/١٥] [إذا بلغ الصبح فح أيام من شمر رمضان]

فصل : فأما الصبى إذا بلغ (\*)في أيام من شهر رمضان فعليه أن يستأنف صيام مابقى ولايلزمه قضاء مامضى

<sup>(</sup>١) مطموسة في : و .

<sup>(\*)</sup> و : ۲۰/أ

<sup>(\*)</sup> د : ۱۰۲/ب

<sup>(</sup>۲) ساقطة من : و .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰۵/ب

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٤) جاء ذلك في المجموع أيضا ٦/٥٥٠٠.

<sup>(</sup>ه) مابين المعكوفين في ب : كما تقول هو في جزاء الصيد . ولعل الناسخ أقحم لفظ "هو" خطأ .

<sup>(\*)</sup> أ: ۲۲۷/ب

فإن كان بلوغه ليلا استأنف (١) الصيام من الغد ، وإن كان بلوغه نهارا فله حالان :

أحدهما: أن يكون في يومه ذلك (\*)صاعًا.

والثانى : أن يكون مفطرا ، فإن كان في يومه مفطرا ففي وجوب (٢) قضائه وجهان : كالكافر إذا أسلم : أحدهما : عليه القضاء ، والثانى : لاقضاء عليه (٣).

وإن كان صامًا فمذهب الشافعى وماعليه جمهور أصحابه أنه يتم صومه (\*) واجبا ولاإعادة عليه (\*), ولايمتنع أن يكون متنفلا بالصيام في أوله مفترضا في آخره ، كالصائم المتطوع إذا نذر إتمام (\*) صومه إن قدم زيد ، فإذا قدم زيد لزمه إتمامه ، وإن كان متطوعا في ابتدائه .

وقال أبو العباس بن سريج : يستحب له إتمامه و يجب عليه إعادته ، وإنما وجبت عليه الإعادة لأن نيته (\*)من الليل كانت للتنفل (\*)لاللفرض . وقد مضى هذا في كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>١) في د ، و : استقبل .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۱۹/أ

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٣) الأول اختيار ابن سريج ، والثانى : هـو الصحيح المنصوص عليه في البويطى وحرمله . انظر : المجموع ٢٥٦/٦ .

<sup>(\*)</sup> ۱۰۳: ۵

<sup>(</sup>٤) قال النووى : [هو الأصح باتفاق الأصحاب] . انظر : المجموع ٢٥٦/٦ .

<sup>(</sup>٥) في ب: أيام ، وهو خطأً لاتستقيم معه العبارة .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰۹/أ

<sup>(\*)</sup> ب: ۱/٤٣

ومن أصحابنا من رتبها على غير هذا ، فقال : إذا قيل إذا (1)كان مفطرا لم يلزمه [القضاء ، فهذا أولى أن لاقضاء عليه] (7) وإذا قيل لو كان (\*) مفطرا لزمه القضاء ففي هذا وجهان .

<sup>(</sup>١) في د، و: لو.

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين مطموسة في : و .

<sup>(\*)</sup> و : ۲۰/ب

## [٦/٢] [المجنون إذا أفاق]

فصل : فأما المجنون إذا أفاق فله حالان :

أحدهما: أن يفيق بعد مضى (١) رمضان (٢)، فمذهب الشافعى ، وأبى حنيفة ، وسائر الفقهاء: لايلزمه قضاء (٣).

وقال أبو العباس بن سريج : عليه قضاء جميع الشهر ، كالمغمى عليه وهذا مذهب له ، وليس بصحيح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : "دفع القلم (\*)عن ثلاث ... وعن المجنون حتى يفيق (٤)، ويفارق

<sup>(</sup>۱) في ج : يقضى .

<sup>(</sup>۲) في ب : زمان .

<sup>(</sup>٣) ماذكره الماوردى هو المذهب المنصوص عليه عند الشافعية وبه قطع أبو إسحاق الشيرازى في المهذب انظر : المهذب ١٨٧/٢ ، المجموع ٢٥٤/٦ ، وانظر مذهب الحنفية في تحفة الفقهاء ٢٥٠/١ ، وبدائع الصنائع ١٠٠٣/٢ ، وقد عللوا عدم الوجوب بوجود الحرج في القضاء .

أما مذهب الإمام مالك ـ رحمه الله ـ فهو خلاف ماذكره الماوردى فقد جاء عنه في المدونة مانصه: "ماقول مالك فيمن بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق . فقال : قال مالك يقضى صيام تلك السنين ولايقضى تلك الصلاة" . اله المدونة ٢٠٨/١ ، وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب الكافى عن ابن حبيب أن المراد بما ورد في المدونة ماقل من السنين مشل الخمس ونحوها ، وأما ماطال عدده من السنين مثل العشر والخمس عشرة ، فإن ذلك لاقضاء عليه . وقد اعترض على هذا التفسير ابن عبد البر وقال : ليس له في النظر حظ أيضا لأن مشل هذا من التحديد لايثبت إلا بتوقيف ، والمحفوظ عن مالك ماورد في المدونة . ورجح ابن عبد البر \_ رحمه الله \_ ماذهب إليه الجمهور .

انظر : كتاب الكافى في فقه أهل المدينة المالكي ٣٣١،٣٣٠/١ ، وانظر : التفريع ٣٠٩/١.

ولأحمد في ذلك روايتان . انظر : الإفصاح ٢٥١/١ ، المغنى ١٥٥/٤ .

<sup>1/77 : 1 (\*)</sup> 

أخرجه أبو داود بنحوه عن على بن أبى طالب وعن عائشة رضى الله عنهما المرجه أبو داود بنحوه عن على باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ، من حديث (١٣٩٨-١٣٥٣) ، وله عدة ألفاظ منها "رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبى حتى يحتلم".

الإغماء (١)، لأن الإغماء مرض يحدث مثله بالأنبياء ، والجنون نقص يزول معه التكليف ، ولا يجوز حدوث مثله بالأنبياء (٢).

والحال (\*) الثانى : أن يفيق في خلال شهر رمضان ، فعليه أن يستأنف صيام مابقى ، ولايلزمه قضاء مامضى . فإن أفاق ليلا استأنف الصيام من الغد ، وإن أفاق نهارا ، فهل يلزمه قضاء يومه ، أم لا؟ على وجهين مضيا ، فأما قضاء مامضى فلايلزمه .

وقال أبو حنيفة : إذا أفاق في خلال الشهر فعليه قضاء مامضى منه (7), تعلقا بقوله تعالى :  $\{ \vec{b} \cdot \vec{a} \cdot \vec{c} \cdot$ 

والترمذى بنحوه عن علي رضى الله عنه ٢٤/٤ ، كتاب الحدود ، باب ماجاء فيمن لايجب عليه الحد ، حديث (١٤٢٣) ، وقال حديث علي حديث حسن من هذا الوجه ، وقد روى من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم .
 وقال العمل على هذا الحديث عند أهل العلم .
 والنسائى بنحوه عن علي ـ رضى الله عنه ـ كتاب أبواب التعزيرات والحدود ،

باب المجنونة تصيب الحد من حديث (٧٣٤٧-٧٣٤٧) . وابن ماجه بنحوه عن علي وعن عائشة \_ رضى الله عنهما \_ ٢٥٨/١ ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ، حديث (٢٠٤٢،٢٠٤١) ، والبخارى معلقا ترجمة باب لايرجم المجنون والمجنونة ٢٥٣/٤ .

<sup>(</sup>۱) قال الأزهرى : أغمى على فلان : أي ظن أنه مات ثم يرجع حيا . تهذيب اللغة ۲۱۵/۸ مادة (غمي) .

<sup>(</sup>٢) في د ، و : على الأنبياء .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۰۳/ب

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط ٣/٨٨، بدائع الصنائع ١٠٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : آية ١٨٥

<sup>(</sup>ه) في أُ: أُجزاء .

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۰۶/ب

<sup>(</sup>٦) سَاقطة من : و .

<sup>(</sup>٧) في ج ، أ : أوقع .(٨) في د ، و : جزء منه .

قال: ولأنه معنى لاينافي الصوم، فوجب أن لايسقط القضاء، كالإغماء. قال: فإن منعتم من تسليم الوصف، دللنا (١)عليه بأنه معنى يزيل العقل فوجب أن لاينافي الصوم، كالإغماء.

والدلالة على فساد قوله: ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث" ذكر فيها "المجنون حتى يفيق" (7); ولأنه معنى لو دام جميع الشهر لسقط (7) القضاء، فوجب إذا اتصل ببعض (4) الشهر (\*) أن يسقط القضاء، أصله: الصغر، وعكسه المرض (6), ولأنه زمان [مر عليه في الجنون، فوجب أن لايلزمه] (7) القضاء، أصله: إذا جن (\*)جميع الشهر.

(\*)فأما الآية ، فالمراد بها غير ماذكر (V)، وإنما المراد (A)بها من أدرك (A)جزء من الشهر فليصم ماأدركه ، فإن أدرك جميع الشهر ، لزمه صوم (V)جميعه ، وإن أدرك بعضه لزمه صيام بعضه .

وأما قولهم: إنه معنى لاينافى الصوم ، فلانسلم لهم ، وينازعوا في معنى الأصل المردود (١١) إليه ، (\*)على أنه لو سلم لهم أنه لاينافى الصوم ، لم يدل على إيجاب القضاء ، كالصغر لاينافى الصوم ولايوجب القضاء .

<sup>(</sup>۱) في د، و: دللت ـ

<sup>(</sup>٣) في أ، ج، د، ه، و: أسقط.

<sup>(</sup>٤) في أ ، ب ، ج ، ه ، و : بعض .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۱۹/ب

<sup>(</sup>ه) ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفين مطموس في : و .

<sup>(\*)</sup> و : ۲۱/أأ

<sup>(\*)</sup> أ: ٢٢٨/ب

<sup>(</sup>٧) في د ، و : ذكره .

<sup>(</sup>A) في أ، ج: أراد.

<sup>(</sup>٩) في أ : أدركه .

<sup>(</sup>١٠) في د ، ه ، و : صيام .

<sup>(</sup>١١) في أ ، ب ، ج : المراد .

<sup>(\*)</sup> س: ۲۶/س

## [٥٣] [مايقول الصائم إن شتم]

مسألة : قال الشافعى : وأحب للصائم أن ينزه صيامه عن اللّغطِ (١) القبيح ، والمشاقة ، وإن شُوتِم (٢) أن يقول (٣) "إِنّي صائم للخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤).

أما (\*) الكذب ، والغيبة ، والشم ، والنميمة ، فكل واحد ممنوع منه (٥) غير أن الصائم بالمنع أولى ، لقوله تعالى : إنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ اللَّهِ عَشَرَ شَهْرًا إلى قوله : إمنها أَرْبَعَة حُرُمُ ... فَلاَ تَظُلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُم (٦). فَالطَم وإن كان قبيحا في جميع السنة ، فهو في الأشهر الحرم أقبح . وإنما كان الصائم بالمنع أولى ؛ لأن الصيام أفضل أعمال القرب . وروى (\*)عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عليه وسلم : "صمت الصائم تسبيح ، ونومه عبادة ، ودعاؤه

<sup>(</sup>۱) فِي دِ ، هِ ، و : اللفظ .
واللَّغْطُ : أصواتَ مَبْهِمة لاتفهم ، قال الكسائى : سمعت لَغْطًا ولَغَطَّا ، وقد لَغُط
القوم يَلْغَطُّون لَغْطًا وأَلْغَطوا إِلغَاطاً بمعنى واحد .
انظر : تهذيب اللغة ٨/٨٥ مادة (لغط) ، لسان العرب ٣٩١/٧ مادة (لغط) .

<sup>(</sup>٢) في أ ، ج : شتم ، وماأثبته من أصل مختصر المزنى .

<sup>(</sup>٣) في د ، و : فاليقُل .

 <sup>(</sup>٤) مع الأم ٩/٧٦ والخبر المشار اليه سبق تخريجه في مسألة : النية في صوم التطوع .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰۷/أ

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة : آية ٣٦ والتالى : قال تعالى : إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِندَ ٱللهِ اثنا عَشرَ شَهُرا فِي كَتَبُ ٱللهِ يُومَ خَلَقَ ٱلسَّمَا واتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ حُرْمُ ذَالِكَ ٱلدِّينَ اللهِ عِنْ أَنْفُسَكُمْ وَقَتْلُواْ ٱلشَّرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَتِلُونَكُمْ كَافَةً وَٱعْلَمُوا أَنْ اللهَ مَعَ ٱللَّهُ مَا يُقَتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنْ اللهَ مَعَ ٱللَّهُ مَعَ ٱللّهُ مَعْ ٱللّهُ مَعَ ٱللّهُ مَعْ ٱللّهُ مَلَى اللّهُ مَعْ ٱللّهُ مَعْ ٱللّهُ مَعْ ٱللّهُ مَعْ ٱللّهُ مَا أَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مَعْ ٱللّهُ مَعْ ٱللّهُ مَا أَلَالُهُ مَا أَلّهُ مَا أَلِيْلُونَ اللّهُ مَا أَلَّهُ مُواللّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ أَلِهُ مَا أَلِهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلّهُ مَا أَلِهُ مَا أَلِهُ مَا أَلِهُ مَا أَلِهُ مَا أَلَالِهُ مَا أَلْهُ مِا أَلّهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلِهُ مَا أَلَهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِلّهُ مِنْ أَلْهُ أَلّهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ أَلّهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلْهُ أَلّهُ مِنْ أَلِهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلْهُ أَلّهُ أَلْهُ أَلّهُ أَلْهُ أَلّهُ أَا أَلْهُ أَلّهُ أَلْهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلِهُ أَلّهُ أَلّهُ أَلْهُ

<sup>(\*)</sup> د : ۱۰٤/ب

مستجاب ، وعمله مضاعف ، وللصائم فرحتان فرحة عند إفطاره ، وفرحة عند لقاء ربه ، ولخلوف(1)فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك(1).

وروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من لم (\*)يدع قول النور  $(^{7})$ والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه  $(^{2})$  وشرابه  $(^{6})$ .

وروى المقبري (٦)عن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله

أما باقى لفظ الحديث من قوله: "وللصائم فرحتان" إلى آخر الحديث أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة سبق تخريجه في فصل: وقت فرض الصيام.

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد : الخُلُوفُ : تَغَيِّرُ طَعْم الْفَم لِتَأْخِير الطعام .تهذيب اللغة ٤٠١/٧ مادة (خلف) .

<sup>(</sup>٢) من قوله: صمت الصائم ... إلى قوله: وعمله مضاعف ، أخرجه الديلمى في مسند الفردوس عن ابن عمر ١٣٧/٢ ، مسند ابن عمر ، حديث رقم (٣٧٦١) . وقد عقب ابن حجر على هذا الحديث في الفتح فقال: "والحديث المذكور لايثبت وقد أورده صاحب "مسند الفردوس" من حديث ابن عمر وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ساقط ، ولو ثبت لما أفاد المقصود لأن لفظه "صمت الصائم تسبيح ، ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب" . فالحديث مساق في أن أفعال الصائم كلها محبوبة إلا أن الصمت بخصوصه مطلوب ، وقد قال الروياني في "البحر" في آخر الصيام : فرع جرت عادة الناس بترك الكلام في رمضان ، وليسس له أصل في شرعنا . انتهى . انظر : الفتح ١٨٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) قال الليث : والزُّورُ : شهادةُ الباطلِ وقولُ الكَذِب . تهذيب اللغة ٢٤٠/١٣ مادة (٣) (زار) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>ه) أخرجه البخارى ٣١/٢، كتاب الصيام ، باب من لم يدع قـول الزور والعمل به في الصوم ، حديث (١٩٠٣) واللفظ له إلا أنه قال : "في أن يدع" .

<sup>(</sup>٦) هـو سعيد بن أبي سعيد كيسان الليثى ، المدنى ، المقبرى ، أبو سعد ، الإمام المحدث الثقة اختلط قبل موته بأربع سنين ، توفي \_ رحمه الله \_ سنة خمس وعشرين ومائة وقيل غير ذلك .

انظر : سير أعلام النبلاء ١٦٦٥ (٨٨) ، تهذيب التهذيب ٢٤/٤ (٦١) .

صلى الله عليه وسلم قال : "رُبَّ صَائِم حُظَّهُ [من صومه الجُوعُ والعطش] (۱)، ورب قائم حظه من (\*)قيامه السهر (7). وروى أبو الزناد (7)عن الأعرج عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "الصوم جنة ، فإذا كان أحدكم صائما فلايرفث ولايجهل ، وإن امْروُّ شاتمه فليقل : إنى صائم إنى صائم (8)" (7).

وفيه ثلاث تأويلات :

أحدها : أن في قوله [1]ني صائم إنى صائم [V]"، اشفاء لغيظه وسكونا

لنفسه .

(٣) هو عبد الله بن ذكوان القرشى ، أبو عبد الرحمن ، الإمام الفقيه الحافظ المفتى ، ويكنى بأبى الزناد ، توفي \_ رحمه الله \_ سنة ثلاثين ومائة وقيل إحدى وثلاثين

انظر : سير أعلام النبلاء ٦٦/٦ (٢٤) ، تهذيب التهذيب ٢٦/٤ (٢٤٧) .

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين مطموس في : و .

<sup>(\*)</sup> و: ۲۱/ب

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه بنحوه ۱۹۹۱ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في الغيبة والرفث للصائم ، حديث (۱۲۹۰) قال في الزوائد إسناده ضعيف ، والنسائى بنحوه ۲۳۵/۲ كتاب الصيام ، باب ماينهى عنه الصائم من قول الزور والغيبة ، والبيهقى ٢٧٠/٤ ، كتاب الصيام ، باب الصائم ينزه صيامه عن اللغط والمشاقمة ، وأحمد ٢٧٠/٣ ، والبغوى ٢/٤٧١ ، كتاب الصوم ، باب تنزيه الصوم عن الرفث وقول الزور ، حديث (١٧٤٧) ، والحاكم ١٩٩١ ، كتاب الصوم ، حديث (١٥٧١) ووافقه الذهبى ، وابن خزيمة ٢٤٢/٣ ، كتاب الصيام ، باب نفى ثواب الصوم عن المسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه مازجر عنه غير الأكل والشرب . وقال الأعظمى إسناده صحيح .

انظر: سير أعلام النبلاء ٥/٥٤ (١٩٩)، تهذيب التهذيب ٥/١٧٨ (٣٥٢). هو سلمة بن دينار، الإمام القدوة، شيخ المدينة النبوية، أبو حازم المدني المخزومي، الأعرج، توفي - رحمه الله - سنة ستة وأربعين ومائة، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في فصل : وقت فرض الصيام .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من : د ، و .

[والثاني: ليتذكر صوم نفسه] (١)فيمتنع عن جواب خصمه .

والثالث : ليعلم خصمه صيامه فيكف عن شتمه وأذاه .

فلو خالف هذا فكذب (\*)أو اغتاب ، أو نم ، أو شتم ، كان آثما مسيئًا وهو على (\*)صومه . وبه قال جميع الفقهاء (٢)إلا الأوزاعي (\*)فإنه قال : قد أفطر ولزمه القضاء تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : "خمس يفطرن الصائم (٣): الغيبة ، والنميمة ، والكذب ، والنظر بالشهوة ، واليمين الكاذبة "(٤). وهذا الخبر ورد على طريق الزجر والتغليظ وسقوط الثواب ، كقوله تعالى (٥): إَوَلاَيَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا}(٦).[والإنسان لايأكل لحم أخيه ميتا](٧)بالغيبة (\*)وإنما يأثم كمأثمه (٨)

انظر : المجموع ٦/٣٥٦ ، عمدة القارى ١٠/١٧٦ ، الإفصاح ٢٣٧/١ ، الكافى في فقه أهل المدينة ٧٥٢/١.

قلت : وقد ذكر النووى قول الأوزاعي مع الأدلة التي استند اليها ، وذكر العيني في العمدة أن القول بإفطار من اغتاب أو شتم ...الخ قال به الثورى ونسب ذلك إلى الغزالي في الإحياء .

وقال النووى في المجموع : حديث باطل لايحتج به ، وأجاب عنــه الماوردي والمتولى وغيرهما : بأن المراد بطلان الثواب ، لانفس الصوم .

مابين المعكوفين ساقط من ج . (1)

<sup>1/1.0:3</sup> (\*)

ج : ۲۰۷/ب (\*)

ه : ۱۲۰/أ (\*)

ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

الحديث في مسند الفردوس ١٩٧/٢ (٢٩٧٩) ، والسيوطى في الجامع الصغير مع الفيض ٣١٢/٣ (٣٩٦٩) وضعفه ، وانظر : نصب الراية ٤٨٣/٢ . أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١٠٩/٢.

سورة الحجرات: آية ١٢ والآية تامة: ﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُ وَا الْجَتَنِبُ وَا كَثِيراً مِّنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا تِيأُكُلُّ لِحَمَّ أَخِيهِ مَيَّنَّا فَكَرِّهُمُهُوهُ وَٱتَّقَوْا ٱللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴿ •

مابين المعكوفين من قوله: والانسان ... إلى قوله: ميتا ، ساقط من ج .

ب : ٤٤/أ (\*)

فی ب ، ج ، د ، ه ، و : کأثمه .  $(\lambda)$ 

لو أكل ، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من تكلم والإمام يخطب فلاجمعة له" (١) تشديد (٢) في سقوط الثواب ، وإنما حملناه على هذا (٣) ، لأن دليل (\*) الإجماع يدفعه ، ولأن كل شيء (٤) كان المباح منه لايفطر (٥) ، فإن (٦) المحذور منه لايفطر ، أصله : القبلة ، وعكسه : الأكل والجماع .

## [38] [الشيخ الكبير العاجز عن الصوم]

مسألة : قال الشافعي : والشيخ الكبير الذي لايستطيع الصوم ويقدر على الكفارة ، يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة . إلى آخر الفصل (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى بنحوه عن أبي هريرة ٢/٤ ، كتاب الجمعة ، باب الإنصات والإمام يخطب حديث (٩٣٤) بلفظ "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" ، ومسلم بنحوه عن أبي هريرة ٢/٨٥٠ ، كتاب الجمعة ، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة ، حديث (٨٥١) ، وأحمد بنحوه في حديث طويل عن علي - رضى الله عنه - ١/٩٣ بلفظ "من قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلاجمعة له".

<sup>(</sup>۲) في د، و: يريد.

<sup>(</sup>٣) في و : الإثم .

<sup>(\*)</sup> أُ: ٢٢٩/ب

<sup>(</sup>٤) في ج : من .

<sup>(</sup>a) في د ، ه : يفطره ·

<sup>(</sup>٦) في و : كان .

أنظر: مختصر المزنى مع الأم ٢٧٦٩، وتمام الفصل هو: "وروى عن ابن عباس في قوله جل وعز {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال المرأة الهم والشيخ الكبير الهم يفطران ويطعمان لكل يوم مسكينا . قال الشافعي وغيره من المفسرين يقرؤنها {يطيقونه} وكذلك نقرؤها ونزعم أنها نزلت حين نزل فرض الصوم ، ثم نسخ ذلك . قال : وآخر الآية يدل على هذا المعنى لأن الله عز وجل قال : {فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا} فزاد على مسكين إفهو خير له ، ثم قال : {وأن تصوموا خير لكم} قال فلا يأمر بالصيام من لا يطيقه ثم بين فقال : {فمن شهد منكم الشهر فليصمه } ، وإلى هذا نذهب وهو أشبه بظاهر القرآن . (قال المزنى) : هذا بين في التنزيل مستغنى فيه عن التأويل .

أما الشيخ الهم والشيخة الهمة إذا عجزا عن [الصوم لعارض يرجى زواله] (١), فهما (٢) كالمريض (\*), لهما (\*)أن يفطرا ويقضيا إذا أطاقا ، ولاكفارة عليهما فأما إذا عجزا عن الصيام لضعف الكبر ، ومالايرجى زواله أو (٣)كانا يلحقا (٤) في (٥) الصوم مشقة عظيمة ، فلهما أن يفطرا ، وعليهما أن يطعما عن كل يوم مدا إن أمكنهما . وبه قال : الأوزاعي ، والثورى ، وأبو حنيفة ، وصاحباه (٦). إلا أن أبا حنيفة قال : يطعمان عن كل يوم من البر مدين ومن التمر والشعير صاعا بناء على أصله في الكفارة (٧).

وقال ربيعة ، ومالك : لهما أن (\*) يفطرا ولافدية عليهما (^) استدلالا بأنهما أفطرا لأجل أنفسهما بعذر ، فوجب أن لاتلزمهما الفدية ، كالمسافر ،

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين من قوله : الصوم العارض ... إلى قوله : زوال ، مطموسة في و .

<sup>(</sup>٢) في ه: فهو .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۰۵/ب

<sup>(\*)</sup> و : ۲۲/أ

<sup>(</sup>٣) في د ، و : إذا .

<sup>(</sup>٤) في د ، و : يلحقهما .

 <sup>(</sup>۵) ساقطة من ب

<sup>(ُ</sup>هِ) انظر: الهداية ١٣٧/١، بدائع الصنائع ١٠٢٤/٢، البناية في شرح الهداية ٣٥٩/٣ الأم ١٤٣/٢، المجموع ٢٥٨/٦، وقول الأوزاعي والشوري ذكره صاحب المغنى أيضا ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٧) انظر : الهداية ١/١٣٧ ، البناية في شرح الهداية ٣٦٠/٣ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰۸/أ

 <sup>(</sup>٨) جاء في المدونة مانصه: "ابن وهب عن ابن لهيعة أن خالد بن أبي عمران حدثه أنه سأل القاسم وسالما عمن أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان فقالا: لاصيام عليه ولافدية". ا.ه المدونة ٢١٠/١.

وجاء في الموطأ ٣٠٧/١ : عن مالك ، أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لايقدر على الصيام ، فكان يفتدى . قال مالك : ولاأرى ذلك واجبا . وأحب إلى أن يفعله إذا كان قويا عليه .

وانظر : المنتقى ٢٠/٢ ، التفريع ٢١٠/١ .

قلت : وذكر النووى \_ رحمه الله \_ هذا قولا للامام الشافعي فقال : "ونصه في القديم وحرملة من الجديد أن لافدية عليهما" . ا.ه المجموع ٢٥٨/٦ .

والمريض ، قالوا : ولأنها عبادة على البدن (١)، فوجب أن لاتنتقل إلى المال أصله الصلاة . قالوا : ولأن العجز عن الصوم يوجب سقوط الكفارة ،

كالمسافر ، والمريض ، إذا ماتا قبل إمكان الصوم . وَالدلالة على وجوب الفدية : قوله تعالى : {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ } (٢) ووجه الدلالة منها : أن الله تعالى كان قد خير الناس (\*) في بدء الإسلام بين أن يصوموا ، وبين أن يفطروا ثم (٣)يفتدوا ، ثم حتم الصيام على من أطاق ، بقوله تعالى (٤): {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ} (٥) وبقى من لم (\*) يطق على حكم الأصل في جواز الفطر ووجوب الفدية . وقد كان ابن عباس - رضى الله عنه - يقرأ (وَعَلَى الذِينَ يُطِوَّقُونَهُ فِدُيةً (٦) إ (٢) يعني يكلفونه فلايقدرون على صيامه (٧) وقراءة الصحابي تجرى مجرى خبر الواحد في وجوب العمل به (٨)؛ لأنه لايقول ذلك إلا سماعا ، وتوقيفا ، وإنما عدل الشافعي عن الاستدلال بهذه القراءة ؛ لأنها (\*)تشذ (\*)

فى ب : الندب ، (1)

سورة البقرة : آية ١٨٤ (Y)

أ / ۲۳۰ أ (\*)

ساقطة من : د ، و . (r)

ساقطة من : د ، و . (٤)

سورة البقرة : آية ١٨٥  $(\circ)$ 

د : ۱۰۹/أ (\*)

ساقطة من أ . (7)

<sup>(</sup>v)انظر : تفسير الطبري ٨٠/٢ .

فى د ، و : بها . **(**A)

ه : ۱۲۰/ب (\*)

<sup>(\*)</sup> و : ۲۲/ب

عن الجماعة وتخالف رسم المصحف (١).

ويدل على ماذكرناه إجماع الصحابة ، وهو ماروى عن علي بن أبى طالب ، وعمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم - أنهم قالوا : الشيخ الهم عليه الفدية إذا أفطر (٢). وليس لهم في الصحابة مخالف .

ولأنه صوم واجب ، فجاز أن يسقط إلى (\*)بدل [وهو الطعام](7)، أصله : الصوم في كفارة الظهار .

ولأنها عبادة يدخل في جبرانها (\*)المال ، فجاز أن يقوم غير عمله فيه مقام عمله ، أصله (2): الحج .

فأما قياسهم على المسافر ، والمريض ، فالمعنى فيه : أنه عذر أوجب القضاء فأسقط الكفارة ، وهذا عذر أسقط القضاء ، فلذلك أوجب الكفارة . وأما قياسهم على الصلاة ، فباطل بالصوم في كفارة الظهار . (\*)

وأما قولهم: إن العجز عن الصوم يوجب سقوط الكفارة ، كالمريض إذا مات قبل القدرة على الصيام . قلنا : المعنى فيها سواء ، وذاك أن الواجب على المريض القضاء [فإذا مات (\*)قبل الإمكان سقط عنه [فهما في

<sup>(</sup>۱) قال ابن جرير - رحمه الله - : "وأما قراءة من قرأ ذلك {وعلى الذين يطوقونه} فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأى على مانقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم نقلا ظاهرا قاطعا للعذر لأن ماجاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لاشك فيه أنه من عند الله ولايعترض على ماقد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة". اه ۱۸۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) نقله الشيرازى في المهذب ١٩٨٢ .

<sup>(\*)</sup> ب: ٤٤/ب

<sup>(</sup>٣) في و : هو الإطعام .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰۸/ب

<sup>(</sup>٤) في د، و: كا.

<sup>(\*)</sup> د : ۱۰۶/ب

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۳۰/ب

معنى العجز سواء](١). والواجب على الشيخ الهم الفدية](٢)، فإذا مات قبل الإمكان سقطت عنه (٣)فهما في معنى العجز سواء ، وإنما اختلفا فيما لزمهما قبل العجز .

فأما المزنى فإنه أحال قراءة ابن عباس ، ومنع أن يكون لها وجه (٤) لما تعقبها من قوله تعالى (٥)؛ إفكن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَهُ إِلَا ).

والعاجز عن الصوم يؤمر بتركه لابفعله.

قلنا : هذا عائد إلى المطيق ، فلم يمتنع ماقاله ابن عباس - رضى الله

عنه ـ .

## [٥٥] [السواك في الصوم]

مسألة : قال الشافعي : ولاأكره في الصوم السواك (V) بالعود الرطب وغيره ، وأكرهه في العشى لما أحب من خلوف فم الصائم  $(\Lambda)$ .

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين ساقط من أ، د، و -

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين من قوله : فإذا مات ... إلى قوله : الهم الفدية ، ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : و .

 <sup>(</sup>٤) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٩/٦٦ -

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : آية ١٨٤

<sup>(</sup>٧) السواك : السَّوْكُ : فِعْلُكَ بالسَّوَاكِ ، والمِسْوَاكِ . يقالُ : ساكَ فَاهُ يَسُوكُهُ سَوْكًا . تهذيب اللغة ٢١٦/١٠ مادة (سوك) ، لسان العرب ٤٤٦/١٠ مادة (سوك) .

۱نظر : مختصر المزنى مع الأم ۹/۷۹ .

وهذا كما قال يكره للصائم أن يستاك عشيا من زوال الشمس إلى غروبها ، ولم يحدده (١)(\*)الشافعي بالزوال وإنما ذكر العشي ، فحدده أصحابنا بالزوال . فأما السواك غدوة إلى قبل الزوال فجائز (٢).

وحكي عن مالك [وأبى حنيفة جوازه قبل الزوال وبعده (7)، تعلقا بما روى عن عامر (1)بن ربيعة أنه (4)قال : "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مالا أحصى يستاك وهو صائم (7).

(\*)وروى عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أن رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) في د ، ه ، و : يحده .

<sup>(\*)</sup> و : ۲۲/أ

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم ١٣٨/٢، وقال النووى في المجموع: "وحكى أبو عيسى في جامعه في كتاب الصيام عن الشافعى ـ رحمه الله ـ أنه لم ير بالسواك للصائم بأسا أول النهار وآخره، وهذا النقل غريب وإن كان قويا من حيث الدليل وبه قال: المزنى وأكثر العلماء، وهو المختار، والمشهور الكراهة وسواء فيه صوم الفرض والنفل". ا.ه المجوع ٢٧٦/١، سنن الترمذي ٢٠٤/٣. قال ابن قدامة في المغنى: "واستحب أحمد واسحاق ترك السواك في العشى". ا.ه ١٩٩٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : المبسوط ٩٩/٣ ، بدائع الصنائع ٢/٤٤/٢ ، الهداية ١٣٦/١ ، المدونة ٢٠١٠/١ ، المدونة ٢٠١،٢٠٠/١ ، كتاب الكافي ٣٥٢/١ .

<sup>(</sup>٤) هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العترى ، أبو عبد الله ، صحابى جليل ، من السابقين الأولين إلى الإسلام ، هاجر الهجرتين ، وشهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، توفي \_ رضى الله عنه \_ سنة خمس وثلاثين للهجرة .

بهجره . انظر : طبقات ابن سعد ۲۹۵/۳ (۲۰) ، أسد الغابة ۸۰/۳ ، سير أعلام النبلاء ۲/۳۳/۲ (۲۷) .

<sup>(</sup>ه) مابين المعكوفتين من قوله : وأبي حنيفة ... إلى قوله : عن عامر ، ساقطة من : د ،

<sup>(\*)</sup> الم

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود ٣٠٧/٢ ، كتاب الصيام ، باب السواك للصائم ، حديث (٢٣٩٤) ، والترمذى ٣٠٤/٣ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في السواك للصائم ، حديث (٧٢٥) واللفظ له ، وقال : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن ، والدارقطني ٢٠٢/٢ ، كتاب الصيام ، باب السواك للصائم ، حديث (٣) ، والبيهقى ٢٧٧/٤ ، كتاب الصيام ، باب السواك للصائم ، وأحمد ٣٥٤٥ . وأخرجه البخارى معلقا في ترجمة باب سواك الرطب واليابس للصائم ٢٩٨٣ ، كتاب الصيام .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۰۷/أ

عليه وسلم قال: "خير خصال الصائم السواك"(١).

وروى عن أنس [بن مالك] (٢) رضى الله عنه ـ أنه سئل عن الصائم هل يجوز له أن يستاك بالغداة والعشى؟ فقال : نعم قالوا (٣) شىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : نعم (٤).

ولأن مايستحب فعله للصائم قبل الزوال يستحب له فعله بعد الزوال كالمضمضة (\*)والاستنشاق .

والدلالة على كراهته عشيا (\*)ماروى عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يقول الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى عليه ، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك "(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه ۲٬۳۷۱ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في السواك والكحل للصائم ، حديث (۱۹۷۷) ، وقال في الزوائد : في إسناده مجالد وهو ضعيف ، والدارقطني ۲٬۳۷۲ ، كتاب الصيام ، باب السواك للصائم ، حديث (٦) وقال : مجالد غيره أثبت منه ، والبيهقي ۲۷۲/۶ ، كتاب الصيام ، باب السواك للصائم ، وقال : مجالد غيره أثبت منه ، وعاصم بن عبيد الله ليس بالقوى .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: أ، ب، ج، ه.

<sup>(\*)</sup> أ: ٢٣١/أ

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۲۱/أ

ه. سبق تخريجه في فصل : وقت فرض الصيام .

وماهذه صفته يجب أن يكون مستحبا ، وماكان مستحبا فإزالته مكروهة ، وخلوف الصوم (١) يكون عشيا ، فأما غدوة فعن نوم .

(\*)وروى عن خباب (\*)بن الأرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا صام أحدكم فليستك بالغداة ولايستك بالعشى ، فما من صائم تيبس شفتاه (\*)إلا كان ذلك نورا بين عينيه يوم القيامة (\*).

ولأنها عبادة (\*) تعلقت (٥) بالفم ، فجاز أن يكون للصوم [تأثير في منعها] (٦) ، كالمبالغة في المضمضة ، والاستنشاق .

ولأنها رائحة تولدت من عبادة ، فجاز أن يكره قطعها ، أصله غسل دم الشهيد .

<sup>(</sup>١) في د : فم الصائم .

<sup>(\*)</sup> ب : ٤٥/أ

<sup>(</sup>۲) هـو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمى ، أبو عبد الله ، صحابى جليل من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن الأوائل الذين أظهروا إسلامهم بمكة ، شهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، توفي - رضى الله عنه - بالكوفة سنة سبع وثلاثين وصلى عليه على رضى الله عنه . انظر : طبقات ابن سعد ١٦/١٣ (٣٤) ، أسد الغابة ١٨/٢ ، سير أعلام النبلاء ٢٢٣٦/٣ (٢٢) ، الإصابة ١٠١/٢ (٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>٣) في ج: شقاه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني بنحوه ٢٠٤/٢ ، كتاب الصيام ، باب السواك للصائم ، حديث (٨) ولفظه "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ، ولاتستاكوا بالعشي ، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة". وقال الدارقطني كيسان أبو عمر ليس بالقوى .

وأخرجه البيهقى بنحوه ٢٧٤/٤ ، كتاب الصيام ، باب من كره السواك بالعشى إذا كان صائم لما يستحب من خلوف فم الصائم . وضعفه بأبي عمر . وانظر : تلخيص الحبير ٢٠١/٢ ، حديث (٩٠٨) .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۰۷/ب

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: تعلق.

<sup>(</sup>٦) مَابِينِ المعكوفينَ في د ، و : فيها تأثير ،

فأما خبر عامر (۱)بن ربيعة ، وعائشة فمحمول على ماقبـل الزوال ، بدليل مارويناه .

وأما حديث أنس فغير ثابت (\*)على أنه يحمل على الجواز ، وأخبارنا على الكراهة ، على أن خبرنا أولى ؛ لأنه يقتضى الحظر مع مافيه من التعليل (\*)وأما قياسهم على المضمضة فالمعنى فيها أنها لاتزيل الخلوف ، ولاتقطع بها (٢)الرائحة .

### [ا/١٥] [السواك بالعود الرطب]

فصل: فأما السواك بالعود الرطب فقد كرهه مالك، وأحمد، وإسحاق (٣) قالوا: لأنه يحلب الفيم فوجب أن يكون مكروها، كالعلك. وذهب الشافعي وأبو حنيفة والفقهاء: إلى جوازه بالعود الرطب واليابس (\*) من غير كراهة (٤)؛ لأن كل من استحب له السواك بالعود اليابس، استحب له السواك أبالعود الرطب، كغير الصائم؛ ولأن رطوبة اليابس، المتحب له السواك (٥) بالعود الرطب، كغير الصائم؛ ولأن رطوبة العود ليس بأكثر من رطوبة الماء في المضمضة، ثم لم يمنع الصائم منها. كذلك من رطوبة العود.فأما العلك فإنما كرهناه لأنه يدعو القيء، كذلك من رطوبة العود.فأما العلك فإنما وهذه الأوصاف غير موجودة في (\*)ويورث العطش، ويحلب الفم (٦)، وهذه الأوصاف غير موجودة في

العود الرطب ، فلذلك لم يكره . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ساقطة من : و .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۰۹/ب

<sup>(\*)</sup> و : ۲۳/ب

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>٣) انظر : المدونة ٢٠١/١ ، كتاب الكافي ٢/١٥٣ ، التفريع ٢٠٨/١ ، المغنى ١٩٥٩٠٤ .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۳۱/ب

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط ٩٩/٣ ، بدائع الصنائع ١٠٤٤/٢ ، الهداية ١٣٦/١ ، الأم ١٣٨/٢ ، المجموع ٣٧٧٧ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ، ب، د، ه، و.

<sup>(\*)</sup> د ۱۰۸

<sup>(</sup>٦) انظر: الأم ١٣٧/٢، مختصر المزنى مع الأم ٩٧/٩، المجموع ٣٥٣/٦.

## [ب] [باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه]

قال الشافعى - رضى الله عنه - : أخبرنا سفيان (1)، عن طلحة (1)بن (1)بن (1)يمي ، عن عمته (1)عائشة (1)بنت طلحة عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : قد (1)خبأنا لك حيسا (1)فقال : أما (1)إنى كنت أريد الصوم ، ولكن قربيه (1)... إلى آخر الباب (1).

انظر : طبقات ابن سعد ٦/١٦ (١٦٤٢) ، وفيات الأعيان ٣٩١/٢ (٢٦٧) ، سير أعلام النبلاء ٨/٤٥٤ (١٢٠) .

(۲) هـو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمى ، المدنى ، أبو يحيى ، نزيل الكوفة . ثقة ، توفى ـ رحمه الله ـ سنة ثمان وأربعين ومائة وقيل سنة ست .
 انظر : طبقات ابن سعد ٥/٧٤٤ (١٣١٥) ، تهذيب التهذيب ٥/٥٧ (٤٥) .

(٣) في ب : عن .

(٤) ساقطة من ج .

(٥) هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمية ، أم عمران ، أمها أم كلشوم بنت أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - تابعية ثقة ، روت عن خالتها عائشة ، توفيت - رحمها الله - بالمدينة سنة عشرة ومائة .

انظر : طبقات ابن سعد ۱۲/۸ (۲۹۳۸) ، البداية والنهاية ۱۹۱۹ ، سير أعلام النبلاء ۲۹۹۶ (۱٤۷) ، تهذيب التهذيب ۲۱/۶۲۱ (۲۸۶۳) .

(٦) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

(٧) الحيس : هو الأَقِطُ يخلط بالتمر والسمن ، وحاسَه يَحِيسُه حَيَساً . انظر : تهذيب اللغة ١٧٢/٥ مادة (حاس) ، لسان العرب ٦١/٦ مادة (حيس) ، النهاية في غريب الحديث ٢/٧٦ مادة (حيس) .

(A) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

(٩) الحديث سبق تخريجه في مسألة : النية في صوم التطوع .

(10) وتمام الباب "قال : وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر ، وركع عمر ركعة ثم انصرف ، فقيل له في ذلك ، =

<sup>(</sup>١) هـو سفيان بن عيينة بن أبى عمران ميمون الهلالى ، أبو محمد ، مولى امرأة من بنى هلال بن عامر رهط ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، وقيل غير ذلك إمام قدوة ، حافظ عصره ، طلب الحديث وهو حدث ، توفي - رحمه الله - بمكة سنة ثمان وتسعين ومائة .

وهذا كما قال: إذا دخل الرجل في صيام التطوع أو صلاة التطوع، فالمستحب له إتمام ذلك، فإن خرج منه قبل إتمامه (\*) جاز ولاقضاء (\*) عليه معذورا كان أو غير معذور (١).

وهو في الصحابة قول عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود(7)- رضي الله عنهم أجمعين - .

وفي الفقهاء قول الثورى ، وأحمد ، وإسحاق (٣).

وقال مالك : إن خرج منه بعذر جاز ولاقضاء عليه ، وإن خرج منه بغير عذر لزمه (\*)القضاء (٤).

قال: إنما هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص ، ومما يثبت عن على - رضى الله عنه - مثل ذلك وعن ابن عباس - رحمه الله - وجابر أنهما كانا لايريان بالإفطار في صوم التطوع بأسا . وقال ابن عباس في رجل صلى ركعة ولم يصل معها : له أجر مااحتسبه . قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : فمن دخل في صوم أو صلاة فأحب أن يستتم ، وإن خرج قبل التمام لم يعد" . انظر : مختصر المزنى مع الأم ٢٧/٩ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۱۰/أ

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۲۱/ب

<sup>(</sup>١) انظر: الأم ١٤١/٢، المجموع ٢/٣٩٣،٤٩٣.

<sup>(</sup>Y) الأثر عن عمر وعلي - رضى الله عنهما - أخرجه عبد الرزاق ٢٧٢/٢ ، كتاب الصيام ، باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته . وأخرج أثر على ابن أبي شيبة ٢٨/٢ ، كتاب الصيام ، باب من قال الصائم بالخيار في التطوع . وأثر ابن عباس أخرجه البيهقى ٢٧٧/٤ ، كتاب الصيام ، باب صيام التطوع والخروج منه قبل قامه ، وعبد الرزاق ٢٧٢٠-٢٧٢ ، كتاب الصيام ، باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته ، وابن أبي شيبة ٣/٨٠-٣٠ ، كتاب الصيام ، باب من قال الصائم بالخيار في التطوع ، وباب من كان يفطر من التطوع ولايقضى . وأثر ابن مسعود أخرجه البيهقى ٢٧٧/٤ ، كتاب الصيام ، باب صيام التطوع والخروج منه قبل أخرجه البيهقى ٢٧٧/٤ ، كتاب الصيام ، باب صيام التطوع والخروج منه قبل أغامه .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى ٤١٠/٤ .

<sup>(\*)</sup> ب : 20/ب

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة ١/٥٠١ ، الموطأ ٢/٦٠٦-٣٠٧ ، التفريع ٣٠٣/١ ، كتباب الكافى ٢٥٠/١ .

وقال أبو حنيفة : عليه إتمامه (1) فإن خرج منه قبل إتمامه (7) لزمه القضاء معذورا كان ، أو غير معذور (7).

(\*)والخلاف معه في (\*)فصلين : أحدهما : في وجوب إتمامه (٤). والثاني : في وجوب قضائه (٥). والكلام فيهما سواء .

واستدل على وجوب الإتمام بحديث الأعرابي ، وقوله : هل على غيرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " $\mathbf{k}^{(7)}$ إلا أن تتطوع " $\mathbf{k}^{(7)}$ فيلزمك التطوع أيضا .

قال (٩): ولأن كل ماوجب المضى فيه بالنذر ، وجب المضى فيه بالفعل ، كالحج .

واستدل على وجوب القضاء عند فقد الإتمام بما روى عن عائشة وحفصة رضى الله عنهما أنهما أفطرتا يوما تطوعا ، فقالتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : "أهدى لنا طعام فاشتهيناه ، فأفطرنا ، فقال : لاعليكما

<sup>(</sup>١) في ه : قامه .

<sup>(</sup>٢) في د: الإتمام.

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط ٧٠،٦٩/٣ ، بدائع الصنائع ١٠٣٤/٢ ، البناية في شرح الهداية (٣) . ٣٦٤/٣

<sup>(\*)</sup> أ: ۲۳۲/أ، د: ۱۰۸/ب

<sup>(\*)</sup> و : ۲۶/أ

<sup>(</sup>٤) في د ، و : الإتمام .

<sup>(</sup>ه) في د ، و : القضاء .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في فصل : أدلة وجوب الصوم من الكتاب والسنة .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  مابین المعکوفین ساقطة من أ ، ج  $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

#### اقضیا یوما مکانه $^{(1)}$ .

قال : ولأنها عبادة مقصودة انعقدت على الوجه الذى افتتحها فوجب إذا أفسدها أن يلزمه قضاؤها $\binom{\Upsilon}{}$ ، كالحج .

وقوله : على الوجه الذي افتتحها ، احترازا ممن أحرم بالصلاة قبل وقتها ، أو أحرم بصلاة فائتة ثم بان له أداؤها ، فله الخروج من ذلك قبل الإتمام ، لأنها لم تنعقد على الوجه الذي افتتحها عليه ، وهذا خطأ .

والدلالة على جواز الخروج من ذلك قبل إتمامه: مارواه الشافعى في (\*)أول الباب عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ (\*)قالت: "دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت خبأنا لك حيسا فقال: "أما إنى كنت أريد الصوم ولكن قربيه " (٣).

فإن قيل فقوله: أريد الصوم لايدل على أنه صائم ، وإنما أخبر عن إرادة يحدثها .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود بنحوه ۳۳۰/۲ ، كتاب الصيام ، باب من رأى عليه القضاء ، حديث (۲٤٥٧) ، والترمذى بنحوه ۱۱۲/۳ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في ايجاب القضاء عليه ، حديث (۷۳۵) ، ولفظه "عن عائشة قالت : كنت أنا وحفصة صامتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة . وكانت ابنة أبيها فقالت : يارسول الله! إنا كنا صامتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال : "اقضيا يوما آخر مكانه" . والنسائي بنحوه بألفاظ متعددة ۲۲۷۷۲ ، كتاب الصيام ، باب مايجب على الصائم المتطوع اذا أفطر ، حديث (۳۲۹۰–۳۲۹۹) ، ومالك في الموطأ بنحوه مرسلا ١٨٠٥٠ ، كتاب الصيام ، باب قضاء التطوع ، حديث (۵) ، والبيهقى بنحوه بالميام ، باب من رأى عليه القضاء .

<sup>(</sup>۲) في د : القضاء .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۱۰/ب

<sup>1/1.9:3 (\*)</sup> 

<sup>ُ (</sup>٣) انظر الحديث في : مختصر المزنى مع الأم ٦٧/٩ ، مسند الشافعى مع الأم ٣٩٩/٩ ، والحديث سبق تخريجه عن مسلم في مسألة : النية في صوم التطوع .

قيل : قد أخبر أنه أراد الصوم فيما مضى ، ومن أراد الصوم فيما مضى كان صائمًا في الحال . على أنا روينا (\*)عنه أنه قال : "كنت أصبحت صائما ولكن قربيه" (1).

وروى شعبة (٢)عن جعدة (٣)، عن أم هانى (٤) وهى جدته - أن النبى صلى الله عليه وسلم ، دخل عليها يوم الفتح فأتى بإناء من لبن فشرب ثم ناولنى ، فقلت : إنى صائمة ، فقال صلى الله عليه وسلم : "إن المتطوع

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۳۲/ب

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في مسألة : النية في صوم التطوع .

<sup>(</sup>٢) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى الأزدى ، أبو بسطام ، الإمام الحافظ ، عالم أهل البصرة وشيخها ، وهو أول من جرح وعدل في الرجال . قال فيه الإمام الشافعى : لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق ، توفي ـ رحمه الله ـ بالبصرة سنة ستين ومائة .

انظـر : طبقـات ابن سعـد ۲۰۷/۷ (۳۲۸۳) ، سير أعلام النبلاء ۲۰۲/۷ (۸۰) ، تهذيب التهذيب ۲۹۷/٤ (۵۹۰) .

<sup>(</sup>٣) في ج : جده . وهو تصحيف والصواب جعدة . وهو جعدة المخزومي من ولد أم هانيء وهو ابن ابنها ، قال ابن حجر : يحتمل أن يكون هـ و جعـدة بن يحيى بن جعدة بن هبيرة وأنه سمي باسم جده .

انظر: تهذيب التهذيب ١/١٧ (١٢٨) ، تاريخ البخارى ٢٣٩/٢ (٢٣١٦) ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٥٦٧/٤ (٩٣١) .

<sup>(</sup>٤) هي فأختة وقيل هند بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، أم هانى بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صحابية جليلة ، روت عن النبى صلى الله عليه وسلم مجموعة أحاديث ، توفيت ـ رضى الله عنها ـ في خلافة معاوية رضى الله عنه .

انظر : طبقات ابن سعد ٨/٨٣ (٤١١٢) ، سير أعلام النبلاء ٢١١/٣ (٥٦) ، الإصابة ٨/٧٨٨ (١٥٢٦) ، تهذيب التهذيب ٢٨٧/١ (٢٩٩٤) .

أمير نفسه ، فإن شِئت فصومى ، وإن شئت فأفطرى  $(1)^{(1)}$ .

وروى عنه صلى الله عليه وسلم (\*)أنه قال : "إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم تطوعا فليفطر ، فإن ذلك أعظم للأجر (\*)(\*).

ولأنها عبادة يخرج بالفساد منها فوجب أن لايلزمه (٣) بالدخول فيها ، كالاعتكاف ، أو كمن أحرم بصلاة فريضة قبل دخول وقتها .

والدلالة على سقوط القضاء ، ماروى عن أم هانى قالت : "لما كان يوم الفتح جاءت الوليدة  $\binom{3}{4}$ بإناء فيه شراب  $\binom{*}{*}$  ، فناولت النبى صلى الله عليه وسلم ، فشرب منه ثم ناولنى فشربت وقلت  $\binom{*}{*}$  : يارسول الله! أفطرت وكنت صائمة ، وكرهت أن أرد سؤرك ، فقال : "إن كان فرضا فاقضى يوما مكانه ، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضى ، وإن شئت فلاتقضى  $\binom{6}{4}$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود بنحوه ۳۲۹/۲ ، كتاب الصيام ، باب في الرخصة في ذلك ، حديث (۲٤٥٦) ، والترمذى بنحوه ۱۰۹/۳ ، كتاب الصيام ، باب الرخصة في ذلك ، حديث (۷۳۷-۷۳۷) وقال : حديث أم هانى في اسناده مقال ، والنسائى واللفظ له ، بدون "من لبن" ۲۲۹/۲ ، كتاب الصيام ، باب الرخصة للصائم المتطوع أن يفطر وذكر اختلاف الناقلين لحديث أم هانى ، حديث (۳۳۰۳) ، وقال : وكذلك له عدة طرق وعدة ألفاظ عند النسائى ، حديث (۲۳۰۹-۳۳۰) ، وقال : هذا الحديث مضطرب ، والدارقطنى بنحوه ۲۷۳/۲ ، كتاب الصيام ، باب الشهادة على رؤية الهلال وله عدة طرق وعدة ألفاظ ، حديث (۷-۱۲) ، والبيهقى بنحوه ۱۲۷۲۲ ، كتاب الصيام ، باب صيام التطوع والحروج منه قبل قامه ، وأحمد ٢٢١٧٢ ،

<sup>(\*)</sup> و: ۲٤/ب

<sup>(ُ</sup>ع) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وإنما جاء عند مسلم عن أبي هريرة بنحوه ١٠٥٤/٧ ، كتاب الصيام ، باب الأمر باجابة الداعى إلى دعوة ، حديث (١٤٣١) ولفظه "إذا دعى أحدكم فليجب ، فإن كان صائمًا فليصل ، وإن كان مفطرا فليطعم".

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۲۲/أ

<sup>(</sup>٣) في د ، و : يلزم .

<sup>(</sup>٤) الوليدة : أي الأمة . انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود ٩١/٧ .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۰۹/ب

<sup>(\*)</sup> ب: ۶۹/أ

<sup>(</sup>۵) راجع هامش (۱).

ولأنها عبادة يخرج بالفساد منها ، فوجب إذا تطوع بالدخول فيها ثم (\*)أفسدها أن (١)لايلزمه القضاء ، كالطهارة ، والاعتكاف .

فأما استدلاله بحديث الأعرابي فمعناه : إلا أن تتطوع فيكون لك أن تفعل ذلك .

وأما قياسه على الحج ، فالفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أنه لايخرج من الحج بالفساد ، ويخرج من غيره بالفساد . والشانى : أن فرض الحج ونفله يستوى في وجوب الكفارة بالإفساد ،

ويخالف غيره من الصلاة ، والصيام .

(\*)وأما حدیث عائشة ، وحفصة ، فضعیف ؛ لأن الراوی له الزهری وقد قال ابن جریج (\*): سالت الزهری عنه فقال : "سمعت رجلا علی باب سلیمان (\*)بن عبد الملك یحدثه به لاأعرفه (\*).

وقد روى أنه قال : "اقضيا يوما مكانه إن شئتما" (٥) على أن معنى قوله يوما (\*) مكانه أى مثله ، ومثله تطوع لاواجب . والله أعلم .

<sup>(\*)</sup> 

<sup>(</sup>١) سَاقطة من إِ: أَ ، بِ ، جِ ، هِ .

<sup>1/444 : 1 (\*)</sup> 

<sup>(ُ</sup>٢) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى ، أبو الــوليد ، وأبو خالد المكى أصله رومى ، الإمام الحافظ ، أول من دون العلم بمكة ، كان ثقة كثير الحديث ، توفى ـ رحمه الله ـ سنة خمسين ومائة .

انظر : تاریخ بغداد ۲۰۰/۱۰ (۴۷۵) ، سیر أعلام النبلاء ۲۸۵۳ (۱۳۸) ، تهذیب التهذیب ۲۵۷/۱ (۷۵۸) .

<sup>(</sup>٣) سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشى الأموى ، أبو أيوب ، من خلفاء الدولة الأموية ، بويع بالخلافة بعد أخيه الوليد سنة ست وتسعين ، كان دينا ، فصيحا ، عادلا ، محبا للغزو ، توفي \_ رحمه الله \_ سنة تسع وتسعين للهجرة .

انظر : وفيات الأعيان ٢٠/٢ (٢٧٩) ، البداية والنهاية ٩/٥٨١ ، سير أعلام النبلاء ٥/١١ (٤٧) .

<sup>(</sup>٤) ذكر قول ابن جريج: الترمذي ٢١٢/٣، والبيهقى ٢٨٠/٤، وعبد الرزاق ٢٧٦/٤ أثر رقم (٧٧٩١).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في نفس الباب بدون لفظ "إن شئتما".

<sup>(\*)</sup> د : ۱۱۰/اً

### [باب النمك عن الوطال]

قال الشافعى ـ رضى الله عنه ـ : أخبرنا مالك عن نافع ، عن ابن عمر ـ رضى الله عنه ـ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "نهى عن الوصال ، فقيل : يارسول الله إنك تواصل ، فقال : "إنى (\*)لست مثلكم إنى أطعم وأسقى ..."(1)إلى آخر الباب(7).

أما الوصال في الصيام فه و : أن يصوم الرجل يومه فإذا دخل  $\binom{n}{2}$  الليل امتنع من الأكل والشرب ثم أصبح من الغد صامًا ، فيصير واصلا بين اليومين بالإمساك ، لابالصوم ؛ لأنه قد أفطر بدخول الليل وإن لم يأكل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا أقبل الليل من ها $\binom{3}{4}$ هنا ، وأدبر النهار  $\binom{6}{4}$ من هاهنا فقد أفطر الصائم  $\binom{6}{4}$ . رواه أبو هريرة  $\binom{8}{4}$  فهذا هو الوصال

(\*) و : ۲۵/أ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ٤٨/٢ ، كتاب الصيام ، باب الوصال ، حديث (١٩٦٢) ، ومسلم (١٠٢) . كتاب الصيام ، باب النهى عن الوصال في الصوم ، حديث (١١٠٢) .

<sup>(</sup>٧) وتمام الباب على النحو التالي: "قال الشافعي : وفرق الله بين رسوله صلى الله عليه عليه وسلم وبين الناس في أمور أباحها له حظرها عليهم ، وفي أمور كتبها عليه خففها عنهم". انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٧/٩

<sup>(</sup>٣) في د : جاء ، وفي و : حل .

<sup>(</sup>٤) سَاقطة من أ ، والمراد بقول من هاهنا ، أي : من جهة المشرق ، حيث جاء في رواية ابن أبي أوفى عند مسلم : "وأشار باصبعه نحو المشرق". مسلم ٢/٧٧٧ .

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من ج

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٢٩/٢ ، كتاب الصيام ، باب متى فطر الصائم ، حديث (١٩٥٤) إلا أن في لفظه بعد هاهنا الثانية قال : "وغربت الشمس ، فقد أفطر الصائم" ، ومسلم ٢/٧٧٢ ، كتاب الصيام ، باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ، حديث (١١٠٠) .

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا الحديث من رواية أبى هريرة - رضى الله عنه - وقد قال الترمذي بعد هذا الحديث: "وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبى سعيد". انظر الترمذي ١٨١/٣.

المكروه (۱) الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الأصل فيه : أن رسول الله صلى الله (\*)عليه وسلم ، واصل فواصل الناس ثم نهاهم عن الوصال (\*)فانتهوا ، ثم واصل فواصلوا ، فقال : "أما إنى كنت (\*)نهيتكم [عن الوصال"] (\*)فقالوا : رأيناك (\*)واصلت فواصلنا فقال : "إنى لست مثلكم إنى أطعم وأسقى (\*).

وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إياكم (\*)والوصال ، إياكم والوصال ، [ياكم والوصال ، إياكم والوصال ، إياكم والوصال (3)] (6) ، إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى (7) . وفيه تأويلان : أحدهما : أن (7) يطعمه ويسقيه حقيقة .

<sup>(</sup>١) قال النووى: "قال أصحابنا: وحقيقة الوصال المنهى عنه: أن يصوم يومين فصاعدا ولايتناول في الليل شيئا، لاماء، ولامأكولا، فإن أكل شيئا يسيرا أو شرب فليس واصلا، وكذا إن أخر الأكل إلى السحر لمقصود صحيح أو غيره فليس بواصل". اله المجموع ٣٥٧/٦.

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۱۱/ب

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۲۲/ب

<sup>(\*)</sup> د : ۱۱۰/ب

<sup>(</sup>۲) ساقطة من : ه .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۳۳/ب

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في أول هذا الباب.

<sup>(\*)</sup> ب : ٤٦/ب

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب، و .

<sup>(</sup>٦) أخرجه بهذا الاسناد مسلم ٧٧٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب النهى عن الوصال في الصوم ، حديث (٩٨/١٠٠٣) ولفظه : "إياكم والوصال" قالوا : فإنك تواصل ، يارسول الله ، قال : "إنكم لستم في ذلك مثلى . إني أبيت يطعمني ربى ويسقيني فاكلفوا مالكم به طاقة" . ومتنه عند البخاري ٤٩/٢ ، كتاب الصيام ، باب التنكيل لمن أكثر الوصال ، حديث (١٩٦٦) ، وفيه "إياكم والوصال" مرتين وفي آخره "فاكلفوا من العمل ماتطيقون" .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من : و ، وفي د : أنه .

والثانى : أن (١) يمده من القوة بما يقوم مقام الطعام والشراب .

فإذا ثبت هذا ، فالوصال مكروه لما ذكرنا ، ولأن الوصال يورث ضعفا ، ويقاسى فيه مشقة وجهدا ، فربما أعجزه عن أداء مفترضاته ، فإن واصل (٢)فقد أساء وصومه جائز ؛ لأن النهى توجه إلى [غير زمن] (٣) الصيام فلم يكن ذلك قادحا في صيامه .

وقد روى أن عبد الله (3) بن الزبير واصل الصيام سبعة عشر يوما (5) ثم أفطر على سمن ولبن وصبر (7). وتأول في السمن أنه يلين الأمعاء ، وفي اللبن أنه ألطف غذاء ، وفي الصبر أنه يقوى الأعضاء .

<sup>(</sup>١) ساقطة من : د ، و ، وفي ه : أنه .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٣) في أ ، ج : غير الصائم .

<sup>(</sup>٤) هـو عبد الله بن الزبير بن العـوام بن خويلد القرشى ، أبو بكـر ، وأبو خبيب ، أمير المؤمنين ، أمه أسماء بنت أبي بكر ، من صغار الصحابة \_ رضى الله عنه \_ أول مولود للمهاجرين في المدينة ، روى عدة أحاديث ، استشهد بمكة سنة ثلاث وسبعين للهجرة .

انظر: تاریخ الطبری ۵۸/۳ ، وفیات الأعیان ۷۱/۳ (۳٤٠) ، سیر أعلام النبلاء ۳۲/۳ (۵۳) .

<sup>(</sup>ه) أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن أبي عقرب قال : "دخلت على ابن الـزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواصل" . المصنف ٨٤/٣ ، كتـاب الصيام ، باب من رخص في الوصال للصائم .

 <sup>(</sup>٦) الصَّبِرُ : عصارة شجرة ، مر المذاق .
 انظر : تهذیب اللغة ۱۷۲/۱۲ مادة (صبر) ، لسان العرب ٤٤٢/٤ مادة (صبر) .

## [ب ۲] [باب صیام یوم عرفة ویوم عاشوراء]

(\*)قال الشافعى ـ رحمه الله ـ : أخبرنا سفيان (\*)عن داود (1)بن شابور وغيره (7)عن أبي قزعة (7)عن أبي قزعة (7)عن أبي قزعة (7)عن أبي ألخليل عن أبي (8) حرملة عن أبي قتادة (7) ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "صيام (8)يوم عرفة كفارة السنة والسنة التي تليها ، وصيام يوم عاشوراء

<sup>(\*)</sup> د: ۱۱۱/أ

<sup>(\*)</sup> و : ۲۵/ب

<sup>(</sup>١) هو داود بن شابور المكى ، أبو سليمان ، وقيل إن اسم أبيه عبد الرحمن ، وشابور جده ، ثقة من السادسة .

انظر : تهذيب التهذيب ١٦٢/٣ (٣٥٦) ، تقريب التهذيب ص١٩٨ (١٧٨٨) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٣) في أ ، ب ، ج ، ه ، و : فرعه وهو خطأ . وأبو قزعة هو : سويد بن حجير بن بيان الباهلي ، أبو قزعة البصري ، ثقة ، من الله المة

انظر: تهذيب التهذيب ٢٣٨/٤ (٤٧٩) ، تقريب التهذيب ص٢٦٠ (٢٦٨٨) .

<sup>(</sup>٤) جاء في أ ، ج ، ه : عن أم الخليل وهو تصحيف والصواب عن أبى الخليل ، وأبو الخليل هو : صالح بن أبي مريم الضبعى مولاهم ، أبو الخليل البصرى ، وثقه ابن معين والنسائى ، وأغرب ابن عبد البر فقال : لا يحتج به ، من السادسة . انظر : تهذيب التهذيب ٣٥٣/٤ (٦٨٨٧) .

<sup>(</sup>٥) جاء في أ، ج، ه: عن أم حرملة وهو تصحيف والصواب عن أبى حرملة ، وأبو حرملة هو : حرملة بن إياس ، ويقال : إياس بن حرملة ، ويقال : أبو حرملة الشيباني . مقبول من الرابعة .

انظر: تهذيب التهذيب ٢٠٠/٢ (٤٢٢) ، تقريب التهذيب ص١٥٥ (١١٧١) . هو الحارث بن ربعى بن بلدمة بن جناس بن سنان الأنصارى السلمى ، وقيل اسمه : النعمان ، وقيل : عمرو ، وقيل : عون ، وقيل : مرواح ، والمشهور الأول . أبو قتادة صحابي جليل ، قال إياس بن سلمة : عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "خير فرساننا أبو قتادة" . توفي - رضى الله عنه - سنة أربع

وخمسين وقيل غير ذلك . انظـر : طبقـات ابن سعـد ٦/٦٩ (١٨٣١) ، سير أعلام النبلاء ٢/٩٤٦ (٨٧) ، تهذيب التهذيب ٢٢٤/١٢ (٩٤٥) .

<sup>(</sup>۷) ساقطة من : و .

يكفر (١)سنة "(٢)إلى آخر الباب (٣).

وهـذا كما قال: يستحب صيام يوم عرفة [لغير الحاج لما روى (\*)عنه صلى الله (\*)عليه وسلم أنه قال: "صيام يوم عرفة] (\*)كفارة سنتين (\*)، وروى أبو قتادة: "كفارة السنة والسنة التى تليها (7).

وفيه تأويلان :

أحدهما : أن الله تعالى(v)يغفر له ذنوب سنتين .

والثاني : أن الله تعالى (٨) يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصى فيهما .

(١) في د ، و ، ه : كفارة .

(٢) أخرجه مسلم بنحوه في حديث طويل ٨١٨/٢ ، كتاب الصيام ، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس ، حديث (١١٦٢) بلفظ "صيام يوم عرفة ، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ، والسنة التي بعده ، وصيام يوم عاشوراء ، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ".

وأخرجه بهذا الاسناد البيهقي ٢٨٣/٤ ، كتاب الصيام ، باب صوم يوم عرفة لغير

والنسائى ١٥١/٢ ، كتاب الصيام ، باب صوم يوم عرفة والفضل في ذلك ، حديث (٢٨٠٤،٢٨٠٣) .

(٣) وتتمة الباب: "قال: فأحب صومها إلا أن يكون حاجا فأحب له ترك صوم يوم عرفة ؛ لأنه حاج مضح مسافر، ولترك النبي صلى الله عليه وسلم صومه في الحج، وليقوى بذلك على الدعاء، وأفضل الدعاء يوم عرفة". انظر: مختصر المزنى مع الأم ٦٨/٩.

(\*) ج: ۲۱۲/أ

1/448: 1 (\*)

(٤) مابين المعكوفين من قوله ؛ لغير الحاج ... إلى قوله ؛ يوم عرفة ، ساقطة من ؛ ج .

(ُه) أخرَجه بهذا اللفظ النسائى عن أبى قتادة ١٥١/٢ ، كتاب الصيام ، باب صوم يوم عرفة والفضل في ذلك ، حديث (٢٨٠٠) ، والبيهقى ٢٨٣/٤ ، كتاب الصيام ، باب صوم يوم عرفة لغير الحاج .

(٦) راجع هامش (٢).

(٧) ساقطة من : ه .

(٨) ساقطة من : ه .

فأما صيام يوم عرفة للحاج فقد اختلف الناس فيه (١)على ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو قول عائشة وابن الزبير ـ رضى الله عنهما ـ وإسحاق عنهما للله عنهما ـ وإسحاق أن الأولى لهم صيامه كسائر الناس (٢).

والمذهب الثانى : وهو قول عطاء إن كان صيفا فالأولى لهم إفطاره [وإن كان شتاء فالأولى لهم صيامه] (٣)(٤).

والمذهب الثالث: وهو قول الشافعي وسائر الفقهاء ، أن الأولى لهم والمذهب الثالث: وهو قول الشافعي وسائر الفقهاء ، أن الأولى لهم أن يفطروا يوم عرفة (٥) ، لما روى عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ (\*)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن صوم يوم  $(^{1})$ عرفة بعرفة  $(^{V})$ .

(١) ساقطة من ج .

(٢) ذكر هذا القول النووى في المجموع ونسبه أيضا إلى الإمام الشافعي ـ رحمه الله \_ نقلا عن البيهقي في معرفة السنن والآثار حيث قال : قال الشافعي في القديم : لو علم الرجل أن الصوم بعرفة لايضعفه فصامه كان حسنا ، وقال النووى اختاره الخطابي .

المجمنوع ٦٨٠/٦ ، معالم السنن ٣٢١/٣ ، المغنى ٤٤٤/٤ ، نيل الأوطار ٣٢٥/٤ .

(٣) مابين المعكوفين ساقط من : أ ، ب ، ج ، ه .

(٤) أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء قلت : أتصوم يوم عرفة؟ قال : أصومه في الشتاء ، ولاأصومه في الصيف . المصنف ٢٨٤/٤ ، أثر رقم (٧٨٢٢) .

(٥) يكره عند الحنفية صيام يوم عرفة للحاج إذا كان يضعف عن الوقوف والدعاء ، ويستحب له الصوم إذا كان لايضعفه لما فيه من الجمع بين القربتين . انظر : بدائع الصنائع ٩٨٣،٩٨٢/٢ . وعند المالكية الفطر أفضل . انظر : الكافى ٣٥٠/١ ، المهدات المهدات ٢٤٢/١ . وانظر : مختصر المزنى مع الأم ٩٨٨٦ ، المجموع المقدمات المعندات الحنابلة لايستحب لمن كان بعرفة أن يصوم . المغنى ٤٤٤/٤ .

(\*) د: ۱۱۱/ب

(٦) ساقطة من ج .

رو) أخرجه أبو داود 7/77 ، كتاب الصيام ، باب في صوم عرفة بعرفة ، حديث ( $\sqrt{v}$ ) والنسائى 7/007 ، كتاب الصيام ، باب النهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ، حديث (7/007 ، وابن ماجه 1/007 ، كتاب الصيام ، باب =

وروى عن ابن عباس – رضى الله عنه – أن الناس اختلفوا فبي صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة قال : "فأرسلت أم الفضل (1)على يدى العباس قدحا فيه لبن الأوارك (1)فشربه وهو واقف على بعيره بالموقف (7). وروى ابن (2)أبي نجيح عن أبيه قال : سئل ابن عمر عن صوم يوم

(١٤٤٠). ٢) في ب، ج: الأوراك. وهـذا خطأ. والصـواب مـاأثبته :والأَوارِكُ: الإبل التي

اعْتَادَتْ أَكُلَ الأَرَاكِ . انظر : تهذيب اللغة ٣٥٣/١٠ مادة (أرك) ، لسان العرب ٣٨٩/١٠ مادة (أرك) .

(٣) أخرجه البخارى بنحوه ٢/٢٥، كتاب الصيام، باب صوم يوم عرفة، حديث (٣) ولفظه: "أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه".

ومسلم بنحوه ٧٩١/٢ ، كتاب الصيام ، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة ، حديث (١١٢٣) .

(٤) هـ و عبد الله بن أبي نجيح يسار ، الثقفي ، المكبي ، أبو يسار ، ثقة مفسر رمى بالقدر والاعتزال ، توفي ـ رحمه الله ـ سنة احدى وثلاثين ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ٦/٥١ (٣٨) ، تهذيب التهذيب ٦/٩٤ (١٠٢) .

صيام يوم عرفة ، والبيهقى ٢٨٤/٤ ، كتاب الصيام ، باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة ، وابن خزيمة ٢٩٢/٣ ، كتاب الصيام ، باب ذكر خبر مفسر للفظتين المجملتين ...الخ ، حديث (٢١٠١) ، وقال الأعظمى في تحقيق هذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة العيدى . وقال النووى في المجموع ٢٨٠/٣ اسناده عند النسائي وأبي داود فيه مجهول . وأخرجه الحاكم ٢٠٠/١ ، كتاب الصوم ، حديث (١٥٨٧) وقال : حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص . وانظر : تلخيص الحبير ٢١٣/٢ .

<sup>(</sup>۱) هي لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير ، الهلالية ، زوجة العباس ، عم النبي صلى الله عليه وسلم ، أم أولاده الرجال الستة النجباء ، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة ، وخالة خالد بن الوليد ، قيل هي أول من أسلم من النساء بعد خديجة ، توفيت \_ رضى الله عنها \_ في خلافة عثمان رضى الله عنه . انظر : أسد الغابة ٥٩٥٥ ، سير أعلام النبلاء ٢١٤/٢ (٥٧) ، الإصابة ٢٦٦٨٨

 $a_0$ فقال: "حججت (\*)مع النبى صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ، ومع أبى بكر فلم يصمه (\*)، [ensuremethan 2] ومع عثمان فلم يصمه ، وأنا لاأصومه ، ولا آمر بصيامه ، ولا أنهى عنه (7).

ولأن في إفطاره تقوية على أداء (\*)حجه ، وعلى الدعاء ، وأفضل الدعاء يوم عرفة (\*) ، والله أعلم (\*).

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۲۲/

<sup>(\*)</sup> ب: ۱/٤٧

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ج ـ

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى ۱۲٥/۳، كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم عرفة بعرفة، حديث (۷۵۱)، وقال هذا حديث حسن، والنسائى ۱۵۵/۲، كتاب الصيام، باب إفطار يوم عرفة بعرفة، حديث (۲۸۲۷) وفي لفظه: "وأنا لاأصومه ولاآمرك ولاأنهاك عنه إن شئت فصم وإن شئت فلاتصم"، وابن حبان ۲۶۶/۵، كتاب الصيام، فصل في صوم يوم عرفة، حديث (۳۵۹۵)، والبغوى ۲/۳۶۳، كتاب الصيام، ناب ترك صيام يوم عرفة للحاج، حديث (۱۷۹۲) وقال هذا حديث حديث.

<sup>(\*)</sup> و : ۲۶/أ

<sup>(</sup>٣) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي (لااله إلا الله وحده لأشريك له)" . أخرجه مالك ٢١٤/١ ، كتاب القرآن ، باب ماجاء في الدعاء ، حديث (٣٢) ، والترمذي ٥٣٤/٥ ، كتاب الدعوات ، باب في دعاء يوم عرفة ، حديث (٣٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ ، ج .

### [ا/ب ۲] [صوم يوم عاشوراء]

فصل: فأما يوم عاشوراء فه و العاشر (1) من محرم قد صامه رسول الله (\*) صلى الله عليه وسلم (\*) وأمر بصيامه ، وأنفذ إلى أهل العوالى "يأمر من أكل فيه بالإمساك ومن لم يأكل بالصيام (\*). وكان السبب في صيامه ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه ، فقال : ماهذا اليوم؟ قالوا : هذا اليوم الذى (\*) فلق الله فيه البحر لموسى عليه السلام ، ونجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "نحن (\*) أحق بموسى " فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه (\*). وقال : "صيام يوم (\*) عاشوراء كفارة سنة (\*).

واختلف الناس في صومه ، هل كان فرضا ثم نسخ؟ أم لا؟ (٧).

ر١) سبق بيان ذلك في فصل : اختلاف الناس في شهر رمضان هل كان ابتداء فرض الصيام .

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۱۲/ب

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٣٤/ب

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في فصل : وقت النية ومحلها .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۱۱/أ

<sup>(</sup>٣) في د ، و : أنا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى بنحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما ٢٨٥، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، حديث (٢٠٠٤)، ولفظه: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ماهذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بنى اسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه".

ومسلم بنحوه عن أبن عباس ٧٩٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء ، حديث (١١٣٠) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في أول هذا الباب.

<sup>(</sup>٧) سبق بيان ذلك وتوثيق الآراء في فصل "اختلاف الناس في شهر رمضان هل كان ابتداء فرض الصيام؟ أو كان ناسخا لصوم قبله".

فقال أبو حنيفة وطائفة: كان صومه فرضا ثم نسخ بشهر رمضان . وقال آخرون: وهو بمذهب الشافعي أشبه أن صومه لم يزل مسنونا لما رواه الشافعي عن شقيق (١)عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية (٢)بن أبي سفيان يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في السنة التي حج فيها: ياأهل المدينة أين علماؤكم بسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه ، وإنى صائم فمن شاء صام ، ومن شاء أفطر "(٣).

فأما يوم التاسع من المحرم فيسن  $\binom{2}{2}$ صومه لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لئن  $\binom{6}{2}$ عشت لأصومن يوم  $\binom{7}{1}$ التاسع من المحرم  $\binom{7}{2}$ فمات قبله .

<sup>(</sup>١) لم أقيف على شقيق هذا ، والحديث أخرجه الشافعي في المسند عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن - مسند الشافعي مع الأم ٩/٧٥٥ .

<sup>(</sup>٢) هـ و معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، أبو عبد الرحمن ، ولي دمشق لعمر بن الخطاب ثم ولى الشام لعثمان بن عفان-رضى الله عنهم أجمعين من ثم بويع بالخلافة بعد على - رضى الله عنه - توفى سنة ستين للهجرة ، انظر : طبقات ابن سعد ٧/٥٨٧ (٣٧١٨) ، سير أعلام النبلاء ١١٩/٣ (٢٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى بنحوه ٢/٨٥، كتاب الصيام ، باب صيام يوم عاشوراء ، حديث (٢٠٠٣) ولفظه "ياأهل المدينة ، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب الله عليكم صيامه ، وأنا صائم ، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر" .

ومسلم بنحوه ۷۹۵/۲ ، کتاب الصیام ، باب صوم یوم عاشوراء ، حدیث (۱۱۲۹) (٤) فی ب ، د ، و : فیستحب .

<sup>(</sup>٥) في د، و: إن .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : د ، و .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم بنحوه عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ ٧٩٨/٢، كتاب الصيام ،
 باب أى يوم يصام في عاشوراء ، حديث (١١٣٤) ، ولفظه "لئن بقيت إلى قابل
 لأصومن التاسع" .

وروى عن ابن عباس \_ رضى الله عنه (\*)أنه قال : "صوموا التاسع والعاشر وخالفوا(\*)اليهود"(١).

## [٦/ب٦] [صيام شمر الله المحرم]

فصل : فأما سائر شهور (\*) السنة وأيامها فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيل بعضها على بعض ماأنا ذاكره .

فمن ذلك شهر المحرم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فضل صيامه أنه (\*)سئل أى الصوم أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال : "شهر الله المحرم"(٢).

<sup>(\*)</sup> د : ۱۱۲/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۱۳/أ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى بنحوه مرفوعا ٢٨٧/٤ ، كتاب الصيام ، باب صوم يوم التاسع ولفظه : "صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ، صوموا قبله يوما أو بعده يوما".

<sup>1/440:1 (\*)</sup> 

<sup>(\*)</sup> و : ۲٦/ب

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ ٢١٢٨ ، كتاب الصيام ، باب فضل صوم محرم ، حديث (١١٦٣) ، ولفظه عن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ يرفعه قال : سئل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال : "أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة ، الصلاة في جوف الليل ، وأفضل الصيام ، بعد شهر رمضان ، صيام شهر الله المحرم " .

#### [٣/٣] [صيام رجب]

فصل: ومن ذلك شهر رجب روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أى الصوم أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: "شهر الله الأصم"(١)، وروى "الأصب"، قال أبو عبيد: يعنى رجبا؛ لأن الله تعالى (\*)يصب(\*)فيه الرحمة صبا، وسمي أصم ؛ لأن الله تعالى حرم فيه القتال فلايسمع فيه سفك دم ولاحركة سلاح(\*).

وروى عكرمة عن ابن عباس \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صيام أول يوم  $\binom{3}{4}$ من رجب كفارة ثلاث سنين ، [وصيام اليوم الثانى كفارة لسنتين]  $\binom{6}{4}$ ، وصيام  $\binom{7}{4}$ اليوم الثالث كفارة سنة ثم كل يوم كفارة شهر  $\binom{7}{4}$ .

<sup>(</sup>١) الحديث لم أجده في شيء من كتب الحديث التي وقفت عليها ولكن ذكره ابن الأثير بلفظ "رجب شهر الله الأصم"، وذكره أبو عبيد في غريب الحديث ٥/٣، والنهاية ٥٤/٣.

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۲۳ب ، ب: ۲۷/ب

<sup>(</sup>٢) في ب: نصب .

<sup>(</sup>٣) أنظر : غريب الحديث لأبي عبيد ٣/٥ مادة (شهر) ، النهاية في غريب الحديث ٢/٥ مادة (صمم) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين من قوله : وصيام اليوم ... إلى قوله : لسنتين ، ساقطة من أ ، ج

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : د ، ه ، و .

<sup>(</sup>٧) في ج : سنة .

<sup>(</sup>A) أخرجه السيوطى في الجامع الصغير مع الفيض ٢٧٧/٤ حديث (٥٠٥١) وضعفه ، وقال المناوى : "قال ابن الصلاح وغيره : لم يثبت في صوم رجب نهى ولاندب وأصل الصوم مندوب في رجب وغيره ، وقال ابن رجب : لم يصح فى فضل رجب بخصوصه شيء عن النبي ولاعن أصحابه" . ا.ه فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢٧٧/٤ .

### [٤/ب٣] [صوم شعبان]

فصل: ومن ذلك شعبان. روى عن (\*)رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر"(1). يعني بشهر (7)الصبر: شعبان، وقيل: رمضان (7)وقيل: وحر صدره يعني: غش صدره وبلابله (3).

وقالت عائشة رضى الله عنها: "كان رسول الله صلى الله (\*)عليه وسلم يصوم حتى نقول: إنه لايفطر، ويفطر حتى نقول: إنه لايصوم، ومارأيته صام شهرا أكثر من شعبان "(٥).

فهذه الشهور التي ورد فيها تفضيل الصيام .

<sup>1/114:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد من طريق الجريرى ، عن أبي العلاء بن الشخير ٧٨،٧٧، وأخرجه ابن حبان عن أبي العلاء بن الشخير ١٧٩/٨ ، باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكر كتبة النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى بني زهرة ، حديث (٦٥٣) ، والبزار عن على \_ رضى الله عنه \_ ٢٧١/٢ ، حديث (٦٨٨) بلفظ : "صوم شهر الصير وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن بوحر الصدر" .

<sup>(</sup>٢) في أ ، ب ، ج ، ه : شهر -

<sup>(</sup>٣) الراجع أن المراد بشهر الصبر هو شهر رمضان ، قال أبن الأثير : "صم شهر الصبر" هو شهر رمضان . وأصل الصبر : الحبس فسمى الصوم صبرا لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح . النهاية ٧/٣ ، مادة (صبر) .

<sup>(</sup>ع) قال ابن الأثير: "وحر الصدر" هو بالتحريك: غشه ووساوسه، وقيل: الحقد والغيظ، وقيل: العداوة، وقيل: أشد الغضب. النهاية ١٦٠/٥، مادة (وحر). وانظر: تهذيب اللغة ٢٢٦/٥، مادة (وحر).

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۱۳/ب

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى ٥٠/٢ ، كتاب الصيام ، باب صوم شعبان ، حديث (١٩٦٩) ولفظه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لايفطر ، ويفطر حتى نقول لايصوم ، ومارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان ، ومارأيته أكثر صياما منه في شعبان" .

وأخرجه مسلم ١٠/٢ ، كتاب الصيام ، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان ، واستحباب أن لايخلى شهرا عن صوم ، حديث (١١٥٦) .

## [٥/ب٣] [الآيام التك وردت السنة بصيامها]

(\*) فصل : فأما الأيام التي وردت السنة بصيامها ، فمنها يوم عرفة ، وعاشوراء ، وقد ذكرنا فضل الصيام فيها ، ومنها صيام الأيام البيض من كل شهر ، قد روى أن أعرابيا قال : يارسول الله إنى أصوم ثلاثة أيام من الشهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن كنت صائماً فصم الغر<math>(1). قال ابن قتيبة (٢): الغر البيض بطلوع القمر في جميعها (٣).

روى عبد الله (٤)بن العلاء عن أبى الأزهر (٥)عن معاوية بن أبى

(\*) أ : ٢٣٥/ب

أخرجه النسائي عن أبي هريرة ١٣٦/٢ ، كتاب الصيام ، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر ، حديث (٢٧٢٩) ، وأحمد عن أبي هريرة ٣٤٦،٣٣٦/٢ ، وابن حبان عن أبي هريرة ٢٦٣/٥ ، كتاب الصيام ، باب ذكر الاستحباب أن يجعل هذه الأيام الثلاث البيض ، حديث . (٣٦٤٢)

هو أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة البغدادي ، الكاتب ، أبو جعفر ، حدث بكتب أبيه كلها بمصر حفظ ، نحوى ، لغوى ، ولى القضاء بمصر وتوفي بها ـ رحمه الله \_ سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة .

انظر : تاريخ بغداد ٢٢٩/٤ (١٩٣٤) ، وفيات الأعيان ٢/٣ (٣٢٨) ، سير أعلام النيلاء ١٤/٥٥٥ (٣٢٤).

انظر تهذيب اللغة ٧١،٧٠/١٦ ، مادة (غرر) ، لسان العرب ١٥/٥ ، مادة (غرر) ، النهاية لابن الأثير ٣٥٤/٣ ، مادة (غرر) .

هو عبد الله بن العلاء بن زبر بن عطارد بن عمرو بن حجر الربعي ، أبو زبر ، ويقال أبو عبد الرحمن الدمشقى ، ثقة ، توفي \_ رحمه الله \_ سنة خمس وستين ومائة.

انظر : تاریخ بغداد ۱٦/١٠ (١٣٣٥) ، سير أعلام النبلاء ٧٥٠/٧ (١٣٠) ، تهذيب التهذيب ٥/٦٠٦ (٢٠٢) .

هو المغيرة بن فروة الثقفي أبو الأزهر الدمشقي ، ويقال : فروة بن المغيرة ، مشهور بكنيته ، مقبول من الثالثة . انظر : تهذيب التهذيب ٢٣٩/١٠ (٤٨١) ، تقريب التهذيب ص٥٤٣ (٦٨٤٨) .

سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا الشهر وسره (۱)" (۲). وفيه تأويلان (۳):

أحدهما : أنه عنى بالشهر رمضان (\*)، وسره الأيام الستة التى تليه من أول شوال .

والثانى : أنه أراد بالشهر مستهل الشهر ، والعرب تسمى الهلال شهرا(٤).

قال الشاعر(٥): "أَبدأن مِنْ نَجْدٍ عَلَانِيَة (٦) وَالشَّهْرُ مِثْلُ قُلاَمَةِ الظَّفْرِ"(٧)

(۱) اختلف في المراد بسر الشهر . فقال أبو داود : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى في هذا الحديث ، قال : قال الوليد : سمعت أبا عمرو \_ يعنى الأوزاعى \_ يقول سره أوله . وقال حدثنا أحمد بن عبد الواحد ، ثنا أبو مسهر قال : كان سعيد بن عبد العزيز يقول : سره أوله . قال أبو داود : وقال بعضهم : سره وسطه ، وقالوا : آخره .

وقال الخطابي : أنا أنكر هذا التفسير \_ يعنى الذى نسب للأوزاعى \_ وأراه غلطا في النقل ، ولاأعرف له وجها في اللغة ، والصحيح أن سره آخره هكذا حدثناه أصحابنا عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل حدثنا محمد بن خالد الدمشقى عن الوليد عن الأوزاعى قال : سره : آخره ، وهذا هو الصواب .

انظر : سنن أبي داود ٢٩٩/٢ ، معالم السنن ٢١٩،٢١٨/٣ .

(٢) أخرَجه أبو داود في حديث طويل ٢٩٩/٢، كتاب الصيام ، باب في التقدم ، حديث (٢٣٢٩) ، والبيهقى ٢١١/٤ ، كتاب الصيام ، باب الخبر الذي ورد في صوم سر شعبان .

(٣) في د ، و : قولان .

(\*) د: ۱۳/ب، و: ۲۷/أ

(٤) قال ابن منظور: العرب تقول: رأيت الشهر أي؛ رأيت هلاله . لسان العرب ٤٣٢/٤، مادة (شهر) .

(۵) ساقطة من : و .

(٦) فِي د ، و : على ثقة .

(٧) لَمَ أَقف على قائل هذا البيت ، ولكن ذكره الخطابي كشاهد على قول العرب الذي ذكر الماوردي وقال : إنه أنشده ابن الأعرابي . وذكر بدل كلمة "علانية" بكلمة "على مهل" وكذلك ذكره القرطبي مع اختلاف صدر البيت حيث قال : "أخوان من نجد على ثقة ...الخ" .

انظر : معالم السنن ٣/٢١٩ ، الجامع لأحكام القرآن ٢٩٣/٢ .

وروى عنه صلى الله عليه وسلم "أنه أمر بصيام السر (۱)من كل شهر "(۲).

وفيه ثلاث تأويلات (٣):

أحدها: أنها الأيام البيض.

والثانى : أنها [اليوم الأول] (٤) من كل شهر .

والثالث : أنه آخره (٥).

واختلف الناس في الأيام البيض ، هل كانت فرضا ثم نسخت؟ (٦) [أو لم تزل سنة؟] (٧) على مذهبين :

أحدهما : أنها كانت فرضا ثم نسخت بشهر (\*)رمضان  $(\Lambda)$ .

والمذهب الثاني : وهو أشبه بمذهب الشافعي أنها سنة لم تزل .

واختلفوا في زمانها فقال بعضهم : الثاني عشر ومايليه ، وقال آخرون الثالث عشر ومايليه (٩).

<sup>(</sup>١) في أ ، ب ، ج ، ه : الشهر .

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الرواية فيما وقفت عليه من كتب الحديث .

<sup>(</sup>٣) في د ، و : أوجه .

وأنظر سنن أبي داود ٢٩٩/٢ ، سنن البيهقي ٢١١/٤ .

 <sup>(</sup>٤) في أ ، ب ، ج : الأيام الأولى .

<sup>(</sup>٥) فَي أ، ب، ج، ه: أكثره.

<sup>(</sup>٦) في ه : يستحب .

<sup>(</sup>v) في ه : أم يكره ، وفي أ ، ب ، ج : أم تكره .

<sup>(\*)</sup> ج ۱۶۲۱ ا

 <sup>(</sup>٨) سبق بيان ذلك في فصل اختلاف الناس في شهر رمضان ...

<sup>(</sup>٩) سبق بيان ذلك في فصل اختلاف الناس في شهر رمضان ...

# [٦/ب] [حيام ستة ايام من شوال]

(\*)فصل : ومنها(\*)صيام ستة (!)أيام من شوال بعد يوم الفطر (?). وكره صيامها مالك ، وأبو حنيفة (٣)، لأن في صيامها ذريعة إلى زيادة الصوم ، فشابهت (\*)يوم الشك .

والدلالة على أن صيامها سنة ماروى عن أبي أبوب (٤) الأنصارى

ب : ٤٨/أ (\*)

<sup>1/441:1</sup> (\*)

<sup>(</sup>١) ساقطة من ج .

قال النووى : قال أصحابنا : يستحب صوم ستة أيام من شوال ، ويستحب أن (Y)يصومها متتابعة في أول شوال فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز وكان فاعلا لأصل هذه السنة لعموم الحديث واطلاقه وهذا لاخلاف فيـه عندنا وبه قال أحمد . ا.ه المجموع ٦/٩٧٦ ، المغنى ٤٣٨/٤ .

قـال مالك في الموطأ: "إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقـه يصومها ، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف . وإن أهل العلم يكرهون ذلك ، ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ماليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ، ورأوهــم يعملــون ذلــك" . ا.ه الموطأ ٣١١/١ ، وانظــر : المنتقــى ٧٦/٢ ، الكافي ١/٥٥٠ .

وعند الحنفية قال أبو يوسف : وكانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صوما خوفا أن يلحق ذلك بالفريضة . أ.ه

قلت : والكراهة عند علماء الحنفية المتأخرين تحمل على ماإذا صام يوم الفطر وبعده خمسة أيام ، أما اذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فصومها مستحب وسنة .

انظر : بدائع الصنائع ٩٨٠/٢ ، حاشية رد المحتار ٤٣٥/٢ .

ه: ۱۲٤/أ (\*)

هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عمرو الخزرجي الأنصاري ، أبو أيوب ، صحابي جليل شهد المشاهد كلها وكان شجاعا صابرا محبا للجهاد ، خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنزول عنده حين هاجر المدينة إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة وبني المسجد الشريف ، توفي - رضى الله عنه - سنة اثنتين وخمسين للهجرة .

رضى الله عنه  $_{-}^{(*)}$ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله  $_{-}^{(1)}$ يعني أن الله تعالى يعطى بالحسنة عشرا فتحصل له  $_{-}^{(7)}$ بشهر رمضان وهو ثلاثون يوما ثلاثائة  $_{-}^{(7)}$ عسنة ، وبستة من شوال ستون حسنة ، وذلك عدد  $_{-}^{(3)}$ أيام السنة.

انظر : طبقات ابن سعد ۳٦٨/۳ (١٥١) ، أسد الغابة ٢٠٨٧ ، سير أعلام النبلاء
 ٢/٢٤ (٨٣) .

<sup>1/118:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم ٨٢٢/٢ ، كتاب الصيام ، باب استحباب صوم ستة أيام في شوال اتباعا لرمضان ، حديث (١٦٤) بلفظ "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر".

<sup>(</sup>٢) في أ، ج، ه: فقضا له.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : و ـ

### [٧/ب٣] [حيام يوم الأثنين والخميس]

فصل: ومنها صيام يوم الإثنين والخميس، فقد روى أبو هريرة عن أسامة (۱)بن زيد ـ رضى الله عنهما ـ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدع صيام يوم الإثنين والخميس فقال: "هما يومان تعرض فيهما الأعمال، وأحب أن يعرض لي فيهما (\*)عمل صالح "(٢) [فيختار صيام ماذكرنا من الشهر والأيام] (٣) اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلف من بعده، مالم يكن في ذلك [|(4 + 1) + 1)| وترك ماهو أولى من عباداته والله الموفق لذلك برحمته (٢).

<sup>(</sup>۱) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرىء القيس ، حب رسول الله وابن حبه ، أبو محمد ، صحابى جليل ، استعمله رسول الله صلى الله على جيش لغزو الشام ، وفي الجيش كبار الصحابة ، توفى - رضى الله عنه ـ سنة أربعة وخمسين للهجرة .

انظر : طبقات ابن سعد ٤٥/٤ (٣٥٧) ، أسد الغابة ٦٤/١ ، سير أعلام النبلاء ٢/٣٩٤ (١٠٤) .

<sup>(\*)</sup> و : ۲۷/ب

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود بنحوه عن مولى أسامة بن زيد ٣٢٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب في صوم يوم الاثنين والخميس ، حديث (٣٤٣٦) ، والنسائى بنحوه عن مولى أسامة ابن زيد ٢/٧٤١–١٤٨ ، كتاب الصيام ، باب صوم يوم الخميس ، حديث (٢٧٨١) ، والبيهقى بنحوه عن مولى أسامة بن زيد ٢٩٣/٤ ، كتاب الصيام ، باب صوم يوم الاثنين والحميس ، وابن خزية بنحوه عن مولى أسامة ٣٩٩٧ ، كتاب الصيام ، كتاب الصيام ، باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس ، حديث (٧٩١٧) ، وعبد الرزاق ٤/٣١٥،٣١٤ ، كتاب الصيام ، باب صيام يوم الاثنين ، حديث وعبد الرزاق ١٩٥٤،٣١٤ ، كتاب الصيام ، باب صيام يوم الاثنين ، حديث (٧٩١٧) ولفظه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايترك صوم الإثنين والخميس ، وقال : إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال ، فأحب أن يعرض لي فيهما عمل صالح" .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكُّوفين في د ، و : فيختار منها ماذكرناه من الشهور والأيام .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين ساقطة من ب .

 $<sup>\</sup>cdot$  ساقطة من ج ساقطة

(\*)وروی حماد(1)بن سلمة عن ثابت(7)عن شعیب(7)بن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن عمرو بن العاص : "صم يوما ولك عشرة أيام ، قال : زدنى (\*) يارسول الله فإن في (٤)قوة ، قال : صم يومين ولك تسعة أيام ، قال : زدنى يارسول الله ، قال : صم ثلاثة أيام ولك ثمانية (8)"(7).

ومعناه أنه (\*)يضم الثمانية إلى التسعة إلى العشرة ، فتكون سبعة وعشرين يوما، [وتبقى ثلاثة أيام بقية الشهر، فيصير له بالحسنة عشرا أمثالها (٧) [(٨).

هو حماد بن سلمة بن دينار ، الإمام القدوة ، أبو سلمة البصرى ، كان ثقة كثير الحديث ، توفى \_ رحمه الله \_ سنة سبع وستين ومائة للهجرة . انظر : طبقات ابن سعد ۲۰۸/۷ (۳۲۸۸) ، سير أعلام النبلاء ۲۰۶۷ (۱۶۸) ، تهذيب التهذيب ١١/٣ (١٤) .

ثابت ساقطة من : د ، و . (Y)هـو ثابت بن أسلم البناني ، أبو محمد ، مولاهم البصري ، الإمام القـدوة ، ثقة توفى \_ رحمه الله \_ سنة سبع وعشرين ومائة . انظر : طبقات ابن سعد ١٧٣/٧ (٣١٤) ، سير أعلام النبلاء ٥٠/٢ (٩١) ، تهذيب التهذيب ٣/٢ (٢) .

هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أبو عمرو ، تابعي ، سمع من أبيه ومن جده عبد الله ، ثقة ، نسبه البناني إلى جده عبد الله ، قال الذهبي لم نعلم متى توفي ، فلعله مات بعد الثمانين في دولة عبد الملك .

انظر : سير أعلام النبلاء ١٨١/٥ (٦٢) ، تهذيب التهذيب ١١١/٤ (٦٠٧) .

ج : ۲۱٤/ب

د : ۱۱٤/ب (\*)

<sup>(</sup>٤) في د، و: لي.

ساقطة من : أ ، ب ، ج ، د . (ه)

أخرجه النسائي ١٣٠/٢ ، كتاب الصيام ، باب ذكر الزيادة في الصيام والنقصان (7)من الأجر ، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو ، حديث (۲۷۰٤) ، وأحمد ٢/٥٢١، ٢٠٩ .

<sup>(\*)</sup> أ: ۲۳٦/ب

ساقطة من أ ، ج ، ه . (v)

مابين المعكوفين من قوله : وتبقى ثلاثة ... إلى قوله : أمثالها ، في د ، و :  $(\mathsf{A})$ وصوم ثلاثة أيام لك إلى بقية الشهر الحسنة عشر أمثالها .

## [باب الأيام التك نهك عن صيامها]

قال الشافعى ـ رضى الله عنه ـ ونهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ... الباب إلى آخره  $\binom{1}{2}$ .

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام سبعة  $(\Upsilon)$  أيام: العيدان، وأيام منى، ويوم الشك، [ويوم الجمعة] $(\Psi)$ .

فأما العيدان فنهى عن صومهما نهي تحريم ، وأما أيام منى فقد كان الشافعى يذهب في القديم إلى جواز صيامها للمتمتع ، ثم رجع عنه في الجديد ومنع من صيامهما للمتمتع وغيره وحرمها كالعيدين ، فلا يجوز صومهما تطوعا ولانذرا(٤).

وقد تقدم الكلام (\*)مع أبى حنيفة [في جواز صيامهما نذرا]  $(\circ)(\circ)$ . وأما يوم الشك فقد ذكرنا معنى نهى الصوم فيه  $(\circ)$  وأنه للكراهة لاللتحريم  $(\land)$ .

<sup>(</sup>۱) وتمام الباب: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنها ، ولو صامها متمتع لا يجد هديا لم يجز عنه عندنا . (قال المزنى) : قد كان قال يجزيه ثم رجع عنه . انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٨/٩ .

<sup>(</sup>۲) في د، و: ستة.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٨،٦٦/٩ .

<sup>(\*)</sup> ب : ۸٤/ب

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين في د ، و : فيها حين أجاز نذر صيامها .

<sup>(</sup>٦) راجع مسألة : صيام أيامالتشريق . وخلاصة ذلك عند الحنفية : أنه يفطر يوم العيد إذا نذر صيامه ويقضى ؛ لأن النذر صحيح ، أما إذا صامه فإنه يخرجه من العهدة ؛ لأنه أداه كما التزم به . البناية في شرح النهاية ٣٩٥/٣ .

 <sup>(</sup>٧) ساقطة من : و .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  راجع مسألة صيام يوم الشك .

فأما يوم الجمعة فقد روى نهى صومه جابر وأبو هريرة ، فأما (\*) حديث جابر فرواه محمد (\*)بن عباد بن جعفر قال : "رأيت جابرا في الطواف فقلت له أنهى رسول الله صلى الله (\*)عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة (\*) فقال : نعم ورب هذه الكعبة (\*).

[وأما أبو هريرة فروى عنه أنه قال : "ماأنا نهيت عن صوم يوم الجمعة ورب(7)الكعبة [4)ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه (6).

<sup>(\*)</sup> د: ۱/۱۱ (

<sup>(</sup>۱) هـو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية المخزومـى المكـى ، ثقـة ، قليل الحديث .

انظر: طبقات ابن سعد ۲٦/٦ (١٥٥٦) ، الثقات لابن حبان ٣٧٠/٥ ، سير أعلام النبلاء ١٠٦/٥ (٤٠) ، تهذيب التهذيب ٢١٦/٩ (٣٩٣) .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۲٤/ب

<sup>(\*)</sup> و : ۱/۲۸ ، ج : ۲۱۰/أ

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى بنحوه 7/00 ، كتاب الصيام ، باب صوم يوم الجمعة ، حديث (۲) ومسلم 7/١٨١ ، كتاب الصيام ، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا ، حديث (١٩٨٤) بلفظ : "سألت جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنه ـ وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال : نعم ورب هذا البيت ".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفين من قوله : وأما أبو هريرة ... إلى قوله : ورب الكعبة ، ساقطة من : و .

٥) أخرجه النسائى ١٤٠/٢، كتاب الصيام، باب النهى عن صيام يوم الجمعة، حديث (٢٧٤٤)، وأحمد ٢٨٦،٢٤٨/٢، وابن حبان ٢٤٨/٥، كتاب الصيام، فصل في صوم يوم الجمعة، حديث (٣٦٠٠)، وابن خزيمة ٣١٥،٣١٤/٣، كتاب الصيام، باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهى عن صوم يوم الجمعة مجملة غير مفسرة، وابن أبى شيبة ٢٥٥٤، كتاب الصيام، باب ماذكر في صوم الجمعة وماجاء فيه.

قلت: ومعنى الحديث في الصحيحين عن أبى هريرة بلفظ "لايصوم أحدكم يوم الجمعة ، إلا يوما قبله أو بعده" البخارى ٥٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب صوم يوم الجمعة ، حديث (١٩٨٤) ، ومسلم ٢٠١/٢ ، كتاب الصيام ، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا ، حديث (١١٤٤) .

فاختلف (\*)الناس في معنى هذا النهى ، فقال بعضهم : لأنه يوم عيد كالفطر والأضحى (١).

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : إغا ورد النهى فيمن أفرد صومه دون من وصله بغيره  $(\Upsilon)$ , لما روى في حديث جويرية  $(\Upsilon)$  بنت الحارث ـ رضى الله عنها ـ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهب صائمة يوم الجمعة فقال لها : أصمت يوما قبله ؟ فقالت : لا ، فقال : فافطرى  $(\Upsilon)$ .

ومذهب الشافعى ـ رضي الله عنه ـ إن معنى [النهـي عن الصوم] (٥) فيه ؛ أنه يضعف عن حضور الجمعة [والدعاء فيها ، فكأن من أضعفه الصوم

<sup>1/277:1 (\*)</sup> 

 <sup>(</sup>۱) قال بذلك على وأبو ذر ـ رضي الله عنهما ـ .
 انظر : مصنف عبد الرزاق ۲۸۲٬۲۸۱/٤ ، مصنف ابن أبى شيبة ٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغنى ٤٢٧،٤٢٦/٤ .

 <sup>(</sup>٣) هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق ، أم المؤمنين ،
 كان اسمها بره فحوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جويرية ، سبيت يوم غزوة المريسيع ، أسلمت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، توفيت ـ رضى الله عنها \_ سنة خمسين للهجرة .

انظر: طبقات ابن سعد ۹۲/۸ (٤١٣٤) ، سير أعلام النبلاء ٢٦١/٢ (٣٩) ، تهذيب التهذيب ٢٦١/٢ (٢٧٥٤) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى بنحوه ٧/٥٥، كتاب الصيام ، باب صوم يوم الجمعة ، حديث (١٩٨٦) بلفظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهبي صائمة فقال : أصمت أمس؟ قالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت : لا . قال : فافطرى" .

<sup>(</sup>ه) فی أ ، ب ، ج ، ه : نهی الصوم .

عن حضور الجمعة] (1) كان صومه مكروها ، فأما من لم يضعفه الصوم عن حضورها فلابأس أن يصومه (7), [e](7) قد داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوم شعبان ، ومعلوم أن (\*) فيه جمعات كان يصومها وكذلك رمضان ، فعلم أن معنى [نهي الصوم فيه ماذكرنا] (3). والله أعلم .

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين من قوله : والـدعاء فيها ... إلى قوله : حضـور الجمعة ساقط من ج ، وفي د ، و : (فإن كان صومه يضعفه) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : المجموع شرح المهذب ٢/٤٣٧/٦ .

<sup>(</sup>٣) الواو من وضعى لتستقيم العبارة .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۱۵/ب

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفين في د ، و : النهى ماذكرناه .

## [ب0] [باب الجود والأفضال]

قال الشافعى ـ رحمه الله ـ : أخبرنا إبراهيم  $\binom{1}{1}$ بن سعد عن الزهرى عن عبيد الله  $\binom{7}{1}$ بن عبد الله بن عتبة [بن مسعود] $\binom{7}{1}$ عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنه كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان" $\binom{5}{1}$ . الباب $\binom{6}{1}$ .

انظر : تاریخ بغداد ۱/۲ (۳۱۱۹) ، سیر أعلام النبلاء ۸۱/۲ (۸۱) .

انظر : طبقات ابن سعد ١٩٣٥ (٧٩٧) ، وفيات الأعيان ١١٥/٣ (٣٥٦) ، سير أعلام النبلاء ٤٠٥/٤ (١٧٩) .

(٣) ساقطة من ب ، د ، ه ، و ، وليست في أصل مختصر المزنى .

ومسلم ١٨٠٣/٤، كتاب الفضائل ، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الربح المرسلة ، حديث (٢٣٠٨) .

<sup>(</sup>۱) هـو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الـزهرى ، أبو إسحاق القرشى الزهرى العوفى المدنى ، ثقة ، صاحب حديث ، توفي ـ رحمه الله ـ سنة ثلاث وثمانين ومائة وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى ، المدنى ، أبو عبد الله ، الإمام الفقيه ، أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة ، توفي - رحمه الله - سنة ثمان وتسعين وقيل تسع وتسعين .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ٣١/٣، كتاب الصيام ، باب أجود ماكان النبى صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان ، حديث (١٩٠٣) ، ولفظه عنده "كان النبى صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ ، يعرض عليه النبى صلى الله عليه وسلم القرآن ، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الربح المرسلة".

<sup>(</sup>ه) وتمام الباب "وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة في رمضان فيعرض عليه القرآن ، فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة". قال الشافعي : وأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء به ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم .

وهذا كما قال : يختار للناس أن يكثروا من الجود والأفضال (\*)في شهر رمضان اقتداء (\*)برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالسلف الصالح من بعده .

ولأنه شهر شريف قد اشتغل الناس فيه بصومهم عن طلب مكاسبهم . ويستحب للرجل أن يوسع فيه على عياله ، ويحسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه ، ولاسيما في العشر الأواخر منه .

ويستحب لمن (\*)أمكنه إفطار صائم أن يفطره (\*)فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من (\*)أجره شيء (\*).

وروت أم عمارة(7)الأنصارية رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۳۷/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۱۵/ب

<sup>(\*)</sup> و : ۲۸/ب

<sup>(\*)</sup> ب : ٤٩/أ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى عن زيد بن خالد الجهنى ۱۷۱/۳ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في فضل من فطر صامًا ، حديث (۸۰۷) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وأبن ماجه عن زيد بن خالد ۱۵۵۱ ، كتاب الصيام ، باب في ثواب من فطر صامًا ، حديث حديث (۱۷٤٦) ، وقال الألباني صحيح ، صحيح ابن ماجه ۲۹۱/۱ ، حديث (۱٤۱۷) ، والنسائي عن زيد بن خالد ۲۵۲/۲ ، كتاب الصيام ، باب ثواب من فطر صامًا ، حديث (۱۳۳۱) ، وابن خزيمة عن زيد بن خالد ۲۷۷/۲ ، كتاب الصيام ، باب إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم من غير أن ينقص الصائم ، وقال الأعظمى في الهامش إسناده صحيح . وأحمد ١١٦،١١٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) هي نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول ، أم عمارة ، صحابية جليلة شهدت بيعة العقبة ، وأحد وأبلت فيهما بلاء حسنا دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجرحت فيها اثنى عشر جرحا ، وقال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد "ومن يطيق ماتطيقين ياأم عمارة" .

انظر : طبقات ابن سعد ۳۰۳/۸ (٤٥٤٩) ، سير أعلام النبلاء ۲۷۸/۲ (٥٠) ، تهذيب التهذيب ٢١/٥٠٠ (٢٩٦٥) .

وسلم قال (\*): "ليس من صائمٍ أَكَلَ عنده مُفُطِرُونَ إلا صلت عليه الملائكة مادام القوم يأكلون "(١).

ويختار له أن يقول (7)إذا أفطر: مارواه عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر (\*)إن شاء الله (7).

ونسأل الله التوفيق لما قربه إليه وأزلف (٤)لديه بمنه وكرمه .

<sup>1/171:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى بنحوه ۱۵۳/۳ ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في فضل الصائم إذا أكل عنده ، حديث (۱۸۰،۷۸۶) وقال : هذا حديث حسن صحيح ولفظه "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت له طعاما . فقال : "كلي" فقالت : إني صائمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الصائم تصلي عليه الملائكة ، إذا أكل عنده حتى يفرغوا" ، وربما قال : "حتى يشبعوا" . والنسائي ۲۲۲/۲ ، كتاب الصيام ، باب الصائم إذا أكل عنده ، حديث (۳۲۹۷ وابن ماجه بنحوه ۱/۵۰۱ ، كتاب الصيام ، باب في الصائم إذا أكل عنده ، وأحمد حديث (۱۷۶۸) ، والبيهقى ۱۸۰۶ ، كتاب الصيام ، باب فضل الصيام ، وأحمد استغفار ۱۸۲۸ ، وابن حبان بنحوه ۱۸۲۱ ، كتاب الصيام ، باب ذكر استغفار الملائكة للصائم إذا أكل عنده حتى يفرغوا ، حديث (۱۲۲۳) ، والبغوى بنحوه الملائكة للصائم إذا أكل عنده حتى يفرغوا ، حديث (۱۲۲۳) ، والبغوى بنحوه حسن .

<sup>(</sup>۲) في و : يدعو .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۲۵/أ

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ٣٠٦/٢ ، كتاب الصيام ، باب القول عند الإفطار ، حديث (٢٣٥٧) ، والنسائي ٢٥٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب مايقول إذا أفطر ، حديث (٣٣٧٩) ، والدارقطني ١٨٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، حديث (٢٥) ، وقال : إسناده حسن ، والبيهقي ٢٣٩/٤ ، كتاب الصيام ، باب مايقول إذا أفطر ، والحاكم في المستدرك ٨٤/١ ، كتاب الصوم ، حديث (١٥٣٦) ، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، وقال الذهبي على شرط البخارى ، والبغوى ٢٥٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب مايقول عند الفطر ، حديث (١٧٤٠) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ج .



#### كتاب الاعتكاف

أما الاعتكاف في اللغة : فهو المقام واللبث على الشيء (١) بِرَّا كان أو إِثمَا . إثما . قال الله تعالى : إفا تَوَا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُم الآ)، أي يقيمون (٣).

وقال امرؤ القيس<sup>(٤)</sup>: تَظُلُّ الطَّيْرُ عَاكِفَةً عَلِيهِم (٥) (\*)وقال أبو ذؤيب (٧):

(۱) قال الأزهرى : عكف يعكف ويعكف إذا قام ، وقال الليث : هـو اقبالك على الشيء لاترفع عنه وجهك .

(٣) انظر : تفسير الطبرى ٣١/٩ .

(٤) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندى ، من بنى آكل المراد ، أشهر شعراء العرب على الاطلاق ، يمانى الأصل ، مولده نجد ، اختلف المؤرخون في اسمه فقيل جندح ، وقيل مليكة وقيل عدى ، كان أبوه ملك أسد وغطفان ، توفى قبل الهجرة بثمانين سنة .

انظر : الأعلام ١١/٢ ، ديوان امرؤ القيس ص٥٠

(٥) في أ، ب، ج، و: عليه.

(٦) انظر البيت في ديوانه ص١٧٧ من قصيدة مطلعها : ألا يَاعِينِ بكتي لِي شَنِينا وَبَكَتَى لِي الْلُوكَ الدَّاهِبِينا

1/YWA: 1 (\*)

(ُ٧) هـو خويلـد بن خالد بن محرث الهـذلى ، أبو ذؤيب ، شاعر مخضرم ، شارك فى الفتوحات توفى فى زمن خلافة عثمان ـ رضى الله عنه ـ بإفريقيا وقيل غير ذلك . انظر : الإصابة ٧/٣٣ (٣٨٦) ، الأعلام ٣٢٥/٢ .

فَهُنَّ عُكُوفُ كَنَوْحِ الْحَمَامِ (١) قَدْ شَفَى (٢) أَكْبَادُهِنَ الْهَوَى (٣) (٤) أَكْبَادُهِنَ الْهَوَى (٣) (٤) (٤) ثم جاء الشرع فقرر الاعتكاف : لبشا على صفة في مكان (٤) مخصوص (٥).

والأصل فيه قوله تعالى : {وَلَاتُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَيْفُونَ فِي اَلْمَسْجِدِ} (٦).
وقوله تعالى : {أَن طَهِرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَٱلْعُلِيْفِينَ وَالرُّكِعِ اَلسَّجُودِ} (٧)،
وفيه تأويلان :

أحدهما : تطهيره من الكفار .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ الحمام ، وفي ديوانه الكريم .

<sup>(</sup>٢) في و ، د : شف ، وفي ديوان الهذليين : "لاح" .

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان الهذليين ١٧/١ من قصيدة مطلعها: عَرَّفْتُ الدِّيَارَ كَرَقَمِ الدُّوَاةِ يَادِّبُ الْحِمْيرَى

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۱۲/أ

<sup>(</sup>٤) في أ ، ج : زمان .

<sup>(</sup>م) ولكى تتم الفائدة سأورد تعريف الاعتكاف كما ورد في بعض كتب المذاهب الأربعة .

فعرفه المرغيناني من الحنفية بقوله : هو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف انظر : الهداية ١٤٢/١ -

وعرفه أبن عبد البر من المالكية بقوله : هو القعود في المسجد عن التصرف في المكاسب وغيرها ، ومايباح من الجماع وغيره ملازما للمسجد مقيما . انظر : الكافى ٢/١٦١٠ .

وعرفه النووى من الشافعية بقوله : هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية انظر : المجموع ٢٧٤/٦ .

وعرفه ابن هبيرة من الحنابلة بقوله : هو عبارة عن اللبث في المسجد بنية الاعتكاف انظر : الافصاح ٢٥٥/١ .

قلت : وبالنظر إلى تعريفات الفقهاء التي أوردتها ، نجد أن عباراتهم قد اختلفت باختلاف مذاهبهم وسبب ذلك اختلافهم في شروط الاعتكاف وأركانه ونواقضه .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : آية ١٢٥ . والآية تامة : {وَإِذْ جَعَلَنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَمْنًا وَآمَنًا وَآمَنًا وَآمَنًا وَآمَنًا وَآمَنًا وَآمَنًا وَآمَنًا وَآمَنًا وَآمَنًا إِلَّا إِبْرَاهِمَ مَصَلَى وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيلًا أَنْ طَهِرًا بَيْتِي لَلطَّآئِفِينَ وَٱلتُحْفِينَ وَٱلرُّكَعَ ٱلسُّجُودِ} .

والثاني : من الأصنام (١).

(\*)وروی أبو صالح (\*)عن أبی هریرة ـ رضی الله عنه ـ : "أن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یعتکف [عشرا من رمضان فلما کان العام (\*)الذی قبض فیه اعتکف عشرین یوما (\*).

وروى الزهرى عن عروة عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف  $(7)^{(6)}$  العشر الأواخر الى أن توفاه الله عز وجل  $(7)^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) زاد الماوردى فى كتابه "النكت والعيون": تأويلا ثالثا هو: تطهيره من الأنجاس. وأورد ابن جرير عدة تأويلات فى ذلك منها: تطهيره من الأصنام التى يعبدون، ومنها تطهيره من الأسرك وعبادة الأوثان. وأورد ابن كثير عدة تأويلات فى ذلك منها عن الحسن البصرى: يطهراه من الأذى والنجس لايصيبه من ذلك شيء. ومنها عن مجاهد وسعيد بن جبير. طهراه من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. انظر، تفسير الطبرى ١٧١/١، تفسير ابن كثير ١٧١/١، تفسير الماوردى

<sup>(\*)</sup> د : ۱۱۱/ب

<sup>(</sup>ع) هو ذكوان بن عبد الله مولى جويرية بنت الأحمس الغطفانية ، أبو صالح السمان كان من كبار العلماء بالمدينة ، لازم أبا هريرة - رضى الله عنه - قال فيه الامام أحمد : ثقة ثقة ، توفى رحمه الله سنة احدى ومائة . انظر : طبقات ابن سعد ٥/٢٣٠ (٩٣٦) ، سير أعلام النبلاء ٥/٣٣ (١٠) ، تهذيب التهذيب ١٨٩/٣ (٤١٧) .

<sup>(</sup>٣) في ب ، ج ، ه : في العام .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ٧٠/٢ ، كتاب الاعتكاف ، باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان ، حديث (٢٠٤٤) ولفظه "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما".

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين من قوله : عشرا من رمضان ... إلى قوله : كان يعتكف ، ساقطة

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى بنحوه ٢٥/٢ ، كتاب الاعتكاف ، باب الاعتكاف في العشر الأواخر ، حديث (٢٠٢٦) ، ومسلم ٨٣٠/٢ ، كتاب الاعتكاف ، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ، حديث (١١٧٢) ولفظه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ، ثم اعتكف أزواجه من بعده" .

فإذا تقرر هذا فالاعتكاف سنة حسنة ، وقربة مأمور بها غير واجبة ولازمة (١). يدل على ذلك رواية أبى سعيد الخدرى – رضى الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أداد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر"(٢)، فعلقه بالارادة .

ولأن (\*)العبادات الواجبات قد قرر لها في (\*)الشرع أسبابا راتبة ، كالصلاة ، أو عارضة ، كالزكاة . وليس للاعتكاف سبب راتب ولاعارض فعلم أنه غير واجب.

#### [۱] [اعتكاف ليلة القدر]

**مسألة** : قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن الهاد (٤)عن محمد (٥)بن

<sup>(</sup>١) في د ، و : ولالازمة . قلت : اتفق الفقهاء على أن الاعتكاف سنة ، وليس بواجب إلا على من نذره فإنه يلزمه الوفاء به .

انظر: الهداية ١٤٢/١، فتح القدير ٣٩٤/٢، حاشية رد المحتار ١٤٢/٤٤١، المدونة ٢٢٨/١، الكافى في فقه أهل المدينة ٢٥٢/١، بداية المجتهد ٢٢٨/١، المجموع ٢٥٦/١، السوجيز ١٠٥/١، الإفصاح ٢٥٦،٢٥٥١، المغنى ٤٥٦/٤. المجموع ٢٥٦،٢٥٦، المغنى ١٠٥/١، الإفصاح ٢٥٦،٢٥٥، المغنى ١٠٥٤، ولكن جاء عند مسلم في بعض رواياته بلفظ "من أراد" ولكن جاء عند مسلم في بعض رواياته بلفظ "من أردي فضا للفظ القدر المديد أن مدى أن مدى فضا للفظ القدر ١٨٥/٢، كالرا المداد، وله فضا للة القدر

الحديث لم اجده بلفظ هن اراد ولكن جاء عمد مسم في بعض روبيك بعث القدر أحب منكم أن يعتكف فليعتكف" ٨٢٥/٢ ، كتاب الصيام ، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها ، حديث (٢١٥/١٦٦٧) ، وسوف أورد حديث أبى سعيد في المسألة القادمة وتخريجه .

<sup>(\*)</sup> و : ۲۹/أ

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٤) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، أبو عبد الله الليثى ، المدنى الإمام الحافظ من صغار التابعين ، ثقة توفي - رحمه الله - بالمدينة سنة تسع وثلاثين ومائة .

انظر: سير أعلام النبلاء ٦٨٨/٦ (٨٨) ، تهذيب التهدذيب 1٢٩٧/١١ (٥٥٢) . هو محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد القرشي التيمي ، أبو عبد الله المدنى ،

تابعى ثقة ، كثير الحديث ، توفي \_ رحمه الله \_ بالمدينة سنة عشرين ومائة . انظـر : طبقـات ابن سعـد ٥/٣٢٤ (٩٩٨) ، سير أعلام النبلاء ٢٩٤/٥ (١٤٠) ، تهذيب التهذيب ٦/٩ (٨) .

ابراهيم بن الحارث التيمى عن أم(1)سلمة عن أبى سعيد الحدرى ـ رضى الله عنه ـ أنه قال : "كان(\*)رسول الله صلى الله عليه وسلم(\*)يعتكف العشر الأواسط من شهر رمضان ..." إلى آخر الفصل(7).

وإنما بدأ الشافعي بليلة القدر لشرفها وأنها توافق عشر الاعتكاف . واختلف في تسميتها ليلة القدر على قولين : أحدهما : لأن الله تعالى (\*)يقدر فيها أمور السنة ، أي يقضيها (٣).

<sup>(</sup>١) في د، و: أبي.

<sup>(\*)</sup> ب : ۶۹/ب

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۳۸/ب

<sup>(</sup>Y) وتمام الفصل: "فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال صلى الله عليه وسلم: "من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر". قال: "وأوريت هذه الليلة ثم أنسيتها"، قال: "ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر" فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد، قال أبو سعيد: فأبصرت عيناى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين في صبيحة إحدى وعشرين". اله انظر: محتصر المزنى مع الأم

قلت: وحديث أبى سعيد هذا أخرجه البخارى ٢٥/٢، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، حديث (٢٠٢٧). وأخرجه مسلم ٢٠٤/٢، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، حديث (١١٦٥).

والحديث ورد بعدة ألفاظ عند البخارى ومسلم كلها قريبة من هذا اللفظ الذى أوردته نقلا عن المزنى .

<sup>(\*)</sup> د: ۱۱۷/أ ، ج: ۲۱٦/ب

 <sup>(</sup>٣) بهذا قال مجاهد وأكثر أهل التأويل .

انظر: تفسير الطبرى ٣٠/٣٠، أحكام القرآن لابن العربى ١٩٦١/٤، الجامع لأحكام القرآن ورغائب الفرقان مع تفسير الطبرى ١٣٠/٣٠، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان مع تفسير الطبرى ١٣٣/٣٠، تفسير ابن كثير ٢٩/٤٤، فتح القدير ٤٧٢،٤٧١٥.

والثاني : لأنها عظيمة القدر جليلة الحظر ، من قولهم : رجل له قدر (١).

والأصل فيها قوله تعالى : إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ (٢), يعنى القرآن جملة أنزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ، فكان يبزل (\*) نجما بعد نجم وهو معنى قوله تعالى : إفلاً أقسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ (٣)(٤). وفي قوله تعالى : إليُّلة ٱلقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٥) ثلاثة (٦) تأويلات : أحدها : أن ليلة القدر خير من عمر ألف شهر (٧). وهو قول الربيع (٨).

والثانى : أن ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، وهو قول قتادة (٩).

<sup>(</sup>۱) بهذا قال الزهري ، ولاتعارض بينه وبين التأويل الأول لأن من شرفها وعظم قدرها نزول القرآن فيها وتقدير أمور السنة بها . انظر : تفسير الطبرى ١٩٦١/٣ ، أحكام القرآن لابن العربي ١٩٦١/٤ ، الجامع لأحكام القرآن ورغائب الفرقان مع تفسير الطبرى ١٣٠/٣٠ ، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان مع تفسير الطبرى ١٣٣/٣٠ ، تفسير ابن كثير ١٩٦٤ ، فتح القدير ٤٧٢،٤٧١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة القدر : آية ١

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۲۵/ب

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة : آية ٧٥

<sup>(</sup>٤) هو قول ابن عباس كما أخرجه عنه ابن جرير الطبرى ٣٠/١٦٦/٣٠ .

<sup>(</sup>ه) سورة القدر : آية ٣

<sup>(</sup>٦) ذكر المؤلف في كتابه : النكت والعيون في قوله تعالى ﴿ خَيْرُ مُ مِنْ أَلُفِ شَهْرٍ } خمسة أقاويل ، انظرها ٣١٣/٦ .

 <sup>(</sup>٧) قول الربيع هذا ذكره الماوردى في تفسيره ، ولم أقف عليه عند غيره ، وقد ذكر السيوطى في تأويل هذه الآية عن الربيع قولا آخر حيث قال : خير من ألف شهر أي: خير من عمل ألف شهر . وعزى تخريجه إلى عبد بن حميد .

انظر : النكت والعيون ٦/٣١٦ ، الدر المنثور ٦/٨٢٦ .

<sup>(</sup>A) هـو الربيع بن أنس بن زياد البكرى ويقال الحنفى البصرى ثم الخرسانى ، تلميذ أبي العالية ، توفي ـ رحمه الله ـ سنة تسع وثلاثين ومائة للهجرة . انظر : الثقات لابن حبان ٢٢٨/٤ ، تهذيب التهذيب ٢٠٧/٣ .

<sup>(</sup>۹) قول قتادة ذكره ابن جرير الطبرى ۳۰/ ۱۹۷ -

والثالث: معناه أن العمل في ليلة القدر [-4] معناه أن العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر (1)وهو قول مجاهد (7).

ثم قال :  ${[\vec{1}\vec{i}\vec{i}\vec{j}]}^{\hat{i}}$  وَالرَّوحُ فِيهَا  ${(7)}$  فِيهَا  ${(7)}$  وفي الروح تأويلان : أَخَرَلُ المُلَيِّكَةُ وَالرَّوحُ فِيهَا  ${(7)}$  وفي الروح تأويلان : أَخَرَلُ بِهِ الرَّوحُ الْأَمِينُ  ${(6)}$  .

والثانى : العلم (٦)، كقوله تعالى : إَيُنَازِّلُ ٱلْمَلَئِكَةَ بِٱلسَّرُوحِ مِلْ أَمِّرُو}(٧)(٨).

فهذه السورة من كتاب الله تعالى تدل على شرفها وفضل العمل فيها . ومن السنة ماروى الشافعي (\*)عن سفيان (٩)عن الزهرى (١٠)عن أبي

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين من قوله : خير من ... إلى قوله : القدر ، ساقط من ج .

<sup>(</sup>۲) قول مجاهد ذكره ابن جرير الطبرى ۲۰/۳۰ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>١) سورة القدر : آية ٤ {تَزَّلُ ٱلْمُلَيِّكَةُ وَٱلرُّوحَ فِيهَا بِإِذَّنِ رَبِّهِمٍ مِّن كُلِّ أُمَّرٍ } .

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: آية ١٩٣

<sup>(</sup>٦) في ب: القلم .

<sup>(</sup>٧) سورة النحل : آية ٢ والآية تامة {يُنَزُّلُ ٱلْمَلَيْكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أُمُرِه عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ عَأَنَ أَنَدُونَا أَنَهُ لَآ إِلَهُ إِلَا أَنَا فَأَتَّقُونِ } .

<sup>(</sup>٨) قال المؤلف في كتابه "النكت والعيون": وفي الروح أربعة أقاويل: أحدها: جبريل عليه السلام، قاله سعيد بن جبير. والثاني: حفظة الملائكة، قاله ابن أبي نجيح. الشالث: أنهم أشرف الملائكة وأقربهم من الله، قاله مقاتل. الرابع: أنهم جند من جند الله من غير الملائكة، رواه مجاهد عن ابن عباس.

ثم قال : ويحتمل إن لم يثبت فيه نص قولا خامسا : أن الروح الرحمة تنزل بها الملائكة على أهلها ، دليله قوله تعالى : (يُرُّوُلُ ٱللَّلَكِكَةَ بِٱلرَّوجِ مِنْ أَمُرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } أي: بالرحمة . اله ٣١٤،٣١٣/٦ ،

قلت : ومن خلال ماذكره المؤلف في تفسيره ومااطلعت عليه في كتب التفسير في تأويل "الروح" لم أقف على تأويله بالعلم أو القلم .

انظر : تفسير الطبرى ١٣٨/٣٠ ، تفسير أبن كثير ٢٥٥٤ ، الجامع الأحكام القرآن الظر : تفسير القدير ٣٧٠/٥٠ ، فتح القدير ٣٧٠/٥٠

<sup>(\*)</sup> د : ۱۱۷/ب

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج، ه: وسفيان.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من : و .

سلمة (1)عن أبى هريرة (7)- رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (\*): "من صام رَمضَانَ وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غُفِر له ماتقدم من ذنبه"(7).

### [١/١] [ليلة القدر في العشر الأواذر]

(\*)فصل : لااختلاف بين العلماء (٤)أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان لما روى عـن أبى ذر (٥)الغفارى أنه قال : "قلت يارسـول

<sup>(</sup>١) في أ ، ج ، ه : أم سلمة والصواب عن أبي سلمة واسمه عبد الله وقيل اسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف الزهرى المدني ، الحافظ ، أحد الأعلام بالمدينة ، أبو سلمة ، توفي - رحمه الله - سنة أربع و تسعين وقيل غير ذلك .

انظر: طبقات ابن سعد ١١٨/٥ (٦٩٣) ، سير أعلام النبلاء ٢٨٧/٤ (١٠٨) ، تهذيب التهذيب ١٢٧/١٢ (٥٣٦) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : ه .

<sup>(\*)</sup> و : ۲۹/ب

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في أول كتاب الصيام ، فصل حكم قول جاء رمضان وذهب رمضان.

<sup>1/449:1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٤) هذا قول فيه نظر ؛ لأن ابن العربى ذكر في كتابه أحكام القرآن أن العلماء اختلفوا في تحريها على ثلاثة عشر قولا ، ومنها قول ابن مسعود إنها في العام كله ولذلك استحسن قول ابن مسعود الجصاص وقال : لذلك قال أصحابنا فيمن قال لامرأته أنت طالق في ليلة القدر أنها لاتطلق حتى يمضى حول ؛ لأنه لا يجوز ايقاع الطلاق بالشك ولم يثبت أنها مخصوصة بوقت فلا يحصل اليقين بوقوع الطلاق والا يمضى حول . ا.ه

انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣٧٤/٥، أحكام القرآن لابن العربي ١٩٦٥/٠.

(٥) هو جندب بن جنادة الغفارى، أبو ذر، أحد السابقين الأولين، قيل كان خامس خمسة في الاسلام، ثم إنه رد إلى بلاد قومه، فأقام بها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر النبي هاجر إليه أبو ذر، وكان يفتي في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، توفي - رضى الله عنه - سنة اثنتين وثلاثين.

انظر : طبقات أبن سعد ١٦٥/٤ (٤٣٢) ، سير أعلام النبلاء ٢٦/٢ .

الله! رفعت ليلة القدر مع الأنبياء أو هي باقية إلى يوم القيامة؟ قال هي باقية . قلت : هي في رمضان أو في غيره؟ قال : في رمضان (\*). قال (١): قلت هي في العشر الأول؟ أو الأوسط؟ أو الأخير؟ قال هي (٢) في الأواخر "(٣).

وروى أبو سعيد الخدرى \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "التسموها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر"(٤).

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۲۱۷

<sup>(</sup>١) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ، ب، د، ه، و.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائى بنحوه ٢٧٨/٢ ، كتاب الاعتكاف ، باب ليلة القدر في رمضان ، حديث (٣٤٢٧) ، وأحمد بنحوه ١٧١/٥ ، وابن خزيمة بنحوه ٣٢١/٣ ، كتاب الصيام ، باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هبي في رمضان من غير شك ولاارتياب ، حديث (٢١٧٠) ، والحاكم بنحوه ٢٠٣/١ ، كتاب الصوم ، حديث (١٩٩٦) ، والبيهقى ٤/٧٠ ولفظه عند ابن خزيمة "قلت يارسول الله!أخبرنى عن ليلة القدر أفي رمضان أو في غيره؟ فقال : "بل هبي في رمضان" . قال : قال : قال : وقلت يارسول الله!تكون مع الأنبياء ماكانوا فإذا قبض الأنبياء رفعت ، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال : "بل هبي إلى يوم القيامة" . قال : قلت يارسول الله!في أي رمضان هبي؟ قال : "التمسوها في العشر الأول والعشر الأخير" ، قيال : ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث ، فاهتبلت غفلته ، فقلت : يارسول الله أقسمت عليك لتخبرني أو لما أخبرتني في أي العشرين هبي؟ قال : فغضب علي ماغضب عليه مثله ولابعده ، ثم قال : "إن الله لو شاء أطلعكم عليها ، التمسوها في السبع الأواخر" .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في أول مسألة : اعتكاف ليلة القدر .

وروى عن زر (1)بن حبيش قال : قلت لأبى (1)بن كعب آن ابن مسعود يقول : من يقم الحول (\*)يراها ، فقال ـ رحم الله ـ أبا عبد الرحمن قد علم أنها في رمضان ، ولكن أحب ألا يتكل الناس على عمل رمضان (\*).

ثم اختلفوا في موضعها  $\binom{2}{3}$ من العشر ، فحكى عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس ـ رضى الله عنهما  $\binom{6}{3}$ :  $\binom{*}{1}$  أنها في ليلة سبع وعشرين . أما

(۱) هـو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس ، الكـوفي ، أبو مـريم ، مخضـرم كان ثقة كثير الحديث ، توفي ـ رحمه الله ـ سنة ثلاثة وثمانين وقيل غير ذلك . انظــر : طبقـات أبن سعــد ١٦١/٦ (١٩٨٩) ، سير أعلام النبلاء ١٦٦/٤ (٦٠) ، تهذيب التهذيب ٢٧٧/٣ (٩٩٥) .

(٢) هـو أَبَى بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصارى البخارى المدنى ، أبو منذر ، سيد القراء ، جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه علما مباركا مناقبه لاتكاد تحصى ، توفي - رضى الله عنه - سنة ثلاثين .

انظر : طبقات ابن سعد ٣٧٨/٣ (١٧٤) ، سير أعلام النبلاء ١٩٩١ (٨٢) ، أسد الغابة ٤٩/١ .

(\*) ب: ۵۰/أ

٣) أخرجه مسلم بنحوه ٨٢٨/٢، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، حديث (٧٦٢) ولفظه "سألت أبي بن كعب \_ رضى الله عنه \_ فقلت : إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصب ليلة القدر . فقال \_ رحمه الله \_ أراد ألا يتكل الناس ، أما إنه قد علم أنها في العشر الأواخر ، وأنها ليلة سبع وعشرين ، ثم حلف لايستثنى ، أنها ليلة سبع وعشرين ، فقلت : بأى شىء تقول ذلك؟ ياأبا المنذر! قال : بالعلامة ، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لاشعاع لها" .

وأخرجه بلفظ آخر ١/٥٢٥، كتاب صلاة المسافرين ، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ، حديث (٧٦٢) .

(٤) في د ، و : موقعها .

ره) ماحكى عن ابن عباس أخرجه البخارى ٢٤/٢ ، كتاب ليلة القدر ، باب تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ، حديث (٢٠٢٢،٢٠٢١) ولفظ الأول عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى ، في سابعة تبقى ، في خامسة تبقى ".

(\*) د : ۱۱۸/أ

أبَى فكان يقسم بالله أنها في ليلة سبع وعشرين ، فقيل له وماآية ذلك؟ قال أمابينه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الشمس تصبح (1) لاشعاع لها وقد راعيت ذلك فوجدته في صبيحة سبع وعشرين (7).

وأما ابن عباس فإنه استدل بأن اعتد (٣)كلمات السورة فوجدها ثلاثين كلمة بعدد ليالى الشهر ، ثم وجد الإشارة بقوله "سلام هي على رأس السابع والعشرين كلمة ، فعلم أن ليلة القدر في مثلها من الشهر (٤).

وحكى عن آخرين أنها في أوسط العشر وهبي ليلة خمس وعشرين ، (\*)تعلقا(\*)بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (\*)قال : "أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في أوسط العشر (\*)فالتمسوها فيه (\*).

وحكي عن آخرين أنها في ليلة أربع وعشرين (\*)، لما روى "أن الأعرابي رآها على راحلته في ليلة أربع وعشرين "(^)، ولرواية واثلة (٩)بن

<sup>(</sup>١) في د، و: تطلع.

<sup>(</sup>٢) ماحكي عن أبي بن كعب سبق تخريجه في هذا الفصل .

<sup>(</sup>٣) في ج ، ب ، د ، ه ، و : اعتبر .

<sup>(</sup>٤) فَكُو هَذَا القرطبي عن أبي بكر الوراق ، الجامع لأحكام القرآن ١٣٦/٢٠ .

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٣٩/بِ

<sup>(\*)</sup> a: FYI/Î

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ج ، ه .

<sup>(</sup>٦) في د : العشرين .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخارى بنحوه عن ابن عمر - رضى الله عنهما - ٦٢/٢ ، كتاب فضيلة ليلة القدر ، باب فضل ليلة القدر ، حديث (٢٠١٤) ولفظه : "أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ، الأواخر ، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر . ومسلم بنحوه عن ابن عمر بعدة ألفاظ ٨٣٢،٨٢٢/٢ ، كتاب الصيام ، باب فضل

ومسلم بنحوه عن ابن عمر بعده الفاط ۱۰۸۱۱/۱ ليلة القدر والحث على طلبها ، حديث (١١٦٥) .

<sup>(\*)</sup> و : ۳۰/أ ( ) الأثناء المنا

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذه الرواية .

<sup>(ُ</sup>ه) هُو واثلة بن الأصقع بن كعب بن عامر ، من أهل الصفة ، أسلم سنة تسع للهجرة وشهد غزوة تبوك ، أبو الخطاب وقيل غير ذلك . له عدة أحاديث ، توفي رضى الله عنه ـ سنة ثلاث وثمانين . انظر : طبقات ابن سعد ٢٨٦/٧ (٣٧٢٣) ، سير أعلام النبلاء ٣٨٣/٣ (٥٧) .

الأصقع (\*)عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أَنْزِلت صَحُفُ إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان ، [وأنزلت التوراة على موسى في ست من شهر رمضان] (1) [وأنزل الزبور] (1)على داود في اثنى عشر من شهر (\*)رمضان ، وأنزل الإنجيل على عيسى في ثمانى عشرة من شهر رمضان ، وأنزل الفرقان (7)على محمد . صلى الله عليه وسلم وعليهم . في أربع وعشرين [من شهر رمضان "(2).

قالوا: وإنما أنزل في ليلة القدر ، فدل أنها في أربع وعشرين [0] قال الشافعى : "الذى يشبه أن تكون في ليلة [0] إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين" [0] لحديث أبى سعيد الخدرى \_ رضي الله عنه \_ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "رأيت هذه الليلة وخرجت لأعلمكم فتلاحى رجلان فأنسيتها ورأيتنى أسجد في صبيحتها في ماء وطين". قال أبو سعيد : [ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه وأنفه [0] أثر الماء والطين في صبيحة إحدى وعشرين . قال أبو سعيد \_ [0] والطين في صبيحة إحدى وعشرين . قال أبو سعيد \_ رضى الله عنه \_ [0]

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۱۷/ب

ر) مابین المعکوفین من قوله : وأنزلت ... إلى قوله : رمضان ، ساقطة من أ ، ج ، د ه ، و .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ج .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۱۸/ب

<sup>(</sup>٣) في ج : القرآن .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد بنحوه ١٠٧/٤ ولفظه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

"أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان ، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان". والطبرى في تفسيره ٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين من قوله : من شهر ... إلى قوله : أربع وعشرين ، ساقطة من : و

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه ، و .

<sup>(</sup>٧) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٨/٩ -

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ساقطة من ب

<sup>(</sup>٩) مابين المعكوفين من قوله : رسول الله ... إلى قوله : أبو سعيد ساقط من : ه .

"وكان المسجد على عريش فـوكف"(١)(٢)فأخذ الشافعي بهذه الرواية لأنهـا أصح وأوضح [في الاستدلال](٣).

وإنما قال أو ثلاث وعشرين لجواز الاشتباه على أبى سعيد (\*) من الواحد إلى الثلاث وذلك مأمون فيما زاد . ولم يقطع الشافعى بذلك ، بل جوزها (\*) في جميع ليالى العشر وبخاصة في كل وتر لما روى عن عبادة (٤) بن الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين (\*) وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين [وليلة سبع وعشرين] (٥) وليلة تسبع وعشرين "(٦).

قال بعض الناس : يجوز أن يكون الله تعالى يجعلها (٧)كل عام في ليلة من العشر حتى لايكون (\*)زمانها معروفا ليقع الجد في طلبها وترك

<sup>(</sup>١) وَكُفَ : أي: قطر . انظر لسان العرب ٣٦٣٣٩ مادة (وكف) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في كتاب الاعتكاف ، مسألة : الاعتكاف في ليلة القدر .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من: د، ه، و.

<sup>(\*)</sup> ب ۱۵۰/ب

<sup>1/48.: 1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٤) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجى الأنصارى ، أبو الوليد ، أحد النقباء ليلة العقبة ، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج إلى الشام حين غزاها المسلمون وبقى بها حتى توفي ـ رضى الله عنه ـ سنة أربع وثلاثين وقيل غير ذلك .

انظر : طبقات ابن سعد ۱۷۱/۷ (۳۶۹۹) ، سير أعلام النبلاء ۱/۵ (۱)

<sup>(\*)</sup> د : ۱۱۹/أ

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على حديث عبادة بهذا اللفظ ولكن أخرجه البخارى بنحوه ١٤/٢ ، كتاب فضل ليلة القدر ، باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس ، حديث (٢٠٢٣) بلفظ "خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر ، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : خرجت لأخبركم بليلة القدر ، فتلاحى فلان وفلان فرفعت ، وعسى أن يكون خيرا لكم ، فالتمسوها في التاسع والسابع والحامس" .

<sup>(</sup>٧) في أ ، ب ، ج ، ه : يجعل .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱۲۱۸

الاتكال عليها ثقة بأن الله تعالى يجيب الدعاء فيها فيكون الناس على جد وحذر، ولعمرى أن (\*)لهذا القول وجها.

فلو قال رجل لزوجته : أنت طالق في ليلة القدر ، طلقت في أول ليلة تسع وعشرين لأنها اليقين (١).

ويستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها ويدعو باخلاص نية وصحة يقين بما أحب من دين ودنيا ويكون أكثر دعائه لدينه وآخرته ، فقد روى عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أنها قالت : يارسول الله إن رأيت ليلة القدر باذا أدعو؟ فقال : "تسأل الله العافية في الدنيا والآخرة"(٢).

#### [٦] [المساجد التك يصح فيمًا الاعتكاف]

مسألة : قال (7): وروى في (3)حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدنى (6)إلى

<sup>(\*)</sup> و : ۳۰/ب

<sup>(</sup>١) هبذا عند من رأى أن ليلة القدر لاتكون إلا في رمضان ، أما من رأى أنها قد تكون في كل السنة فلاتطلق حتى تنقضى السنة ؛ لأنه لايجوز ايقاع الطلاق بالشك وهذا مذهب الحنفية .

انظر : أحكام القرآن للجصاص ٧٤/٥ .

 <sup>(</sup>۲) في د: سلى العافية ، وفي و: سلى الله تعالى .
 أخرجه الترمذى بنحوه ٤٩٩/٥ ، كتاب الدعوات ، باب (٨٥) ، حديث (٣٥١٣)
 وقال : هـذا حديث حسن صحيح . ولفظه "قولى : اللهـم إنك عفـو كريم تحب العفو فاعف عنى" .

وابن ماجه بنحوه ١٢٦٥/٢ ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء بالعفو والعافية ، حديث (٣٨٥٠) ، وقال الألباني صحيح . صحيح سنن ابن ماجه ٢٢٨/٢ ، حديث (٣١٠٥) ، وأحمد ٢١٢١/١،١٨٢،١٨٢،١٨٢ ، والحاكم والحاكم حديث (١٩٤٢) ، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه ٠

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه ، و .

<sup>(</sup>۵) في أ، ج، ه: يدلى .

رأسه (\*)فأرجله وكان لايدخل إلا لحاجة الإنسان". الفصل (١).

أما الاعتكاف فلا يصح إلا في مسجد (\*)سابل من جامع أو غيره (٢). وحكى عن حذيفة بن اليمان وابن المسيب : أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد (\*): المسجد الحرام (٣)، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد إبراهيم عليه السلام وهو بيت المقدس (٤).

وحكي عن الزهري ، وحماد (٥)، والحكم (٦)أنه لايصح إلا في مسجد

(\*)

وتمام الفصل : "وقالت عائشة : فغسلته وأنا حائض . قال الشافعي : فلابأس أن يدخل المعتكف رأسه في البيت ليغسل ويرجل " . انظر : مختصر المزنى مع الأم (1)

أما حديث عائشة ـ رضى الله عنها ـ أخرجه البخاري ٦٦/٢ ، كتاب الاعتكاف ، باب لايدخل البيت إلا لحاجة ، حديث (٢٠٢٩) ، ومسلم ٢٤٤/١ ، كتاب الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ، حديث (٢٩٧) واللفظ له .

(\*)

ذهب جمهور الفقهاء سلفا وخلفا وهو المشهور عند المذاهب الأربعة إلى أن الاعتكاف جائز في سائر المساجد التي تقام فيها إلجماعات. انظر : بدائع الصنائع ١٠٦٥/٣ ، الكافى في فقه أهل المدينة المالكي ٣٥٣/١ ، بداية إلمجتهد ونهاية المقتصد ١/٨٢١ ، المجموع ٢/٨٦١ ، المغنى ١/١٦٤ .

(\*)

(٣)

قول حذيفة أخرجه عبد الرزاق ٣٤٨،٣٤٧/٤ ، أثر رقم (٨٠١٦،٨٠١٤) ، وابن أبي شيبة ٩١/٣ ، والبيهقي ٣١٦/٤ ، وقول ابن المسيب أخرجه عبد الرزاق ٣٤٦/٤ ، أثر رقم (٨٠٠٨) ، وابن أبي شيبة ٩١/٣ بلفظ "لااعتكاف إلا في مسجد

مِ و حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعرى الكوفي ، أبو اسماعيل ، أصله من أصبهان ، فقيه العراق ، تفقه بالبراهيم النخعى ، وهو أنبل أصحابه وأفقههم ، ثقة توفي \_ رحمه الله \_ سنة عشرين ومائة .

انظر : طبقات ابن سعد ٦٤/٦ (٢٤٩٧) ، سير أعلام النبلاء ٥٩١٥ (٩٩) ،

تهذيب التهذيب ١٤/٣ (١٥) . هـو الحكم بن عتيبة الكندى مـولاهم ، أبو محمد ويقال أبو عمـرو ، ويقـال أبو عبد الله ، عالم أهل الكوفة ، قال سفيان بن عيينة ماكان بالكوفة مثل الحكم وحماد بن أبي سليمان ، ثقة توفي \_ رحمه الله \_ سنة خمس عشرة ومائة وقيل غير ذلك .

انظر : طبقات ابن سعد ٢٢٣/٦ (٢٤٩٦) ، سير أعلام النبلاء ٢٠٨/٥ (٨٣) ، تهذیب التهذیب ۲/۲۷۳ (۲۵۷) -

تقام فيه الجمعة<sup>(١)</sup>.

# [٢/١] [المكان الذك يصح للمرأة أن تعتكف فيه]

. فصل : ولافرق بين المرأة والرجل (\*)في أن اعتكافهما لايصح الا في مسحد(ه).

وقال أبو حنيفة : يجوز اعتكاف المرأة في بيتها ويكره ذلك لها (\*) في المسجد (٦) تعلقا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "صلاتها في

 <sup>(</sup>۱) قول النوهرى أخرجه عبد الرزاق ۳٤٨/٤ ، أثر رقم (۸۰۱۷) ، وابن أبى شيبة
 ۹۱/۳ .

وأثر حماد والحكم أخرجه ابن أبي شيبة ٩٢/٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية ١٨٧

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : و .

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۱۸/ب

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : و .

<sup>(\*)</sup> ب : ۵۱/أ

<sup>(</sup>٥) وبه قال مالك وأحمد - رحمهما الله - . انظر : المدونة ٢٣١/١ ، المجموع ٢٨٤/٦ ، المغنى ٤٦٤/٤ .

<sup>(\*)</sup> و : ۲۱/أ

<sup>(</sup>٦) الذي طهر لي من كتب الأحناف أن للمرأة أن تعتكف في مسجد الجماعة والأفضل لها اعتكافها في مسجد بيتها .

أنظر : بدائع الصنائع ٢٠٦٦/٣ ، شرح فتح القدير ٢٠٠/٢ ، البناية في شرح الهداية ٢١٠/٣ .

بيتها أفضل من صلاتها في المسجد (1), فلما كره (\*)لها أن تصلى الفرض في المسجد كان الاعتكاف بذلك أولى ، قال : ولأنه موضع سن لصلاتها [فوجب أن يكون موضعا] (7)لاعتكافها ، كالرجل لما كان المسجد موضعا سن فيه أداء صلاته كان موضع اعتكافه .

ودليلنا : هو أنها(7)عبادة لايجوز للرجل ايقاعها في غير المسجد [فوجب أن لايجوز للمرأة ايقاعها في غير المسجد] (3)كالطواف ؛ ولأنه موضع لايجوز للرجل الاعتكاف فيه فكذلك المرأة(\*)، كالطريق .

فأما الجواب عن الخبر والقياس ، وجمعهم بين الصلاة والاعتكاف : فالمعنى في الصلاة أنها لاتفتقر الى مكان مخصوص ، ويجوز فعلها في طريق وغيره ، والاعتكاف ليس كذلك .

#### [۲/۲] [مایدا علیه حدیث عائشة]

فصل: فأما حديث عائشة \_ رضى الله عنها \_ ففيه دلائل: منها: الدلالة على جواز الاعتكاف، ومنها أنه سنة مستحبة، فدل على أنه لا يجوز الافى المسجد، ودل على أن جميع المساجد فى ذلك سواء (٥)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود بنحوه عن ابن عمر ۱۵۵/۱ ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء فى خروج النساء الى المساجد ، حديث (۵۹۷) . وأخرجه أحمد بنحوه عن ابن عمر ۷۷٬۷٦/۷ ولفظه "لاتمنعوا النساء أن يخرجن الى المساجد وبيوتهن خير لهن ".

<sup>(\*)</sup> د : ۱۲/أ

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين في أ ، ج ، ه : وجب أن يسن .

<sup>(</sup>٣) في ب: أنه .

رَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع (٤) مابين المعكوفين من قوله : فـوجب ... إلى قوله : المسجـد ، سـاقط من أ ، ج ·

<sup>1/481:1 (\*)</sup> 

<sup>(ُ</sup>ه) قلت: إن كان مراده من حيث الجواز فهذا مسلم به عند جمهور الفقهاء ، وإن كان مراده من حيث الفضل فلايسلم له بذلك ، لما ورد فى فضل المساجد الثلاثة . والله أعلم .

ودل على أنه يختار في رمضان ، ودل على جوازه في كل (\*) زمان ، ودل على أن الخروج من المسجد ينافيه ، ودل على أن مالايصح عمله في المسجد يجوز الخروج لأجله ، ودل على أن (\*) غسل الرأس في الاعتكاف جائز (\*) ، ودل على أن ترجيل الشعر جائز ، ودل على جواز أن يخرج المعتكف بعض بدنه (1) وإن من (7) حلف أن (7) لايخرج فأخرج بعض من (3) بدنه لا يحنث ، علاف قول مالك (6) ، ودل على أن يد(7) المرأة ليست عورة ، ودل على أن من (7) الشعر لاينقض الوضوء ، ودل على أن بدن (8) الحائض ليس بنجس .

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۱۹/أ

<sup>(\*)</sup> د: ۱۲۰/ب

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۲۷/أ

<sup>(</sup>۱) في د ، و : بشرته .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من :أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٣) في ب، ه: من لا.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ، ج، د، ه، و.

<sup>(</sup>ه) جاء في المدونة مانصه: "أرأيت إن قال والله لاآكل هذا الرغيف فأكل بعضه، أيحنث في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم". ا.ه المدونة ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٧) في أ ، ج : من مس .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ساقطة من ج

#### [٣] [حكم النية والصوم فحا الاعتكاف]

مسألة : قال الشافعي : والاعتكاف سنة ويجوز بغير صوم وفي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ... (\*) إلى آخر كلام المزنى (١).

أما النية في الاعتكاف فواجبة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات" ( $^{(Y)}$ ) ولأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد ، وقد يكون اللبث تارة عادة وتارة عبادة ، فافتقر إلى نية  $^{(*)}$ [يصح بها]  $^{(P)}$ الفرق بين لبث العادة من لبث العبادة .

فأما الصوم فغير واجب فيه ، بل إن اعتكف مفطرا جاز ، وكذلك لو اعتكف في العيدين وأيام التشريق ، أو اعتكف ليلا جاز ، وهو قول على

<sup>(\*)</sup> و: ۳۱/ب

<sup>(</sup>١) وتمام كلام المزنى قبال : "لو كان الاعتكاف يوجب الصوم وإنما هـو تطوع لم يجز صوم شهر رمضان بغير تطوع ، وفي اعتكاف صلى الله عليه وسلم في رمضان دليل على أنه لم يصم للاعتكاف فتفهموا ـ رحمكم الله ـ .

ودليل آخر لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا مقارنا للصوم لخرج منه الصائم بالليل لحروجه فيه من الصوم ، فلما لم يخرج من الاعتكاف بالليل وخرج فيه من الصوم ثبت منفردا بغير الصوم ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يعتكف ليلة كانت عليه نذرا في الجاهلية ولاصيام فيها". اه

انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٩/٩ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في أول الصيام في مسألة : حكم تبييت النية في الصوم الواجب

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٤١/ب

<sup>(</sup>٣) في أ ، ب ، ج ، ه : يصح به .

ابن أبى طالب ، وعبد الله بن (\*)مسعود (١)، والحسن البصرى ، وأبى ثور ، والمزنى (٢).

وقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشورى ، والأوزاعي ، (\*)وهو فى الصحابة قول ابن عمر وابن عباس (\*)وعائشة رضى الله عنهم : أن الاعتكاف لايصح بغير صوم ، ولافى الأيام التى لا يجوز صيامها ، تعلقا بما رواه الزهرى عن عروة عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لااعتكاف الا بصوم (\*).

<sup>(\*)</sup> ب : ۱۵/ب

<sup>(</sup>١) قول على وعبد الله بن مسعود أخرجه ابن أبى شيبة ٨٧/٣ ، كتاب الصيام ، باب من قال لااعتكاف إلا بصوم .

<sup>(</sup>٢) قول : الحسن وأبي ثور ذكره أيضا ابن قدامة في المغنى والنووى في المجموع وهو قول أحمد في إحدى الروايتين عنه .

انظـر : مختصر المزنى مع الأم ٩/٩٦ ، المجمـوع ٤٨٥،٤٨٤ ، المغنى ٤٩٥٤ .

<sup>1/171:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٣) قول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق ٣٥٣/٤ ، كتاب الاعتكاف ، باب لااعتكاف الا بصوم ، أثر رقم (٨٠٣٦،٨٠٣٥،٨٠٣٤،٨٠٣٣) ، وابن أبي شيبة ٨٧/٣ ، كتاب كتاب الصيام ، باب من قال لااعتكاف الا بصوم ، والبيهقي ٣١٨،٣١٧/٤ ، كتاب الصيام ، باب المعتكف يصوم .

انظر: المبسوط ١١٥/٣، المدونة ١٢٥/١، وهو رواية عن أحمد ، المغنى ١٩٥٤ . أخرجه أبو داود في حديث طويل ٣٣٤،٣٣٣، كتاب الصيام ، باب المعتكف يعود المريض ، حديث (٣٤٧٣) ، والدارقطنى ٢٠٠،١٩٩، ٢٠٠ ، كتاب الصيام ، باب الاعتكاف ، حديث رقم (٤) وقال : تفرد به سويد عن سفيان بن حسين ، وعبد الرزاق ١٩٥٤، ٢٥٠ ، كتاب الاعتكاف الا بصوم ، أثر رقم (٨٠٣٧) والحاكم مرفوعا ١٩٠٦، ، كتاب الصوم ، حديث رقم (١٦٠٥) وقال : لم يحتج والحاكم مرفوعا ١٩٠١، ، كتاب الصوم ، حديث رقم (١٦٠٥) وقال : لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين وعبد الله بن يزيد ، والبيهقى ١٩٧٤ ، كتاب الصيام باب المعتكف يصوم ، وقال هذا وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز وسويد بن عبد العزيز الدمشقى ضعيف بمرة لايقبل منه ماتفرد به ، وروى عن عطاء عن عائشة موقوفا .

وبما روى عن عبد الله (\*)بن عمر [عن عمر $]^{(1)}$ بن الخطاب - رضى الله عنهما - أنه قال : يارسول الله إنى نذرت اعتكاف $(^{(7)})$ يوم في الجاهلية ، فقال صلى الله عليه وسلم : "اعتكف وصم" $(^{(7)})$ ، وأمره بالصوم .

قالوا: ولأنه لبث في مكان مخصوص فوجب ألايكون قربة حتى يضم إليه ماهو قربة ، كالوقوف بعرفة . هذا مع ماروى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مااعتكف إلا وهو صائم  $\binom{3}{2}$ ، فدل هذا من  $\binom{6}{2}$ فعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم .

قالوا: ولأن الاعتكاف يلزم بالنذر ، والنذر لايلزم إلا فيما استقر له أصل في الشرع ، وليس للاعتكاف أصل في الشرع إلا أن ينضم إليه صوم (٦) فدل على وجوبه فيه .

صور دلیلنا : قوله تعالى : {وَلَاتُبَشِرُوهُنَ ۖ وَأَنتُمُ عَلِافُونَ فِى ٱلْمَسَاجِدِ} (٧)، ودلیلنا : قوله تعالى : {وَلَاتُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمُ عَلِافُونَ فِى ٱلْمَسَاجِدِ} (٧)، (\*)فكان هذا (٨)على ظاهره وعمومه في (\*)كل معتكف .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۱۹/ب

<sup>(</sup>١) مَابِينِ المعكوفينِ ساقط من أ ، ب ، وفي ه : وعن عمر .

 <sup>(</sup>۲) في د : أن اعتكف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود بنحوه ٣٣٤/٢ ، كتاب الصيام ، باب المعتكف يعود المريض ، حديث (٢٤٧٤) ، والدارقطني بدون لفظ "في الجاهلية" ٢٠٠/٢ ، كتاب الصيام ، باب الاعتكاف ، حديث (٩) ، وقال : "سمعت أبو بكر النيسابوري يقول:هذا حديث منكر ، لأن الثقات من أصحاب عمر بن دينار لم يذكروه ، منهم ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وغيرهم ، وابن بديل ضعيف". ا.ه. والبيهقي بنحوه ٢١٦/٤ ، كتاب الصيام ، باب المعتكف يصوم .

<sup>(</sup>٤) الآثار الـواردة في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صحيحة وثابتة في الصحيحين من رواية ابن عمر ، وعائشة ، وأبي سعيد الخدرى .

انظر : البخاري ٢/٦٦ ، كتاب الاعتكاف ، ومسلم ٨٣/٢ ، كتـاب الاعتكـاف .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٦) في د ، ه ، و : الصوم -

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة : آية ١٨٧

<sup>(\*)</sup> د : ۱۲۱/ب

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ساقطة من ب

<sup>[\*)</sup> أ : ٢٤٧

وروى طاوس عن ابن عباس \_ رضى الله عنه \_ : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "ليس على (\*)المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه" (١).

وروى يحيى (٤) بن سعيد عن عمرة (٥) عن عائشة : "أن النبى صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر أن يضرب له بناء فخرج فرأى أربعة أبنية ، فقال : لمن هذه الأبنية ؟ فقيل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لعائشة وهذا لحفصة وهذا لزينب ، فنقض اعتكافه واعتكف

<sup>(\*)</sup> و: ۲۲/أ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني ۱۹۹/۲ ، كتاب الصيام ، باب الاعتكاف ، حديث (۳) ، إلا أنه قال : "إلا أن يجعله" بدلا من "يوجبه" ، والحاكم ۲۰۷، ۲۰۷، كتاب الصيام ، حديث (۱۳۰۳) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : على شرط مسلم ، والبيهقي ۲۹۹/۲ ، كتاب الصيام ، باب من رأى الاعتكاف بغير

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۲۷/ب

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: أ، ب، ج، ه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ٧٠،٦٩/٢ ، كتاب الاعتكاف ، باب من لم ير عليه \_ إذا اعتكف \_ أخرجه البخارى ٧٠،٦٩/٢ ، كتاب الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ، حديث (٢٠٤٣،٢٠٤٢) ، ومسلم ١٢٧٧/٣ ، كتاب الأيمان ، باب نذر الكافر ، ومايفعل إذا أسلم ، حديث (١٦٥٦) ، وله عدة ألفاظ .

<sup>(</sup>٤) هـو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمـرو ، وقيل بن قيس بن قهـد ، الإمام العلام ، أبو سعيـد الأنصارى الخزرجى ، عـالم المدينة في زمانه ، كـان ثقـة كثير الحديث ، توفي \_ رحمه الله \_ سنة أربع وأربعين ومائة وقيل غير ذلك .

انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٦٨) ، تهذيب التهذيب ١٩٤/١١ (٢٦٣) .

<sup>(</sup>٥) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، الأنصارية المدنية الفقيهة ، تربية عائشة و تلميذتها ، كثيرة العلم ، توفيت \_ رحمها الله \_ سنة ست ومائة وقيل غير ذلك .

انظر : طبقات ابن سعد ۲۰۰۸ (۲۲۹۶) ، سير أعلام النبلاء ٤/٥٠٥ (١٩٩) ، تهذيب التهذيب ٢٦/١٢ (٢٨٥٠) .

العشر الأول  $(1)^{(*)}$ من شوال  $(7)^{*}$ ، فدل على جواز اعتكاف يوم الفطر ، وأنه يجوز بغير صوم . ولأنها عبادة من شرط صحتها المسجد فوجب [أن لاتفتقر إلى الصوم]  $(7)^{*}$ كالطواف . ولأنها عبادة ليس من شرط ابتدائها الصوم فوجب أن لايكون من شرط استدامتها الصوم ، كالصلاة والحج ، $(*)^{*}$ وعكسه المسجد ؛ لما كان شرطا في ابتدائها كان شرطا $(*)^{*}$ في استدامتها .

ولأن كل ماكان عبادة على البدن مقصودة في نفسها لم يكن شرطا في عبادة أخرى ، كالصلاة .

فأما الجواب عن حديث عائشة مع ضعفه  $\binom{3}{2}$  فمعناه : لااعتكاف كاملا الله بصوم ، أو لمن نذر اعتكافا بصوم . وإنما حديث عمر  $\binom{6}{2}$ : فليس بصحيح ، وإنما الصحيح مارويناه أنه  $\binom{7}{2}$ 

<sup>(</sup>۱) في أ ، ج : الأواخر . وهي تصحيف من النساخ ، لأن هذا لايناسب مااستدل به عليه المؤلف . وإن كان جاء في إحدى روايات البخارى "في آخر العشر من شوال" .

<sup>1/77 : = (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخارى بنحوه ٦٩،٦٧،٦٦/٣ ، كتاب الاعتكاف ، باب اعتكاف النساء ، وباب الاعتكاف في شوال ، حديث (٢٠٤١،٢٠٣٣) ، ومسلم بنحوه ٢/٢٨ ، كتاب الاعتكاف ، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ، حديث (١١٧٣) ، ولفظه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أراد أن يعتكف ، صلى الفجر ، ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب ، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ، فأمرت زينب بخبائها فضرب ، وأمر غيرها من أزواج النبي بخبائه فضرب ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ، نظر فإذا الأخبية ، فقال : "آلبر تردن؟" فأمر بخبائه فقوض . وترك الاعتكاف في شهر رمضان . حتى اعتكف في العشر الأول من شوال " .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين في و : فوجب أن لايكون من شرط استدامتها الصوم .

<sup>(\*)</sup> ب : ۵۲/أ

<sup>(\*)</sup> د: ۱۲۲/أ

<sup>(</sup>٤) في أ ، ب ، ج ، ه : حفصة ، وهذا تصحيف من الناسخ -

<sup>(</sup>ه) في د : ابن عمر .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ ، ج ، ه .

نذر اعتكاف (\*)ليلة ، وإنما تفرد بتلك الرواية عبد الله بن بديل (1)عن عمرو (7)بن دينار وهو ضعيف ، على أنها لو صحت لحملناها على الاستحباب وحملنا روايتنا على الجواز .

فأما الجواب عن قياسهم على الوقوف بعرفة ، فنقول بموجبه : وهو أن القربة التي تنضم إليه هي النية .

ثم نقلب القياس عليهم بتلك الأوصاف ، فنقول : فوجب أن لايكون من شرطه الصوم ، كالوقوف بعرفة .

وأما اعتكافه في مسجده صائمًا فلايدل على أن الصوم من شرطه ، كما (7)على أن (4)موضعه ومسجده من مسجده (٥)من شرطه (٦).

وأما قولهم : إن النذر يلزم فيما استقر له أصل في الشرع ، فباطل من نذر الصدقة (V)بداره قد لزم نذره وليس له في الشرع أصل ، ويبطل  $(\Lambda)$  على أصلهم بالعمرة تلزم  $(\Lambda)$ بالنذر وليس (\*)لها عندهم أصل واجب في الشرع .

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٤٢/ب

<sup>(</sup>١) في أ ، ج : يزيد ، والصواب ماأثبته وهو عبد الله بن بديل بن ورقاء ، ويقال ابن بشر الخزاعي ، قال ابن معين صالح ، وقال ابن عدي له ماينكر عليه من الزيادة في متن أو إسناد ، وذكره ابن حبان في الثقات .

انظر : ابن حبان ۲۱/۷ ، تهذیب التهذیب ۱۳٦/۵ (۲۲۷) .

 <sup>(</sup>۲) هـ و عمرو بن دينار المكى الأثرم الجمعى ، مولاهم ، أبو محمد ، أحد الأعلام ، وشيخ الحرم في زمانه ثقة ثقة توفى رحمه الله سنة ست وعشرين ومائة .
 انظـر : طبقـات ابن سعـد ۲۹/۲ (۱۵۷٤) ، سير أعلام النبلاء ۲۰۰/۵ (۱٤٤) ، تهذيب التهذيب ٨٦٢٨ (٤٥) .

<sup>(</sup>٣) في د ، و : لم يدل .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ ، ه .

 <sup>(</sup>۵) غير واضحة في ب ، وساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٦) مكررة في : ه .

<sup>(</sup>٧) في ج: الصوم.

 <sup>(</sup>A) فِي أَ ، ب ، جَ : تبطل .

<sup>(</sup>٩) في د ، و : تلزمه .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۲۲/ب

# [٤] [وقت الدخوا والخروج في اعتكاف العشر الأواخر]

مسألة : (\*)قال الشافعى : ومن أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل فيه قبل الغروب ، فإذا أهل شوال فقد أتم العشر (١).

وهذا صحیح إذا أراد أن یعتکف العشر الأواخر من شهر رمضان لنذر أو غیره دخل فیه قبل غروب الشمس من لیلة إحدی وعشرین (\*) و خرج منه بعد غروب الشمس من لیلة شوال (\*).

وإنما أمرناه بالدخول فيه قبل الغروب والخروج منه بعد الغروب ليكون مستوفيا للعشر بكماله ، ولايمكن استيفاء ذلك إلا بالمجاوزة ، كما لايمكن استيفاء الصيام إلا بمجاوزة الإمساك إلى جزء (\*) من الليل ، وكذلك ستر العورة وغسل الوجه في الطهارة لايمكن (٣) استيفاؤهما إلا بالمجاوزة إلى غيرهما .

فإذا غربت الشمس من ليلة شوال فقد خرج من اعتكافه ، سواء كان الشهر تاما أو ناقصا ؛ لأن اسم العشر يتناوله . ولكن لو نذر أن يعتكف (\*)العشر الأواخر أياما كاملة : فإن كان الشهر تاما أجزأه ، وإن كان ناقصا لزمه اعتكاف يوم آخر من شوال ؛ لأن العشرة الأيام توجب استيفاء العدد كما لوقال : لله على أن أعتكف (\*)ثلاثين يوما ، فاعتكف شهرا بين الهلالين : فإن كان تاما أجزأه ، وإن كان ناقصا لزمه اعتكاف يوم آخر ليستوفى العدد.

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۲۰/ب

 <sup>(</sup>۱) انظر : مختصر المزنى مع الأم ۱۹/۹ .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۲۸/

<sup>(</sup>٢) انظر المجموع ٦/١٩١.

<sup>1/454 : 1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في أ ، ب ، ج : ولا يمكن .

<sup>(\*)</sup> ب : ۵۲/ب

<sup>(\*)</sup> د: ۱۲۳/أ

فأما اعتكاف العشر الأواخر [مثاله : أن يقول : لله على أن أعتكف شهرا ، فاذا اعتكف شهرا بين الهلإلين أجزأه](١) تاما كان أو ناقصا .

وحكى عن الأوزاعى  $(\Upsilon)$ وأبي ثور: إذا نذر اعتكاف (\*) العشر الأواخر دخل فيه قبل  $(\Upsilon)$  الفجر ، لما روت (\*) عائشة ـ رضى الله عنها ـ : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف العشر الأواخر صلى الفجر ثم دخل في معتكفه (\$).

وهذا غلط . وبما ذهبنا إليه قال جماعة من (٥) الفقهاء (٦) ، لرواية أبى سعيد الخدرى ـ رضى الله عنه ـ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يعتكف العشر الأواخر فليبت في معتكفه "(٧) ، ولأن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها ، ألا ترى أن شهر رمضان يدخل بغروب الشمس في آخر يوم من شعبان .

فأما حديث عائشة رضى الله عنها فلايخالف ماذكرنا (\*)؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فيه على اختياره  $(\land)$ ولم يقصد استيفاء  $(\spadesuit)$  العشر ، بدليل أنه دخل فيه بعد صلاة الفجر وليس ذلك أول العشر اجماعا

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين من قوله: فمثاله أن ... إلى قوله: الهلالين أجزأه ، ساقطة من و

<sup>(</sup>٢) قبول الأوزاعي ذكره النووي في المجموع ٢/٣٩٦ وابن قيدامة في المغني ٤٩٠/٤ .

<sup>(\*)</sup> و : ۳۳/أ

<sup>(</sup>٣) في د ، و : ماقبل .

<sup>(\*)</sup> ج:۱۲۲۱اً

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في مسألة : حكم النية والصوم في الاعتكاف ص٣٧٠٠

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>٦) في ج: من القدماء .

وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وفي احدى الروايتين عن أحمد . انظر : المبسوط ١٢٢/٣ ، المدونة ٢٣٨/١ ، الكافي في فقه أهل المدينة ٣٥٣/١ ، المجموع ٢٩١٦، المغنى ٤٨٩،٤٨٨/٤ .

سبق تخريجه في مسألة : اعتكاف ليلة القدر .

<sup>(\*)</sup> أ: ۲٤٣/ب

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  فی ه : اختیار  $\Lambda$ 

<sup>(</sup>۹) ساقطة من ج .

### [0] [لابأس بالشرط في الاعتكاف]

(\*) مسألة : قال الشافعى ـ رحمه الله ـ : ولابأس أن يشترط في الاعتكاف الذى يوجبه (1)بأن يقلول : إن (7)عرض لي عارض خرجت (7)).

وهذا صحيح : وجملة الاعتكاف ضربان : واجب ، وتطوع .

فأما التطوع : فلايفتقر إلى شرط ، بل (٥) الخيار له (٦) في المقام على

اعتكافه ، والخروج منه .

وأما الواجب : فهو النذر ، وهو على ضربين : مطلق بغير شرط ، ومقيد بشرط .

فأما المطلق بغير شرط : فهو ممنوع فيه من الخروج إلا لحاجة الإنسان فإن خرج لغيرها بطل اعتكافه على ماسنذكره .

وأما المقيد بشرط فهو على ضربين:

أحدهما : أن يشترط قطع اعتكافه .

والثانى : أن يشترط الخروج منه .

فإن اشترط (\*)قطع اعتكافه: فصورته أن يقول: لله علي اعتكاف عشرة أيام (\*)متتابعات إلا أن يعرض لي كذا وكذا فأقطع ، فهذا نذر صحيح وشرط جائز ، فإذا عرض له ماشرط وخرج لأجله لم يلزمه العود إلى

<sup>(\*)</sup> د: ۱۲۳/ب

<sup>(</sup>١) في د ، و : أوجبه .

<sup>(</sup>۲) في د، و: أو.

<sup>(</sup>٣) في د ، و : وجب .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٩/٩٠

<sup>(</sup>ه) ساقطة من : أ، ب، ج، ه.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج، ه: إليه.

<sup>(\*)</sup> ب : ۵۳/أ

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۲۱/ب

اعتكافه ، (\*)وتكون المدة التي اعتكفها هي القدر الذي نذره ؛ لأن الاعتكاف يتبعض حكمه ، ويصح ِفي قليل الزمان وكثيره .

والمنافع على مدة (7) مقامه (7) و يكون مابقى من العشر (8) خارجا من (8) النذر .

وإن اشترط الخروج من اعتكافه فصورته أن يقول: لله على اعتكاف عشرة أيام متتابعات إلا أن يعرض لي كذا وكذا فأخرج ، فهذا كالأول في صحة نذره وجواز اشتراطه على مانفصله . وإنما يفترقان من وجه : وهو أنه إذا شرط القطع لم يلزمه العود إليه ، وإذا شرط الخروج لزمه العود اليه ، لأن قطع الاعتكاف يوجب رفعه ، والخروج منه لايوجب رفعه ، وإنما يقتضى جواز خروجه منه كما (٥) يخرج لحاجة نفسه .

فإن قيل: فهلا جاز (٦) مشل هذا الشرط في الصلاة والصيام والحج؟ قيل: هما شرطان: أحدهما: قطع الاعتكاف، والثاني: الخروج منه. فأما شرط القطع فيجوز مثله (٧) في الصلاة والصيام، وفي جواز مثله في الحج قولان: وهو أن يقول لله علي صلاة ركعتين أو صيام يوم أو حج البيت إلا أن يعرض لي كذا فأقطع، فإن عرض له ذلك الشيء الذي شرطه

<sup>(\*)</sup> و : ۳۳/ب

<sup>1/178:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>١) في ج : قدره .

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج، ه: عدة.

<sup>(</sup>٣) في أ ، ب ، ج ، ه : معلقة .

<sup>1/ 788 : 1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج، ه: عن .

<sup>(</sup>ه) في د، و: لأن .

<sup>(</sup>٦) في د : كان .

<sup>(</sup>٧) في ج: فعله .

جاز له قطع صومه وصلاته ، وهل يجوز له قطع (\*)حجه والإحلال منه (1) قبل (\*)كماله أم لا؟ على قولين :

أحدهما : يجوز أيضا .

والثاني : لايجوز .

والفرق بينه وبين سائر العبادات : هو أن الحج يلزم المضى فيه بالفعل فإذا سقط موجب النذر بالاستثناء والشرط ، عاد إلى موجب الفعل ، فلزمه المضى فيه [وماسوى الحج من العبادات] $(\Upsilon)$ كلها إذ سقط موجب النذر فيها بالاستثناء والشرط وعادت إلى موجب الفعل (\*)لم  $(\Upsilon)$ يلزمه المضى فيها ، فوضح (\$)الفرق بينهما .

وأما شرط (\*)الخروج فلا يجوز مثله في الصلاة والصيام والحج و يجوز في الاعتكاف .

و الفرق بينهما (\*)من وجهين :

أحدهما: أن الخروج لاينافى الاعتكاف؛ لأنه قد يخرج لحاجة نفسه ويعود إلى اعتكاف، وينافي الصلاة والصيام والحج؛ لأنه لا يجوز له (\*) الخروج منه والعود إليه لحاجة نفسه (٥)، ولالغيرها (٦).

<sup>(\*)</sup> د: ۱۲٤/ب

<sup>(</sup>۱) في د ، و : به .

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۲۲/أ

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين في أ ، ب ، ج ، ه : ومايسن في الحج والعبادات .

<sup>(\*)</sup> و : ۲۵/أ

<sup>(</sup>٣) في د ، و : فلم .

<sup>(</sup>٤) في ه : فصح .

<sup>(\*)</sup> أ: ٢٤٤/ب

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۲۹/أ

<sup>(\*)</sup> ب: ۵۳ (

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، و ، ه .

<sup>(</sup>٦) في د : ولاغيرها .

والثاني : أن الاعتكاف لايتقدر بزمان ، ولاير تبط بعضه ببعض . والصلاة قد ارتبط بعضها ببعض ، وتقدرت (١) بعمل لا يجوز الاقتصار على بعضه وكذلك الصيام مقدر بزمان لايصح إيقاعه في بعضه ، فلذلك ماافترق حكم (\*)الشرط في ذلك .

فإذا تقرر جواز اشتراط الخروج من الاعتكاف دون ماسواه من العبادات ، لم يخل حال مااشترطه وخرج له من أحد أمرين :

إما أن يكون محظورا أو مباحا ، فإن كان مباحا ، كاستقبال قادم ، أو (٢) اقتضاء غريم ، ولقاء سلطان . أو كان مستحبا ، كعيادة مريض ، وتشييع جنازة . أو كان واجبا ، كحضور الجمعة : جاز ولزمه العود إلى اعتكافه (\*)و البناء عليه ، و تكون (\*)مدة خروجه مستثناه من نذره (\*)بالشرط كما أن أوقات الحاجة مستثناه بالشرع .

وإن كان محظورا: فعلى ضربين:

أحدهما : أن (٥) ينافي الاعتكاف ، كالوطء . فإن خرج من اعتكافه ووطيء بطل اعتكافه ولزمه استئنافه ؛ لأن الوطء يمنع من البناء وينقض حكم مامضى فصار بمثابة الوطء في صومه .

والضرب الثاني : أن (٦) لاينافي الاعتكاف ولكنه معصية (٧)، كالسرقة وقتل النفس المحرمة . ففي بطلان (\*)اعتكافه (\*)وجهان :

<sup>(\*)</sup> د : ۱۲۵/أ

في و : و . (Y)

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۲۲/ب

<sup>(</sup>٣) في و : يكون .

<sup>(</sup>٤) في و : نذر ـ

<sup>(</sup>ه) في ج: انه.

<sup>(</sup>٦)

<sup>..</sup> في ج : أنه . في أ ، ج ، ه : ينقصه . (v)

<sup>1/450 : 1</sup> (\*)

و: ۳٤/ب (\*)

أحدهما : قد بطل اعتكافه (١)؛ لأن اشتراط المعصية كلا اشتراط فصار بمثابة من خرج من غير شرط .

والوجه الثانى : لا يبطل وله البناء (\*)عليه ؛ لأن نذره إنما ينعقد على ماسوى مدة الشرط ، فلم [تكن تلك](7)المدة مقصودة بالعمل ، والله أعلم .

# [٦] [الاعتكاف بدون تحديد لعدد أيامه]

**مسألة** : قال الشافعی (۳): ولابأس أن يعتكف ولاينوی أياما متی شاء خرج (٤).

وهذا صحيح ؛ لأنا (0)قد ذكرنا أن الاعتكاف غير مقدر بزمان ، بل يصح فعله في قليل الزمان وكثيره ، فإذا نذر اعتكافا ، ولم يذكر قدره [أو نوى اعتكافا ولم ينو قدره] (7) فإذا اعتكف ولو ساعة أجزأه ؛ لأن مطلق النذر يقتضى ما يقع عليه الاسم ، كما لو نذر صوما أو صلاة أجزأه صوم (7) يوم وصلاة ركعة على أحد القولين . وعلى القول الثاني صلاة ركعتين اعتبارا بما يقع عليه الاسم ، وكذلك الاعتكاف (A).

<sup>(</sup>١) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(\*)</sup> د: ۱۲۵/ب

<sup>(</sup>٢) في أ ، ب ، ج ، ه : يكن قدر .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٤) انظر مختصر المزنى مع الأم ١٩/٩٠.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفين ساقط من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٧) في ه : صيام .

<sup>(</sup>٨) انظر: المهذب ٢/٩٣٦، المجموع ٢/٩٨،٤٨٩٠.

## [٧] [الاعتكاف في الجوامع أولي من المساجد]

مسألة : قال الشافعي : واعتكافه في المسجد الجامع أحب إلي ، فإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة (١).

أما(7)الجوامع فالاعتكاف فيها أولى من المساجد لكثرة (\*)جماعتها (\*) ودوام الصلاة فيها . وقد قال صلى الله عليه وسلم (\*) صلات مع الجماعة أفضل من صلاتك وحدك ، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ" (\*) فكلما كثرت الجماعة كان أفضل .

ولأنه إذا اعتكف في الجامع استدام له الاعتكاف واتصل ، وإن اعتكف في غيره لزمه حضور الجمعة فكان ذلك قطعا لاعتكافه .

فإن (\*) اعتكف في مسجد غير جامع فله حالان :

أحدهما : أن يكون اعتكافه تطوعا ، فإذا حضرت الجمعة لزمه إتيانها فإذا عاد إلى الاعتكاف صار (٤)كالمستأنف له .

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٩/٩ .

<sup>(</sup>٢) في ج : أو .

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۲۲/أ

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۲۹/ب

<sup>(\*)</sup> ب : ١/٥٤

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى بنحوه عن أبى هريرة وابن عمر وأبى سعيد ، صحيح البخارى مع الفتح ١٥٤/١، كتاب الأذان ، باب فضل صلاة الجماعة ، حديث (١٥٤/٦٤٠، ١٤٧) ، ومسلم بنحوه عن أبى هريرة وابن عمر ، بألفاظ متعددة ٤٥٠،٤٤٩/١ ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاة الجماعة ، وبيان التشديد في التخلف عنها . ومن ألفاظه : "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا" ، ومنها "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" .

<sup>(\*)</sup> د: ۱۲۱/أ

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٤٥/ب

<sup>(</sup>٤) في د ، و : كان .

والثاني : أن يكون اعتكافه نذرا واجبا ، فإن (\*)كان قدره (١) أقل من الجمعة إلى الجمعة لزمه حضور الجمعة ، وقد خرج من نذره .

وأِن كان قدره (٢) أكثر من الجمعة إلى الجمعة ، كأنه نذر اعتكاف عشرة أيام أو شهر ، فإن لم يكن اعتكافه متتابعا خرج إلى الجمعة وعاد إلى اعتكافه وبنى ، وإن كان اعتكافه متتابعا فإن شرط فيه الخروج إلى الجمعة ، وفإذا خرج عاد إلى اعتكافه وبنى ، وإن لم يشترط فيه الخروج إلى الجمعة ، فإذا خرج بطل اعتكافه ولزمه استئنافه (٤).

وقال أبو حنيفة : [هو على اعتكافه] (٥)؛ لأن خروجه لضرورة ، كما لو خرج لحاجة الإنسان (٦).

ودليلنا: هـو أن التتابع إذا كـان مستحقا في العبادة ، كـان الدخول (٧)(\*)فيها على مايمنع من (٨)التتابع الممكن فيها (٩)مبطلا لها . [قياسا على](١٠)من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فدخل في صيامها في

<sup>(\*)</sup> و: ١٥٥٥

<sup>(</sup>۱) في ب: نذره .

<sup>(</sup>٢) في ب: نذره .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين من قوله : فإذا خرج ... إلى قوله : فعليه الخروج ، ساقطة من و

<sup>(</sup>٤) قال الإمام الشافعي في الأم مثل ذلك في المعتكف إذا أحرم بالحج وهو معتكف، أتم اعتكافه فإن خاف فوات الحج مضى لحجه ، فإن كان اعتكافه متتابعا ، فإذا قدم من الحج استأنف ، وإن كان غير متتابع بني . ا.ه انظر : الأم ١٤٩،١٤٨٠ . وقال النووي فيه وجه آخر أنه لايبطل ، والأول هو المشهور في المذهب قلت : وبه قال مالك . انظر : الكافي في فقه أهل المدينة ٢٥٣٥١ ، المجموع ٢٨٣٥ .

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج، ه: لا يبطل.

<sup>(</sup>٦) انظر: المبسوط ١١٧/٣، بدائع الصنائع ١٠٦٨/٣. قلت: وبه قال أحمد . انظر المغنى ٤٦٧،٤٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج، ه: أولى .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۲۹/ب

<sup>(</sup>A) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٩) في ب : هنا .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من : أ ، ج ، ه ، وفي ب : من ·

شعبان يبطل صيامه ؛ لأن دخول رمضان يمنع من تتابعه عن كفارته ، وقد يكنه تقديمه في أول رجب فيكمل له صيام (\*)شهرين متتابعين ، كذلك المعتكف قد كان يمكنه أن يعتكف في الجامع فيستغنى عن الخروج من اعتكافه ولايقدر أن يستغنى عن الخروج للغائط والبول فا فترقا (1)، ولأنه قد كان يقدر على الاحتراز منه بالشرط والاستثناء ، فخرج من باب الضرورة .

## (\*)[ا/۷] [إذا نذر أن يعتكف في مسجد بعينه]

فصل : إذا نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فهو على ثلاثة أقسام : أحدها : مايلزمه الوفاء به : وهو أن ينذر الاعتكاف في المسجد الحرام فإن اعتكف في غيره لم يجزه ؛ لاختصاصه بعبادة واجبة .

والقسم الثانى : مايستحب له الوفاء به ولايلـزمه : وهو (۲)كل مسجد سوى المساجد الثلاثة ، فإن اعتكف في غيره جاز .

والقسم الثالث: ما اختلف قوله فيه: وهو المسجد (\*) الأقصى ومسجد النبى صلى الله عليه وسلم (\*): فأحد القولين قد تعين (\*)عليه الاعتكاف فيهما فإن اعتكف في غيرهما (\*)لم يجزه.

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۲۳/ب

<sup>(</sup>۱) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>1/484:1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ج .

<sup>(\*)</sup> ب : ۵۶/ب

<sup>(\*)</sup> د: ۱۲۷/أ

<sup>(\*)</sup> و: ۳۵/ب

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۲۰/أ

والقول الثانى : يستحب له ذلك (1)فإن اعتكف في غيرهما جاز (7).

### [٨] [خروج المعتكف للبول والغائط وما لابد منه]

مسألة : قال الشافعي : ويخرج للغائط والبول إلى منزله وإن بعد (٣).

أما خروجه للبول والغائط فجائز إجماعا (3)، لقول عائشة رضى الله عنها : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايخرج إلى البيت إلا لحاجة الإنسان" كناية عن الغائط والبول . ولأن ذلك مما به إليه حاجة وضرورة فصار ذلك (0)مستثنا من جملة نذره ، فإذا تقرر جواز الخروج إلى مترله للغائط والبول فلافرق بين أن يكون مترله قريبا أو بعيدا ، وسواء قدر على قضاء حاجته في طريقه أو مترل صديقه (\*)الذى هو أقرب من مترله ، أم لا (7)، وإنما كذلك ؛ لأن في عدوله عن (8)مترله إلى طريقه (8) مذله (8)، وإلى مترل صديقه حشمة ، فكان أولى الأمور له (1)قصد مترله .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٢) انظر المجموع ١١٨١/٦٤ ٠

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٩/٩٠

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٧٠٨/١، البناية في شرح الهداية ٤١٢،٤١١/٣، المدونة ٢٢٨،٢٢٧/١، الكافى ٣٥٣/١، الأم ١٤٧/٢، المجموع ٢٠١٠، المغنى ١٤٧/٤، الأم ١٤٧/٢، المجموع ١٠٥٠، المغنى ١٠٩/٤، كشاف القناع ٢٥٦/٢، الإفصاح ٢٥٩/١، الإجماع لابن المنذر ص١٠٥

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب، د، و.

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۲۶/أ

<sup>(</sup>٢) في ج: أولى .

<sup>(</sup>٧) في د : من .

لفي د، و: الطريق.

<sup>(</sup>٩) في ج ، و : بذله .

<sup>(</sup>۱۰) في و : به .

### [9] [إذا دخل المعتكف منزلم وأكل فيم وسأل عن المريض]

مسألة : قال الشافعي : ولابأس أن يسـأل (\*)عـن المريض إذا دخل إلى (١)منزله ، وأن يأكل فيه ولايقيم بعد فراغه (٢).

أما إن خرج من (\*)اعتكافه قاصدا لعيادة مريض بطل اعتكافه على ماسنذكره (٣).

ولكن لـو خرج للغائط والبـول جاز أن يسأل عـن المريض مـن غير لبث .

فقد روت عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض فيمر كما هو ولايعرج عليه ، وكان يسأل عنه "(٤).

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٤٦/ب

<sup>(</sup>۱) ساقطة من : د .

<sup>(ُ</sup>ع) نص المسألة في المختصر على النحو التالى : "ولابأس أن يسأل عن المريض إذا دخل منزله وإن أكل فيه فلاشىء عليه ، ولايقيم بعد فراغه" . انظر : مختصر المزنى مع الأم ٩٩/٩ .

<sup>(\*)</sup> د: ۱۲۷/ب

<sup>(</sup>٣) في و : نذكره .

<sup>(</sup>٤) في د ، و : أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر ١٠٠٠لخ ٠

والحديث أخرجه أبو داود بنحوه '٣٣٣/٢ ، كتاب الصوم ، باب المعتكف يعود المريض ، حديث (٢٤٧٢) ، والبيهقى بنحوه ٢٢١/٤ ، كتاب الصيام ، باب المعتكف يخرج من المسجد لبول أو غائط ، ولفظه "كان النبي صلى الله عليه وسلم يم بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه ، وقال ابن عيسى : قالت : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف".

وجاء عند مسلم عن عائشة رضى الله عنها مانصه: "أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة ، والمريض فيه ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة . وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُدْخِل على رأسه وهمو في المسجد فأرجله . وكان لايدخل البيت إلا لحاجة ، إذا كان معتكفا " مسلم وهمو في المسجد فأرجله ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ...الخ ، حديث (٧/٢٩٧) .

# [١/٩] [خروج المعتكف إلى منزله للأكل]

فصل : فإن خرج إلى منزله للأكل جاز ولم يبطل اعتكافه ، وكذلك لو خرج لحاجة الإنسان جاز أن يقف ليأكل .

وحكى عن أبى العباس بن شريح وأبى الطيب (١) بن سلمة : أنه إن خرج للأكل بطل اعتكافه ، ولكن لو خرج للغائط والبول جاز أن يأكل في طريقه ولايطيل فإن أطال بطل اعتكافه (٢).

طريقة ولا يقيل على المسافعي عطف الأكل (٤)على عيادة (\*) المريض (٥) فهما (٦)في الحكم سواء .

ولاً نه قد يقدر على الأكل في المسجد فلم يكن له إلى الخروج حاجة . وهذا الذي قالاه خطأ . لثلاثة معان :

أحدها: أن في أكله في المسجد بذلة (٧) وحشمة (٨) وهو مأمور

 <sup>(</sup>۱) هـو محمد بن المفضل بن سلمة بن عـاصم الضبى البغدادى الشـافعى ، مـن كبار فقهاء الشافعية ، توفى ـ رحمه الله ـ سنة ثمان وثلثمائة .
 انظر : تاريخ بغداد ٣٠٨/٣ (١٤٠١) ، سير أعلام النبلاء ٣٦١/١٤ (٢١١) .

<sup>(</sup>٢) انظر المجموع ٥٠٥/٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : د ، و -

<sup>(</sup>٤) في د، ه، و: بالأكل.

<sup>(\*)</sup> و : ۲۳/أ

<sup>(</sup>ه) لعله أراد بذلك قول الشافعي في مختصر المزنى : "ولابأس أن يسأل عن المريض إذا دخل منزله وإن أكل فيه فلاشيء عليه" . انظر المزنى مع الأم ٦٩/٩ .

<sup>(</sup>٦) في د ، و : فكانا .

<sup>(</sup>٧) الْإِبتذال : ضِدُّ الصِّيانة ، والبِّذْلَه والمِبْذَلة من الثياب : ما يُلبس ولا يُصان . انظر : تهذيب اللغة ٤٣٤/١٤ مادة (بذل) ، لسان العرب ٢١/٥٠ مادة (بذل) .

 <sup>(</sup>A) الحشمة والحشمة : أن يجلس إليك الرجل فتؤذية وتُسمِعَه مايكره .
 انظر : تهذيب اللغة ١٩٥،١٩٤/٤ مادة (حشم) ، لسان العرب ١٣٥/١٢ مادة (حشم) .
 حشم) .
 قلت : ولعل المراد هنا بالحشمة : الأذية .

بالصيانة .

والثانى : أنه قد يحشم (١)من أكله المصلون ، فربما دعاهم ذلك إلى الخروج .

والثالث: أنه ربما كان في طعامه قلة فاستحيا (\*) من إظهاره ، أو كان يفسد (\*) إن أخرج (٢) إلى المسجد . فلذلك جاز (٣) له الخروج إلى منزله للأكل .

## [٩/٢] [خروج المعتكف إلى منزلم ليشرب]

فصل: فأما شرب الماء (\*) فإن اشتد عطشه وعدم الماء في المسجد (\*) إجاز له الحروج إلى منزله (\*) وإن كان واجدا للماء في مسجده (\*) فمن أصحابنا من جعله كالأكل وأجاز له الحروج لأجله (\*) ومنهم من منعه من الحروج له مع القدرة (7) عليه في المسجد (7)، بخلاف الأكل ؛ لأن في الأكل في المحروه في المسجد بذله ليست في شرب الماء ؛ ولأن استطعام الطعام مكروه

<sup>(</sup>۱) في د ، و : يحتشم ومعنى يحشم أى : يغضب . انظر : تهذيب اللغة ١٩٥،١٩٤/٤ مادة (حشم) ، لسان العرب ١٣٥/١٢ مادة (حشم) .

<sup>(\*)</sup> د: ۱۲۸/أ

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۲٤/ب

<sup>(</sup>٢) في د ، و : حمل .

<sup>(</sup>٣) في د ، و : ماجاز .

<sup>(\*)</sup> ب : ٥٥/أ

<sup>(</sup>٤) في ج ، ب ، و ، ه : مسجده .

<sup>1/484 : 1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>ه) مابين المعكوفين من قوله : جاز له الخروج ... إلى قوله : في مسجده : ساقطة من س .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۳۰/ب

<sup>(</sup>٦) في أ ، ج : قدرته .

<sup>(</sup>٧) قال النووى: أصحهما لا يجوز . انظر المجموع ٢/٥٠٥ .

 $[e]_{0}$  وقد استسقاء الماء ليس بمكروه  $[0]_{0}$ ، وقد استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء  $(Y)_{0}$ 

ومتى أقام المعتكف في منزله بعد فراغه من حاجته بطل اعتكافه.

## [١] [بيع المعتكف وشراؤه]

مسألة : [وقال الشافعي] (٣)ولابأس أن يشترى ويبيع ويخيط ويجالس العلماء ويتحدث بما أحب مالم يكن مأثما (٤).

أما البيع والشراء وعمل الصنائع فى المسجد فمكروه للمعتكف وغيره (a) لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء (\*)فى المسجد (7).

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين في د ، و : والاستسقاء للماء غير مكروه .

<sup>(</sup>۲) مثال ذلك ماأخرجه مسلم بسنده عن ابن عباس - رضى الله عنه - قال : "سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم . فشرب قائمًا . واستسقى وهو عند البيت" . مسلم ۱۹۰۲/۳ ، كتاب الأشربة ، باب فى الشرب من زمزم قائمًا ، حديث (۲۰۲۷) ، ومعنى "استسقى وهو عند البيت" طلب الماء ، والمراد بالبيت : الكعبة.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه ، وفي د : قال .

 <sup>(</sup>٤) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٩٩/٩ .

<sup>(</sup>ه) بيع المعتكف وشراؤه على قولين عن علماء الشافعية الأول يكره والثاني لايكره إذا كان محتاجا إلى شراء قوته ومالابد منه . انظر المجموع ٢٩٩٦٠ .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۲۸/ب

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود ٢٨٣/١، كتاب الصلاة ، باب التحليق يوم الجمعة ، حديث (٦) والترمذي ١٣٩/٢، أبواب الصلاة ، باب كراهية البيع والشراء وانشاد الضالة والشعر في المسجد ، حديث (٣٢٢) وقال حديث حسن .

والنسائى ٢٩٢/١، كتاب المساجد ، باب النهى عن الشراء والبيع فى المسجد وعن التحليق فيه قبل صلاة الجمعة ، حديث (٧٩٣) ، وابن ماجه ٢٤٧/١، كتاب المساجد والجماعات ، باب مايكره فى المساجد ، حديث (٧٤٩) ، وأحمد ٢١٢/٢، والبيهقى ٢١٢/٢، كتاب الصلاة ، باب كراهية انشاد الضالة فى المسجد وغير ذلك مما لايليق بالمسجد ، وابن خزيمة ٢٧٤/٢، جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها ، باب النهى عن البيع والشراء فى المساجد ، حديث (١٣٠٤) .

ولرواية عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "جنبوا مساجدكم صناعكم"(١).

فلو باع المعتكف واشترى (7)وعمل صناعه من خياطة (7)أو (3)غيرها ملو باع المعتكف واشترى (7)وعمل صناعه من كثيره ، وإنما لم يبطل اعتكافه بذلك لم يبطل اعتكافه بذلك لأن الاعتكاف هو : اللبث في مكان محصوص . فلما (6)لم يفارق اللبث فهو على الاعتكاف ، ولأن الصوم والحج مع تغليظ حكمهما لا يمنعان البيع والشراء فكذلك الاعتكاف .

## [١/.١] [مجالسة العلماء ومذاكرتهم]

فصل : (\*)فأما مجالسة العلماء ومذاكرتهم فمستحبة للمعتكف وغيره. وحكى عن مالك : كراهة (\*)ذلك للمعتكف (٦)وهذا خطأ ؛ لأن المذاكرة بالعلم قربة ، وقد قال الله تعالى : إفيى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرُفَعَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدى في الكامل ٢٦٣/٦ وقال : محمد بن مجيب ليس له كثير حديث ويحدث عن جعفر بن محمد بأشياء غير محفوظة وهذا الحديث منها : كنز العمال ٣١٦/٨ (٢٣٠٩٠) وضعفه بمحمد بن مجيب .

<sup>(</sup>۲)بن د ، و : أو اشترى -

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ ، ج ٠

<sup>(</sup>٤) في د ، و : و .

<sup>(</sup>٥) في د، ه، و: فما.

<sup>(\*)</sup> و : ۳۹/ب (م)

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۲٥/أ (\*) أ : ۲٤٧/ب

<sup>(</sup>٣) انظر : المدونة ٢٢٩/١ . (٦)

قلت : عند أكثر الحنابلة أنه لايستحب وهو ظاهر كلام أحمد ، وقال أبو الحسن الآمدى : في استحباب ذلك روايتان . واختار أبو الخطاب أنه مستحب إذا قصد به الطاعة ، لاالمباهاه . انظر المغنى ٤/١،٤٨٠/٤ .

والذى يظهر لي أنه لابأس بذلك عند الأحناف حيث جاء في المبسوط: إن للمعتكف أن يتحدث بما بدا له مالم يكن إثما . وجاء في شرح فتح القدير: "ويلازم التلاوة والحديث والعلم وتدريسه وسير النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبار الصالحين". انظر: المبسوط ١٢١/٣، شرح فتح القدير ٢/٤٠٤.

وَيُذَكَرَ فِيهَا أَسُمُهُ} (١)، وقال صلى الله عليه وسلم : "إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة" (٢).

#### [١٠/٢] [محادثة المعتكف زواره]

فصل: فأما محادثة الإخوان فمباحة مالم تكن مأثما . لما روى عن (7) على بن الحسين (3)عن صفية (9)بنت حير رضى الله عنها قالت: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أزوره ليلا فقعدت (7)(\*)وحدثته ، فلما قمت وانقلبت قام ليقلبني (7) تعنى يردنى \_ فلما بلغ باب المسجد مر به رجلان من الأنصار فلما رأياه أسرعا ، فقال: "على رسلكما إنها صفية بنت

<sup>(</sup>١) سورة النور: آية ٢٣

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم بنحوه في حديث طويل عن أنس \_ رضى الله عنه \_ ٢٣٦/١ كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إن حصلت في حديث (٢٨٥) بلفظ "إنما هذه المساجد لاتصلح لشىء من هذا البول ولاالقذر ، إنما هى لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن" .

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من أ ، ج ، ه ، و .

<sup>(</sup>٤) هـو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ، زين العـابدين ، أبو الحسين وقيـل غير ذلك ، كان ثقـة مأمونا ، كثير الحديث ، توفي ـ رحمـه اللـه ـ سنة أربع وتسعين للهجرة .

انظر: طبقات ابن سعد ١٦٢/٥ (٧٥٥) ، سير أعلام النبلاء ٢٨٦/٤ (١٥٧) ، وفيات الأعيان ٢٦٦/٣ (٤٢٢) .

<sup>(</sup>٥) هي صفية بنت حيى بن أخطب بن سعية ، أم المؤمنين ، من سبى خيبر ، أسلمت فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها مهرها ، توفيت \_ رضى الله عنها \_ بالمدينة سنة خمسين للهجرة وقيل غير ذلك .

عله يا بالنيات ابن سعد ١٩٥٨ (٤١٣٥) ، سير أعلام النبلاء ٢٣١/٢ (٢٦) ، انظر النبلاء ٢٣١/٢ (٢٦) ، تهذيب التهذيب ٢٨/٨٤ (٢٨٢) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ج .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۲۹/

<sup>(</sup>٧) في ه : يقبلني .

حيى ، فقالا : سبحان الله يارسول الله! فقال : "إن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى لحمه ودمه فخشيت أن يقذف في قلوبكما (١) شرا أو قال : شيئا "(٢).

فأما السب (\*)والشتيمة والقذف والنميمة فمكروه لكل أحد، والمعتكف بالكراهة (\*)أولى، كالصائم لكونه في عبادة، فإن فعل فقد أساء وأثم واعتكافه جائز ولأن كل عبادة لاتبطل بالكلام المباح، لاتبطل (\*)والحج،

## [١٠/٣] [إذا شرب المعتكف نبيذا فسكر]

فصل : قال الشافعي في كتاب الأم : وإذا شرب المعتكف نبيذا فسكر بطل اعتكافه (٥).

<sup>(</sup>١) في أ ، ج : قلوبكم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى بنحوه ٢٧/٣، كتاب الاعتكاف ، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ، حديث (٢٠٣٥) ، ومسلم بنحوه ١٧١٢/٤ ، كتاب السلام باب أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة ، وكانت زوجة أو محرما له ، أن يقول عده فلانة ، حديث (٢١٧٥) ولفظه عند مسلم : "كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معى ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "على رسلكما إنها صفية بنت حُيّ" فقالا : أسبحان الله يارسول الله! قال : إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم وإنى خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا" .

<sup>(\*)</sup> ب : ۵۵/ب

<sup>(</sup>٣) في أ ، ب ، ج ، ه : بكراهته .

<sup>(</sup>٤) في د : لم تبطل .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۳۱/أ

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم ١٤٨/٢.

واختلف أصحابنا فى تأويله : فقال بعضهم : إغا أراد الشافعى إذا سكر وأخرج من المسجد لإقامة الحد عليه (\*)أو كلف الخروج منه إذ لا يجوز للسكران المقام فيه [فأما وهو مقيم في المسجد فلا (\*)لأن الشرب لا يبطل الاعتكاف ، والسكر ليس من فعله (\*) واختياره (1), وإنما هو من فعل الله تعالى فيه (\*) فأشبه المرض .

قيل لهم : لايصح حمل المسألة عليه إذا أخرج للقامة الحد عليه (٣)؛ لأن الشافعي قال : ولو أخرجه السلطان للقامة الحد عليه لم يبطل اعتكافه (٤).

قالوا: إنما قال الشافعى: لم يبطل اعتكافه إذا أخرج للقامة حد وجب عليه في حال الاعتكاف فيبطله، وكأنه اختار الخروج.

وقال آخرون من أصحابنا \_ وهو الصحيح \_ : أن المسألة على ظاهرها متى (7)سكر بطل اعتكافه ؛ لأنه بالسكر يخرج أن يكون من أهل المسجد ؛ لأنه ممنوع من المقام فيه فصار كالخارج منه فبطل اعتكافه (7).

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۲٥/ب

<sup>1/484:1 (\*)</sup> 

<sup>(\*)</sup> د : ۱۲۹/ب

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ ، وفي د ، و ، ه : ولا اختياره .

<sup>(\*)</sup> و : ۳۷/أ

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين من قوله : فأما وهو مقيم ... إلى قوله : فعل الله تعالى ، ساقطة من : ج .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٤) انظر : ألأم ١٤٨/٢ -

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من أ ، ج .

<sup>(</sup>٦) في د ، و : من .

 <sup>(</sup>۷) انظر المجموع ۲/۵۱۸.

## [١٠/٤] [إذا ارتد المعتكف]

فصل: قال الشافعى: وإذا ارتد المعتكف لم يبطل اعتكافه، فإذا عاد إلى الإسلام [بنى على اعتكافه]  $\binom{1}{1}$ , فاختلف أصحابنا، فقال بعضهم  $\binom{7}{1}$ : إن الشافعى قد  $\binom{7}{1}$ أمر الربيع أن يخط على هذه المسألة ولاتقرأ عليه  $\binom{3}{1}$ . ومذهبه أن الردة تبطل الاعتكاف؛ لأنها أسوأ حالا من السكر، وكان بعضهم  $\binom{6}{1}$  يخرج في المرتد قولا  $\binom{7}{1}$  من السكران، وفي السكران قولا  $\binom{7}{1}$  من المرتد]  $\binom{7}{1}$  فجعل  $\binom{7}{1}$  المسألتين على قولين.

وقال آخرون : جواب الشافعي في الردة على ظاهره لايبطل الاعتكاف و في (٨)السكر على ظاهره يبطل الاعتكاف .

والفرق بينهما: [أن السكران] (٩)منوع من المسجد فصار من غير أهله ، وبالردة لايمتنع (١٠)أن يكون من أهل المسجد ؛ لأنه كافر ، والكافر (\*)يجوز له دخول المسجد (١١).

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين في ج: بطل اعتكافه .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ج ، د .

<sup>(</sup>٤) في ج ، ه : على .

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>٧) مابين المعكوفين في و : من السكران قولا من المرتد .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۲۰۰

<sup>(</sup>٨) في ب : في .

<sup>(</sup>٩) في د ، و ، ه : أنه بالسكر .

<sup>(</sup>١٠) في و : يمنع .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲٤٨/ب

<sup>(</sup>١١) انظر: المهذب ١٤٨/٢، المجموع ٦/١٥،٥١٨.

فإن قيل : فهلا كانت الردة في الصيام لاتبطله كالاعتكاف . (\*)قيل : لأن الاعتكاف قد يتخلله ماليس منه ـ وهو الخروج لحاجة الإنسان ـ ولا يجوز ذلك في الصيام .

#### [٥/١] [إذا جن المعتكف]

فصل: فأما إذا جن المعتكف ثم أفاق فلا يختلف (\*) المذهب أنه يبنى على اعتكافه سواء خرج من المسجد في (\*) حال جنونه أم  $V^{(1)}$  لأن فعل المجنون كلافعل ، فكان أسوأ حالا من الناسى . وإنما لم يبطل اعتكافه بالجنون ؛ لأنه مغلوب على زوال عقله بأمر هو فيه معذور فصار كمن غلب على الخروج . (\*) وكذلك لو أغمى عليه أو نام طول يومه كان على اعتكافه غير أن مدة الإغماء غير معتد بها ومدة النوم معتد بها ؛ لأن النائم كالمستيقظ في جريان الحكم (\*) عليه . والله (\*) أعلى .

## [۱۱] [عيادة المريض وحضور الجنازة للمعتكف]

مسألة : قال الشافعي : ولا يعود المريض (7) ولا يشهد الجنازة (3) إذا كان اعتكافه و اجبا(6).

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۵۲/أ

<sup>(\*)</sup> و : ۳۷/ب

<sup>(\*)</sup> ب: ٥٦/أ

 <sup>(</sup>١) انظر : الأم ١٤٩/٢ .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۳۱/ب

<sup>(\*)</sup> د : ۱۳۰/ب

<sup>(</sup>٢) ساقطة من : ه .

<sup>(</sup>٣) في د ، و : المرضى .

<sup>(</sup>٤) في د، و : الجنائز .

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر المزنى مع الأم ٦٩/٩٠.

أما عيادة مريض في المسجد ، أو حضور جنازة في المسجد فلايمنع منه المعتكف .

فأما إن خرج من المسجد لعيادة مريض أو حضور جنازة من غير شرط كان في نيته لم يخل حاله من أحد أمرين :

إما أن يكون من ذوى رحمه وليس له من يقوم بمرضه أو بدفنه فهو مأمور بالخروج لأجله . وإذا خرج عاد وبنى على اعتكافه ، كالعدة التى تخرج المرأة لأجلها ثم ترجع فتبنى .

وفيه وجه آخر : أنه يستأنف (١).

 $(*)_{ela}$  أن يكون  $(7)_{ela}$  ذلك فهو ممنوع من عيادته وحضور جنازته . فإن خرج بطل اعتكافه (\*) , لما روى الزهرى عن عروة عن عائشة - رضى الله عنها \_ أنها قالت  $(*)_{ela}$  "مضت  $(*)_{ela}$ السنة أن لا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج  $[[t]]^{(0)}$  فيما له منه  $[t]^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) ذكره النووى عن الماوردى وقال: "هذا الذى ذكره صاحب الحاوى غريب ، وقد نقله السرخسى عن صاحب التقريب". ا.ه المجموع ١١١/٦.

<sup>1/489 : 1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>۲) في د : کان .

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۵٦/ب

<sup>(</sup>٣) أنظر المجموع ٦/١١٠ .

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج، ه: قضاء.

<sup>(</sup>٥) ليست في شيء من النسخ وضعتها لتستقيم العبارة .

أخرجه أبو داود ٣٣٤،٣٣٣/٢ ، كتاب الصوم ، باب المعتكف يعود المريض ، حديث (٢٤٧٣) ، والدارقطني ٢٠١/٢ ، كتاب الصيام ، باب الاعتكاف ، حديث (٢٠١) ، والبيهقي ٣٢١،٣٢٠/٤ ولفظه عند أبي داود قالت : "السنة على المعتكف أن لايعود مريضا ، ولايشهد جنازة ، ولايمس المرأة ، ولايباشرها ، ولايخرج لحاجة إلا لما لابد منه ، ولااعتكاف إلا بصوم ، ولااعتكاف إلا في مسجد جامع ، قال أبو داود : غير عبد الرحمن لايقول فيه : "قالت : السنة ، قال أبو داود : جعله قول عائشة .

قال ابن القيم : عبد الرحمن بن إسحاق قال فيه أبو حاتم : لا يحتج به ، وقال البخارى : ليس ممن يعتمد على حفظه ، وقال الدارقطني : ضعيف ، يرمى بالقدر.

انظر : تهذيب الإمام ابن القيم على سنن أبى داود ٣٤٤،٣٤٣/٣ .

وروت عائشة رضى الله عنها : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم $\binom{(1)}{1}$  وسلم  $\binom{(1)}{1}$  كان يمر بالمريض فيمر  $\binom{(1)}{1}$  هو  $\binom{(1)}{1}$  لايعرج عليه وكان يسأل عنه " $\binom{(1)}{1}$ .

## [١٢] [صعود المؤذن المنارة وهو معتكف]

مسألة : (\*)قال الشافعى : ولابأس إذا كان مؤذنا أن يصعد المنارة وإن كان (٤)خارجا(٥).

وحكي عِن مالك : أنه كره للمعتكف صعود المنارة(7).

ولابأس (\*)به عندنا إذا كانت المنارة داخل المسجد أو في رحابه  $(^{(V)})$ ، لأنها من جملة المسجد ، فلو اعتكف فيها أو في رحاب المسجد ومسقطاته  $(^{(A)})$  وعلى سطحه جاز . وإذا جاز الاعتكاف فيها فالأذان فيها  $(^{(A)})$ غير مكروه  $(^{(V)})$ .

<sup>(</sup>١) في و : وروت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من : أ ، ب ، ج ·

 <sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في المسألة رقم (٩) .

<sup>(\*)</sup> د ۱۳۱/أ

<sup>(</sup>٤) في د ، و : كانت . وماأثبته من أصل مختصر المزنى .

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر المزنى مع الأم ٦٩/٩ .

<sup>(</sup>٦) جاء في المدونة مانصه : "وُقد اختلف قول مالك في صعود المؤذن المعتكف المنارة فقال مرة : لا ، ومرة نعم ، وجل ماقاله فيه الكراهة" ا.ه ٢٣٠/١ .

<sup>(\*)</sup> و : ۲۸/أ

 <sup>(</sup>٧) قال النووى حكاية عن صاحب الشامل والبيان : المراد بالرحبة ماكان مضافا إلى
 المسجد محجر عليه . ا.ه انظر : المجموع ٢/٥٠٧ .

 <sup>(</sup>٨) في د : أو في مسقطاته ، وفي أ ، ب ، ج : سقطاته .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من أ ، ج .

<sup>(</sup>١٠) قال النووى : نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب . انظر : المجموع ٢/٧٠٥

فأما إن (1)كانت المنارة خارج المسجد : نظر فيها : فإن كانت لغير هذا المسجد الذي هو فيه معتكف منع من صعودها ، فإن خرج إليها وصعدها بطل اعتكافه (7).

وإن كانت للمسجد فعلى وجهين :

أحدهما : يمنع من الخروج إليها ، فإن (٣)خرج إليها بطل اعتكافه ؛ لأنه لو خرج إلى موضع المنارة (\*)للصلاة على جنازة بطل اعتكافه ، وكذلك إذا خرج للأذان (٤).

والوجه الثانى : وهو ظاهر قوله أن له الخروج إليها ولايبطل اعتكافه لأنها من حقوق المسجد وإن كانت خارجة ، كالرحاب . والله (٥) أعلم (٦).

## [١٣] [الأذان بالصلاة للولاة]

(\*)**مسألة** : قال الشافعي : وأكره الأذان بالصلاة للولاه (٧<sup>)</sup>. اختلف أصحابنـا (\*)في تأويل هــذه المسألـة ، فقـال بعضهـم : أراد

<sup>(</sup>۱) في د : إذا

<sup>(ُ</sup>ع) قيال النبووى هذا لاخلاف فيه صرح به جميع الأصحاب منهم الماوردى والسرخسى وآخرون وهو المفهوم من كلام المحاملي وابن الصباغ وصاحب العدة وغيرهم . ا.ه انظر : المجموع ٥٠٧/٦ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ج .

<sup>(\*)</sup> ب: ٥٦/ب

<sup>(</sup>٤) قلت : وبهذا قال الحنابلة ، إلا أن أبو الخطاب قال : ويحتمل أن لا يبطل ؛ لأن منارة المسجد كالمتصلة به . انظر المغنى ٤٧٣/٤ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : ه، و .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲٤٩/ب

<sup>(</sup>٦) قلت : وبهذا قال الأحناف في ظاهر الرواية ، وقال بعضهم : هذا في حق المؤذن لأن خروجه للأذان معلوم فيكون مستثنى . أما غيره فيفسد اعتكافه . انظر : بدائع الصنائع ١٠٧٠/٣ ، شرح فتح القدير ٤٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٩/٩ .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۳۱/ب

كراهة (١)قوله في أذانه "حي على الصلاة (٢)أيها الأمير" ، (\*)فعلى هذا لافرق في ذلك بين المعتكف وغيره لما في ذلك من الزيادة . (\*)فإن فعل المعتكف ذلك فقد أساء ، وهو على اعتكافه .

وقال آخرون منهم: إنما أراد به إذا فرغ من أذانه أن لا يخرج إلى باب الوالى فيقول "الصلاة أيها الأمير"، وهذا يكره  $(^{7})$ للمعتكف دون غيره لأن بلالا $(^{3})$ قد كان يؤذن أذانا عاما ثم يقصد حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخصه بإعلام الصلاة  $(^{0})$ .

فدل على جوازه لغير المعتكف . فأما المعتكف إن (٦) فعل هذا بطل اعتكافه لأجل خروجه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>٢) فِي أ ، ب ، ج ، ه : الفلاح .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۳۲/أ

<sup>(\*)</sup> ج : YOY/أ

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج، ه: ذكره -

<sup>(</sup>٤) هو بلال بن رباح ، مولى أبي بكر الصديق وضى الله عنهما من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله ، شهد بدرا ، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ، أبو عبد الكريم وقيل أبو عبد الله وقيل أبو عمرو ، توفي - رضى الله عنه - سنة عشرين للهجرة .

انظر: طبقات ابن سعد ٢٧٠/٧ (٣٦٩٣) ، سير أعلام النبلاء ٢٧٧١ (٢٧) . من الأحاديث الواردة في ذلك ماأخرجه مسلم عن عائشة رضى الله عنها ٣١٣/١ ، كتاب الصلاة ، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس ، حديث (٩٥/٤١٨) ، وذلك في حديث طويل الشاهد منه قول عائشة رضى الله عنها "لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه في الصلاة ، فقال : "مروا أبا بكر فليصل بالناس" .

<sup>(</sup>٦) فِي أ ، ب ، ج ، ه ، د : فإن .

## [٤] [خروج المعتكف للشمادة]

مسألة : قال الشافعي : وإن كانت عليه شهادة فعليه (١)أن يجيب ، فإن فعل خرج (\*)من اعتكافه (٢).

وهذه المسألة ونظائرها مصورة في اعتكاف وجب متتابعا ، فإذا اعتكف الشاهد ثم دعى لاقامة الشهادة فله حالان:

أحدهما : أن لايتعين عليه إقامتها لوجود غيره من الشهود ، فهذا ممنوع من الخروج . فإن خرج بطل اعتكافه ولزمه استئنافه .

والحالة الثانية : أن يتعين عليه إقامة الشهادة لعدم  $(\pi)^{(*)}$ غيره من الشهود ، فهذا مأمور بالخروج لاقامتها . لقوله تعالى : {وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهٰدَةِ (\*)

فإذا خرج لم يخل حاله من أحد أمرين :

إما أن يكون قد تحمل الشهادة مضطرا ، أو مختارا .

فإن تحملها مختارا (\*) بطل اعتكافه بخروجه (٦)؛ لأن في اختياره للتحمل اختيارا للخروج وقت الأداء .

وإن تحملها مضطرا لعدم غيره ، لم يبطل اعتكافه بخروجه ، فإذا عاد بني عليه ؛ لأنه خرج لأمر تعين عليه في الطرفين بلااختيار منه ، فصار كالخارج للغائط والبول.

ساقطة من : ه .

و : ۳۸/أ (\*)

انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٩/٩ . (Y)

في د ، و : لتعذر . (r)

ر : ۱۳۲/أ (\*)

ساقطة من : و .  $(\mathfrak{t})$ 

سامه من . و . سامه من . و . إِنَّا بَا عَنَ أَجَلَهُنَ أَجَلَهُنَ فَأَمُسِكُوهُنَ بَعَرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بَعَرُوفِ سورة الطلاق : آية ٢ إِنَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمُسِكُوهُنَ بَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةُ لِلَّهِ فَالِكُمُ يُوْعَظُ بِهِ عَمَانَ كَانَ يُؤْمِنَ يَوْ مِنْ يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَعْرُجًا ﴾ . **(a)** 

<sup>(\*)</sup> في أ ، ب : لخروجه . (7)

وقال أصحابنا (\*)البصريون : فيها وجهان :

أحدهما: اعتكافه جائز ، لما ذكرنا .

والثاني : باطل ، لأنه وإن تعين عليه الأداء فليس يتعين عليه الخروج لأن القاضي قد [يقدر على المجيء](١)إليه ويسمع شهادته (٢).

#### [١٥] [إذا مرض المعتكف وذرج]

مسألة : قال الشافعى : (\*)وإن مرض أو أخرجه السلطان واعتكافه واجب ، فإذا [برأ أو خُلِّى] (\*)بنى ، فإن مكث بعد برئه شيئا من غير عذر ابتدأ (\*).

وهذا صحيح : إذا وجب عليه اعتكاف أيام متتابعة (٥)فمرض فله حالان :

أحدهما: أن يكون مرضه يسيرا يمكنه المقام معه (\*)في المسجد، كالصداع ووجع الضرس ونفور العين، فهذا ممنوع من الخروج [من المسجد](٦). فإن خرج بطل اعتكافه ولزمه استئنافه ؛ لأنه خرج مختارا لغير حاحة .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۵۷/ب

<sup>(</sup>١) مَابِينِ المعكوفينِ فِي أَ ، ج : يجيء .

<sup>(</sup>۲) نقلهما النووى عن الماوردى وقال عن الثانى : "هذا ضعيف غريب" . المجموع ١١٥/٦ .

<sup>(\*)</sup> ب: ۱/۵۷

 <sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين لفظه في أصل المزنى "برىء أو خلى عنه" ، وفي أ ، ب ، ج ، هـ
 برأ وخلى .

 <sup>(</sup>٤) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٩/٩ .

<sup>(</sup>٥) في ج: سابقه. وهذا خطأ.

<sup>(\*)</sup> د : ۱۳۲/ب

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : و .

والحالة الثانية : أن يكون (\*)مرضه زائدا لايقدر معه على المقام في المسجد ، فهذا يجوز (\*)له الخروج من المسجد إلى منزله ، فإذا برىء عاد إلى المسجد وبنى على اعتكافه ؛ لأنه [خرج غير مختار] (١)فصار كالخارج لحاجة الإنسان .

ومن أصحابنا من خرج قولا آخر(Y): أنه يستأنف من المريض(W) إذا أفطر في صوم الظهار ، وليس بصحيح .

وفي معنى المريض : من خرج خوف لص أو حريق ، فإذا زال خوفه عاد (\*) إلى اعتكافه وبني عليه .

<sup>(\*)</sup> و : ۲۹/أ

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۳۲/ب

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفين ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) قال النووى في المجموع مانصه: "إذا خرج ففي انقطاع التتابع طريقان: حكاهما القاضى أبو الطيب وابن الصباغ والمتولى وآخرون. أحدهما: لاينقطع قولا واحدا وهو ظاهر النص الذي ذكرناه، قال القاضى أبو الطيب في المجرد: هو المنصوص للشافعي في كتبه.

والثاني : فيه قولان وبهذا الطريق قطع المصنف والبغوى والسرخسى وآخرون ، واتفقوا على أن الأصح هنا أنه لاينقطع . ا.ه المجموع ٦/٧١٠ .

<sup>(</sup>٣) في د ، و : المرض .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۵۰/ب

# [١٥/١] [إذا أذرجه السلطان من اعتكافه]

فصل: فأما إن أخرجه السلطان من اعتكافه فله ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون السلطان له (١) ظالما وهو في الخروج (\*) مظلوم فلا يبطل اعتكافه بخروجه ، فإذا أطلق عاد وبني على اعتكافه ؛ لأنه مكره والحال الشانية: أن يكون السلطان محقا في إخراجه وهو الظالم لامتناعه من حق واجب عليه مع القدرة على أدائه ، فقد بطل اعتكافه ؛ لأنه خرج (\*) باختياره.

والحال الثالثة: أن يكون السلطان محقا في إخراجه وهو غير ظالم ولاممتنع من حق وإنما أخرج لاقامة حد وجب عليه من (٢) قطع أو جلد أو غيره فلا يبطل اعتكافه لذلك (٣)؛ لأن الخروج منه بغير اختياره (٤).

فإن قيل : فإذا اختار (0)فعل مايوجب الحد (7)فقد صار مختارا للخروج [فقد وجب](7)أن يبطل اعتكافه إذا أخرج  $(\Lambda)$ لاقامة الحد عليه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من : و .

<sup>(\*)</sup> ۲۰۸ : ج

<sup>(\*)</sup> ن ۱۳۳ /أ

<sup>(</sup>۲) نی د، و: في.

<sup>(</sup>٣) في د ، و : بذلك .

<sup>(</sup>٤) فرق النووى في هذه الحالة بين من ثبت عليه الحد ببينة ومن ثبت عليه باقرار فقال مانصه أفإن ثبت ذلك عليه باقراره بطل اعتكافه لما ذكره المصنف وإن ثبت بالبينة فنص الشافعي أنه لايبطل ولاينقطع به تتابعه ، فإذا عاد بني ، وللأصحاب طريقان :

أصحهما : لا يبطل تتابعه قولا واحدا كما نص عليه وبهذا قطع الماوردى والقاضى أبو الطيب في المجرد والمحاملي وابن الصباغ وجمهور العراقيين .

والثاني : فيه وجهان : أصحهما : لا يبطل تتابعه وبهذا الطريق قطع المصنف والبغوى والمتولى وغيرهم ". ا.ه المجموع ٢/٢٦٠ .

<sup>(</sup>۵) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>٧) في ب، ه، د، و: فوجب.

<sup>(</sup>۸) في د ، و : خرج .

قيل : لم يفعل ماوجب (١) به (٢) الحد لاقامة ( $^{(4)}$  الحد عليه ، وإنما فعل (٤) للاستمتاع به واستعادة الملك لسرقته ( $^{(6)}$  فصار كالمعتدة تبنى على اعتكافها ، وإن فعلت النكاح باختيارها ، لأنها لم تقصد بالنكاح وجوب العدة ، وإنما قصدت به اكتساب المهر والنفقة .

ومتى قلنا إن اعتكافه لايبطل لخروجه فعليه المبادرة [إليه بعد فراغه](٦)، فإن (\*)وقف بعد فراغه (\*)شيئا \_ وإن قل \_ بطل اعتكافه .

#### [١٦] [إذا خرج المعتكف لغير حاجة]

 $\begin{bmatrix} \mathbf{am}^{\dagger}\mathbf{l}\mathbf{k} & : \text{ قال الشافعى } : \text{ فإن خرج لغير}^{(*)}$ حاجة نقض اعتكافه  $(^{\vee})$ . أما اعتكاف التطوع فله الخروج منه متى شاء والعود إليه  $(^{\wedge})$ إذا شاء وأما الواجب فضربان : متتابع ، وغير متتابع .  $(^{*})$  فإن كان غير متتابع لم يبطل بخروجه وبنى عليه بعد رجوعه . وإن كان متتابعا بطل بخروجه وإن قل  $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>۱) في د ، و : يجب .

<sup>(</sup>٢) في ب : عليه .

<sup>(</sup>٣) في د ، و : لوجوب .

<sup>(</sup>٤) في د، ه، و: فعله .

<sup>(ُ</sup>ه) في د، و: بسرقته ، المراد استعادة ملكه ممن سرقه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) في د : بعد فراغه إليه .

<sup>(\*)</sup> و : ۳۹/ب

<sup>(\*)</sup> ب : ۷۵/ب

<sup>1/201:1 (\*)</sup> 

 <sup>(</sup>٧) انظر : محتصر المزنى مع الأم ٩٩/٩ .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ساقطة من ج

<sup>(\*)</sup> د: ۱۳۳/ب

<sup>(</sup>٩) انظر : المجموع ٢/٣٥٥ .

قلت : إذا خرج المعتكف من اعتكافه لغير حاجة بطل اعتكافه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد .

انظر : بدائع الصنائع ٢٠٧٠/٣ ، شرح فتح القدير ١٠٢،١٠١/٢ ، المدونة ٢٣٥/١ ، الكافي في فقه أهل المدينة ٣٥٤،٣٥٣/١ ، المجموع ٢/٥٠٠ ، المغنى ٤٦٩/٤ .

وقال أبو يوسف ومحمد : إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه ، وإن خرج أقل النهار لم يبطل (١). وهذا خطأ .

والدلالة (\*)عليهما هو : أن كل عبادة أبطلها الخروج الطويل أبطلها الخروج الطويل أبطلها الخروج (٢)اليسير ، كالصوم ، والصلاة . وعكسه المعتكف إذا خرج لمرض أو حاجة](٣).

# [١٧] [إذا نذر اعتكافا بصوم فأفطر]

مسألة: قال الشافعى: فإن نذر اعتكافا بصوم فأفطر استأنف (٤).
وصورة هذه المسألة: في رجل نذر اعتكاف (\*)عشرة أيام متتابعات
بصوم فأفطر فيها (٥)فعليه أن يستأنف الصوم والاعتكاف، نص عليه الشافعي (٦).

لأن الصوم وإن كان عباده مفرده فقد صار صفة للاعتكاف (v)؛ (v) لأنه (v) لايجوز افراده عنه ، وإذا بطل (v) أحد صفات الاعتكاف لزمه استئنافه (v).

<sup>(</sup>۱) انظر : بدائع الصنائع ۱۰۷۰/۳ ، شرح فتح القدير ٤٠٢/٢ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۵۸/ب

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: أ، ب، ج، هو.

<sup>(ُ</sup>سُ) مابين المعكوفين من قوله : مسألة : قال الشافعي ... إلى قوله لمرض أو حاجة ، ساقطة من : ب .

 <sup>(</sup>٤) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٩/٩ .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۳۳/أ

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : د .

<sup>(</sup>٦) انظر: الأم ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٧) في أ ، ج : الاعتكاف .

<sup>(</sup>٨) في ج : فانه .

<sup>(</sup>٩) في أ ، ج : أبطل .

<sup>(</sup>١٠) به قال جمهور الشافعية المتقدمين وهو المنصوص عليه ، انظر : المجموع . المجموع . المجموع . ٤٨٦،٤٨٥/٦

وفيه وجه آخر: أنه يستأنف الصوم ويبنى على الاعتكاف ، لأن كل واحد منهما عبادة مفردة فلم يكن فساد أحدهما (1)قادحا في صحة (1)الأخرى كما لو نذر صوما وصلاة (1)يقدح فساد أحدهما في صحة الآخر (1)(٤). فأما إن خرج من اعتكافه وهو صائم لزمه استئناف الاعتكاف والصوم جميعا لأن (1)الاعتكاف هو المقصود والصوم تبع فإذا بطل المقصود بطل حكم توابعه .

# [١٨] [مباشرة المعتكف في الفرج ناسيا أو عامدا]

مسألة : قال المزنى : وقد قال الشافعى في باب ماجمعت له من كتاب الصيام والسنن (\*) والآثار : لايباشر المعتكف فإن فعل فسد اعتكافه ، وقال في موضع من مسائل الاعتكاف : لايفسد الاعتكاف من الوطء إلا مايوجب الحد (0)... إلى آخر كلام المزنى (7).

<sup>(</sup>١) في د ، و : أحديهما .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب.

<sup>(\*)</sup> د ۱۳۶۰/أ

<sup>(</sup>٣) في و : الأخرى .

<sup>(</sup>٤) بهذا قال أبو على الطبرى من الشافعية . انظر : المجموع ٢/٥٨٥ .

<sup>(\*)</sup> أ : ۲۵۱/ب

<sup>(\*)</sup> و : ٠٤/أ

<sup>(</sup>٥) انظر هذا القول في الأم ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٦) وتمام قول المزنى: "هذا أشبه بقوله ، لأنه منهى في الاعتكاف والصوم والحج عن الجماع ، فلما لم يفسد عنده صوم ولاحج بمباشرة دون مايوجب الحد أو الانزال في الصوم كانت المباشرة في الاعتكاف كذلك عندى في القياس". انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٩/٩.

وجملة المباشرة ضربان : أحدهما : في الفرج . والثانى : دون الفرج . فإن كانت في الفرج فضربان : عامد ، وناسى . فإن وطىء ناسيا لم يبطل اعتكافه كالعامد (٢).

ودليلنا : قوله صلى الله عليه وسلم : "رفع عن أمتى الخطأ(\*)والنسيان ومااستكرهوا عليه (\*).

ولأن الصوم مع تعلقه (٤) بالكفارة لا يبطل (٥) بوطء الناسى فكان الاعتكاف بذلك أولى .

فإن وطىء عامدا في قبل أو دبر فقد بطل اعتكافه أنزل أو لم ينزل ، لقوله تعالى : {وَلاَتُبُشِرُوهُنَّ وَأَنتُمُ عَلِيفُونَ فِى ٱلْمَسْجِدِ} (٦). وعليه القضاء إن كان (\*) واجبا ، ولاكفارة عليه . فإن مات قبل القضاء سقط عنه . وهو قول جماعة الفقهاء (٧).

وقال الحسن البصرى ، والزهرى : عليه كفارة الوطء في رمضان (٨).

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع ٦/٤٢٥، حلية العلماء ٣/٥٢٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر : بدائع الصنائع ١٠٧٢/٣ ، البناية في شرح الهداية ٢٠٠/٣ .
 قلت : وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله . انظر : المدونة ٢٢٦/١ ، المغنى ٤٧٣/٤ .

<sup>1/449: ~ (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في مسألة : إذا اشتبه على الصائم دخول الليل فأفطر .

<sup>(</sup>٤) في أ، ج، ه: تعليقه، وفي د، و: تغليظه.

<sup>(</sup>٥) في ه : تبطل .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : آية ١٨٧

<sup>(\*)</sup> د : ۱۳٤/ب

 <sup>(</sup>٧) انظر : المبسوط ١٢٣/٣ ، المدونة ٢٢٧،٢٢٦ ، المجموع ٢٧٧٥ ، المغنى ٤٤٧/٤ الإجماع لابن المنذر ص١٠٥ .

<sup>(</sup>۸) قول الحسن والزهرى أُخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣٦٣/٤، أثر رقم (٨٠٧٩، هول الحسن والزهرى أُخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣٦٣/٤، أثر رقم (٨٠٨٠)، وابن أبي شيبة ٩٣،٩٢/٣، وذكره النووى في المجموع ٢٧٧٦، وابن قدامة في المغنى ٤٤٧/٤ ونسبه إلى أحمد في رواية حنبل.

وهـذا خطأ ؛ لأن الاعتكـاف عبـادة لايتعلق <sup>(١)</sup>وجوبها بمال ولاينـوب عنها المال فوجب ألا تلزم <sup>(٢)</sup>الكفارة بإنسادها ، كالصلاة .

## [١/٨١] [مباشرة المعتكف فيما دون الفرج]

(\*)فصل (\*): وأما المباشرة في غير الفرج فضربان : أحدهما لشهوة والثانى : لغير شهوة .

وان كان لغير شهوة كأنه مس بدنها (\*) لعارض أو قبلها عند قدومها فإن كان لغير شهوة كأنه مس بدنها (\*) لعارض أو قبلها عند قدومها من سفر غير قاصد للذة فهذا (\*) غير (\*) ممنوع منه (\*) ولايؤثر (\*) في الاعتكاف (\*) , لما روى عن عائشة رضى الله عنها : "أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم (\*) , ومعلوم أن بدنها (\*) قد مسه (\*) بدنه .

<sup>(</sup>١) في أ ، ج : ولا يتعلق .

<sup>(</sup>٢) في ه، د، و: يلزم.

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) في د، و: مسألة.

<sup>(\*)</sup> ب : ۸۵/أ

<sup>(</sup>٤) في ب : فهل .

<sup>(</sup>**٥**) ساقطة من : د ، و .

<sup>(7)</sup> ساقطة من ج

<sup>(</sup>٧) فِي أَ ، بِ ، جِ ، هِ ، و : مؤثر .

<sup>(</sup>٨) قال النووى : اتفق أصحابنا على أنه يجوز للمعتكف المباشرة بغير شهوة باليد والقبلة . انظر : المجموع ٢٠٤١٦ -

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه في أول مسألة : المساجد التي يصح فيها الاعتكاف .

<sup>(</sup>١٠) في د ، و : يدها .

<sup>(</sup>١١) في د ، و : ماسة .

وإن كان لشهوة: كأنه قبلها أو لمسها بشهوة (١)أو وطئها (\*) دون الفرج فهذا ممنوع منه لايختلف (٢). لقوله تعالى: {وَلَاتُبُوُّوهُنَّ وَأَنتُكُمُّ عَلِكُونَ فِي المَسْجِدِ} (٣).

فإن فعله ناسيا فلاشيء عليه وهو على اعتكافه .

وإن فعله عامدا ففي اعتكافه قولان:

أحدهما : جائز أنزل أم لم ينزل . ووجهه أنها عبادة تتعلق بمكان مخصوص فوجب (\*)أن لا تبطلها المباشرة فيما دون الفرج ، كالحج . ولأن كل عبادة حرم فيها الوطء بدواعيه (\*)كان للوطء مزية واختص بالتغليظ (\*) دون غيره ، كالحج والصوم والحد (\*). [ولأنه لو] (\*) بطل الاعتكاف بالمباشرة كما لو (\*) بطل بالوطء (\*)كان في ذلك تسوية بين حكم المباشرة (\*) والوطء ، وهذا خلاف الأصول .

والقــول الثــانى : إن اعتكــافه قــد بطــل أنزل أو لم ينزل . ووجهــه أنها (١٠)مباشرة محرمة في الاعتكاف فوجب أن تبطله (١١)، كالوطء .

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج، ه: لشهوة .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۳۳/ب ، و : ۶۰/ب

<sup>(</sup>٢) في ب: ولا يختلف.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية ١٨٧

<sup>(\*)</sup> د : ۱۳۵/أ

<sup>(</sup>٤) في ج : يدرأ منه .

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۲۹/ب

<sup>(</sup>a) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج، ه: فلو.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من : أُ ، ب ، ج ، ه ، و .

<sup>(</sup>٨) في ب: بوطء.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>١٠) في ه : أنه .

<sup>(</sup>١١) في و : يبطله .

ولأنها عبادة تختص بمكان فوجب أن يكون (١) للمباشرة (٢) فيها تأثير ، كالحج .

فإن قيل : فلم (7)كان كالصوم (3)لايبطل إلا(6)بالإنزال؟

قيل : قد كان بعض أصحابنا (\*) يخرج قولا ثالثا يجمع فيه بين الصوم والاعتكاف : أنه يبطل إن أنزل ، ولايبطل إن لم ينزل .

وذهب جمهورهم إلى المنع من هذا التخريج . وجعلوا الفرق بينهما : أن المباشرة في الاعتكاف حرام وفي الصوم حلال ، فلما افترقا في التحريم جاز أن يفترقا في الافساد . وفي المسألة لأصحابنا طرق وهذا أصحها (٦). والله أعلم (٧).

<sup>(</sup>١) في د : تكون .

<sup>(</sup>۲) في ب : مباشرة .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٤) في أ ، ج : الصوم .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من ج .

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٥٢/ب

<sup>(</sup>٦) انظر: المجموع ٢/١٥،٥٢٤ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه ، و .

#### [19] [إذا نذر على نفسه اعتكاف شمر]

مسألة : قال الشافعي : وإن جعل على نفسه اعتكاف شهر ولم يقل متتابعا أحببته [متنابعا] (١). قال المزنى : وفي ذلك دليل أنه (٢) يجزيه متفرقا (٣).

أما إن نذر اعتكاف شهر بعينه لـزمه اعتكاف جميعـه متنابعا ، ليلا ونهارا ؛ لأن الشهر (\*)جميع (٤)(\*)الليالي والأيام .

فأما إن نذر اعتكاف شهر ولم يعينه ، بل أطلق [نذره فيه فعليه] (٥) اعتكاف شهر ولم يعينه ، بل أطلق [نذره فيه فعليه] اعتكاف كان اعتكاف الليل مع النهاد ؛ لأن (7) الشهر يجمعهما . فإن تابع اعتكافه كان أولى وإن فرقه جاز .

وقال أبو حنيفة : يلزمه اعتكاف شهر متتابع ، فإن فرقه لم يجزه (v). استدلالا بأن الاعتكاف يصح ليلا ونهارا ، فوجب إذا أطلق شهر أن يلزمه متتابعا ، كما لو قال : "والله لاكلمت زيدا شهرا" لزمه الامتناع من كلامه شهرا(\*)متواليا .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٢) في ب : على أنه .

<sup>(</sup>٣) انظر : الأم ١٤٨/٢ ، مختصر المزنى مع الأم ١٩/٩ .

<sup>(\*)</sup> د: ۱۳۵/ب

<sup>(\*)</sup> و : ٤١/أ

<sup>(</sup>٤) في ب : لجميع ، وفي د ، و : يجمع .

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين في ب: لزمه .

<sup>(</sup>٢) في أ : ولأن .

<sup>(</sup>٧) هو كما قال عند الحنفية إلا أن زفر ـ رحمه الله ـ قال : هــو بالخيار ان شاء تابع وإن شاء فرق . انظر : المبسوط ٢٠٠،١١٩/٣ .

قلَّت: وبه قال مالك ، وعند أحمد على وجهين ، بناء على الروايتين في نذر الصوم . أحدهما ، لايلزمه والثاني : يلزمه التتابع .

وقال القاضى يلزمه التتابع قولا واحدا.

انظر : المدونة ١/٢٣٤ ، المغنى ٤٩١/٤ .

<sup>(\*)</sup> ب : ۸۵/ب

(\*)وقوله(۱): "يصح ليلا ونهارا": احترازا من الصيام ؛ لأنه لـو نذر صيام شهر أجزأه متفرقا عند أبي حنيفة (۲).

قال : ولأنه معنى يتعلق بالمدة المطلقة فوجب أن يقتضى (٣) إطلاقه التتابع ، كالعدة والايلاء .

ودلیلنا : هو أن الشهر ینطلق (3)علی مابین (6)الهلالین ، وعلی العدد . (\*)وهو ثلاثون یوما (\*)مجتمعا ومتفرقا ، [فاذا لم یشترط أحدهما فله أن یأتی به کیف شاء متتابعا ومتفرقا] (7)لانطلاق اسم (7)الشهر (A)علیه ، ولأنه نذر عبادة شهر مطلق (8)فوجب أن لا یلزمه التتابع ، کما لو نذر مطلقا

صیام شهر .

فأما ماذكره من اليمين ومدة العدة ومدة (1) الإيلاء فالجواب عنه [أنا (1) ألزمناه الموالاة في مدة العدة واليمين ، لأن عليه أن يبتدىء بالمدة من وقت اليمين ، وكذلك (\*) العدة ، ولايقدر على ذلك إلا بالموالاة ، فأما أن تكون الموالاة شرطا فيه فلا (17) ، ألا تراه لو حلف على زمان لا يوصف

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۳۰/أ

<sup>(</sup>١) الضمير عائد إلى أبى حنيفة رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط ١٩٤/٣.

<sup>(</sup>٣) في د ، و : يختص .

<sup>(</sup>٤) في ج : ينطبق .

<sup>(</sup>٥) ما ، ساقطة من أ .

<sup>(\*)</sup> ه : ۱۳٤ ا

<sup>1/404:1 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفين من قوله : فإذا لم ... إلى قوله : متفرقا ، ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٧) في و : الاسم .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من : و ـ

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>١١) مابين المعكوفين في ب: هو أنا لما .

<sup>(\*)</sup> د: ۱۳۹/أ

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ب .

بالموالاة وهو أن يقول: "والله لاكلمت زيدا يوما" ابتدأ ذلك من وقته ، فعلم أن المتابعة ليست شرطا فيه . وليس (1) كذلك الاعتكاف ؛ لأنه مخير في ابتدائه ، [ألا تراه لو قال: "لله على اعتكاف شهر"كان فيه مخيرا إن شاء بدأ فيه (7) من وقته وإن شاء أخره .

ومثال العدة من الاعتكاف واليمين : أن يقول : "لله(7)على اعتكاف شهر من وقتى هذا" فيلزمه المتابعة (7)لما فيه (2)من البداية به(6)من وقته ، فبطل استدلاله بذلك .

## [١٩/١] [إذا نذر أن يعتكف شمرا بالنمار]

فصل : وإذا قال : "لله على أن أعتكف شهرا بالنهار" فله أن يعتكف النهار دون الليل متفرقا ومتتابعا ، وإنما سقط عنه اعتكاف الليل لأنه (\*) مستثنى باشتراط النهار (٦).

<sup>(</sup>١) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٢) مابين المعكوفين من قوله : ألا تراه ... إلى قوله : بدأ فيه ، ساقط من : د ، و .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب ـ

<sup>(\*)</sup> و : ٤١/ب

<sup>(</sup>٤) في ب، د، ه، و: عليه.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : د ، و .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۳۰/ب

<sup>(</sup>٦) انظر: الأم ١٤٨/٢، المهذب ١٤٠/٢، المجموع ٦٤٩٣٠.

# [۱٩/۲] [إذا نذر اعتكاف شهر بعينه فذهب الشهر وهو لأيعلم]

فصل : وإذا (1) نذر اعتكاف شهر بعينه فذهب الشهر بعد نذره وهو لا يعلم به : فعليه أن يقضى شهرا سواه ، ولا يسقط عنه القضاء بالنسيان . (\*) فإذا أراد القضاء أجزأه متفرقا ؛ لأن فوات زمان التعيين يسقط حكم الموالاة ، كما سقط وجوب المتابعة والموالاة في (7) قضاء رمضان لفوات زمانه ؛ لأن موالاة صيامه وجبت بالزمان لابالفعل (7).

فأما $\binom{4}{4}$ إذا نذر $\binom{*}{1}$ اعتكاف شهر بعينه : فإذا الشهر قد ذهب قبل نذره فلاقضاء عليه ؛ لأن نذره لم ينعقد $\binom{6}{1}$ .

## [٦] [إذا نوى اعتكاف يوم فدخك فيه نصف النمار]

مسألة : قال الشافعى : فإن نوى اعتكاف يوم فدخل فيه نصف النهار (7)اعتكف إلى مثله (7).

<sup>(</sup>١) في د : وإن .

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٥٣/ب

<sup>(</sup>۲) ساقطة من : و .

 <sup>(</sup>٣) انظر : الأم ١٤٨/٢ ، المهذب ١٤٠/٢ ، المجموع ١٩٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) في ب : فإذا .

<sup>(\*)</sup> د: ۱۳۹/ب

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم ١٤٨/٢، المهذب ٢/٠٤٢، المجموع ٦/٩٩٦.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٧) انظر: مختصر المزنى مع الأم ٩/٩٦.

<sup>(</sup>۸) في د، و: وفيها .

إحداهما: أن يقول: "لله علَّى اعتكاف يوم من (\*)و قتى هذا وهو (1)في بعض النهار فيلزمه (٢) الاعتكاف من وقته [إلى مثل] (٣) ذلك الوقت من الغد ، فيعتكف بقية يومه وليلته [ومن](٤)الغد إلى مثل ذلك الوقت ، فيحصل له اعتكاف يوم من جملة يومين . وإنما لزمه اعتكاف تلك الليلة لأنها تخللت زمان اعتكافه فصارت تبعا للطرفين . كمن نذر (\*)اعتكاف يومين متتابعين لزمه الدخول فيهما قبل طلوع الفجر والخروج منهما بعد غروب الشمس [من اليوم الثاني] (٥) وتكون الليلة المتوسطة بين اليومين داخلة في الاعتكاف ، إلا أن يكون له نية النهار دون الليل .

والمسألة الثانية : أن يقول : لله على اعتكاف يوم ، فيلزمه (\*) الدخول فيه قبل طلوع (٦) الفجر ، والخروج منه بعد غروب الشمس ؛ لأن مطلق اليوم يقع على هذا الزمان ، ولا (\*) يلزمه اعتكاف الليل ؛ لأنه لايتخلل زمان الاعتكاف.

ولو أراد أن يعتكف في بعض النهار (\*) إلى مثل ذلك الوقت من الغد كالمسألة المتقدمة (\*)كان على وجهين :

أصحهما: لا يجوز، لأن اسم اليوم لا ينطلق (٧)عليه والثاني : يجوز ، كما كان تلفيق اليوم في الحيض (٨).

فِي أ ، ج ، ه : هو . فِي أ ، ج : يلزمه .

<sup>(</sup>٣) في أ ، ج ، د ، ه ، و : ثم إلى .

فِي أَ ، بِ ، جِ ، ه : من . (٤)

ه: ۱۳٤/ب (\*)

مابين المعكوفين ساقط من أ ، ج ، ه . (a)

و : ٤٢/أ (\*)

ساقطة من : و . (7)

ج : ۲۳۰/أ (\*)

<sup>1/144 : 3</sup> (\*)

<sup>1/408 : 1</sup> (\*)

في أ: ينطبق. (v)

<sup>(</sup>Y) انظر المجموع ٦/٤٩٤،٩٤٠ .

#### [۱] [إذا نوم اعتكاف يومين]

مسألة : قال الشافعى : وإذا(1)قال يومين فإلى غروب الشمس من اليوم الثاني إلا أن يكون له نية النهار دون الليل(7).

وهذا صحيح . إذا نذر اعتكاف يومين ، فذلك على ضربين :

أحدهما: أن يشترط فيهما التتابع ، فيلزمه الدخول فيهما قبل طلوع الفجر ، والخروج منهما بعد غروب الشمس من اليوم الثانى ، وتكون الليلة المتوسطة بين اليومين داخلة في الاعتكاف ، إلا أن تكون له نية النهار دون الليل ، فيعمل على نيته (٣).

فأما الليلة الأولى فلايلزمه اعتكافها (٤).

وقال أبو حنيفة : يلزمه اعتكافها تبعا للنهار  $\binom{6}{}$  [فيدخل في اعتكافه [قبل غروب الشمس \_ وهذا خطأ \_ لأن نذره  $\binom{7}{}$  انعقد على زمان النهار فلم يلزم دخول الليلة الأولى فيه ، كما لو نذر اعتكاف  $\binom{7}{}$  يوم  $\binom{7}{}$ . وإنما

<sup>(</sup>١) في ب : إذ لو قال . وفي أصل المزنى "وإن قال" .

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٩/٩٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر الأم ١٤٨/٢، وذكر النووى في الليلة المتوسطة ثلاثة طرق أحدها: أنها لاتجب، والشاني: إن صرح بالتتابع في اليومين أو نواه لزمته وجها واحدا وإلا فوجهان، والثالث: في المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: تلزمه الليلة إلا أن يريد النهار، الثاني: لاتلزمه إلا إذا نواها، والثالث: إن نوى التتابع أو صرح به لزمته. وقال الرافعي هذا الوجه هو الراجح عند الأكثرين. اله انظر المجموع 1/٤٩٧،٤٩٦٠.

<sup>(</sup>٤) وبه قال أحمد . المغنى ٤٩٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المبسوط ١٢٣/٣ .

قلت : وبه قال مالك . انظر الكافى في فقه أهل المدينة ٧٥٣/١ .

<sup>(</sup>٦) في أ ، ب ، ج ، ه : ذلك .

<sup>(</sup>٧) مابين المعكوفين من قوله : قبل غروب ... إلى قوله : نذر اعتكاف ، ساقطة من :

<sup>(</sup>A) مابين المعكوفين من قوله : فيدخل في اعتكافه ... إلى قوله : اعتكاف يوم ، ساقط من أ ، ج .

دخلت الليلة بين اليومين لأنها قد (١) تخللت بين زمانين قد لزمه متابعة اعتكافهما .

والضرب الثانى : أن لايشترط التتابع .فلا يختلف المذهب أنه بالخيار (\*) إن شاء اعتكفهما متتابعا أو متفرقا (٢).

وهل يلزمه اعتكاف الليلة التي [بين اليومين] (٣)، أو (٤) لا؟ على وجهين : أصحهما : يلزمه اعتكافها (٥)، لما ذكرناه من تخللها بين زماني الاعتكاف .

والوجه الشاني : لايلزمه اعتكافها ؛ لأنه لما سقطت [الموالاة بين اليومين] (7)(\*)لم يكن لما تخللهما من زمان (7)الليل (7)حكم .

#### [۲۲] [حکم اعتکاف لیلة]

(\*) مسألة : قال الشافعي : و يجوز اعتكاف ليلة (٩).

<sup>(</sup>١) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه ، و .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۳۷/ب

<sup>(</sup>۲) في د : متفرقة .

<sup>(</sup>r) في أ ، p : بعد اليوم ، وفي ج : بعد اليومين .

<sup>(</sup>٤) في د ، ه ، و : أم .

<sup>(</sup>ه) في ب ، و : اعتكافهما .

<sup>(</sup>٦) مطموسة في : و .

<sup>(\*)</sup> و : ٤٢/ب

<sup>(</sup>٧) في د ، و : الزمان .

<sup>(</sup>۸) ساقطة من : د ، و .

<sup>(\*)</sup> ب : ۹۵/ب

 <sup>(</sup>٩) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٩/٩ .

قلت: قال ابن قدامة في المغنى: "وإن نذر اعتكافا مطلقا ، لزمه مايسمى به معتكفا ، ولو ساعة من ليل أو نهار إلا على قولنا بوجوب الصوم في الاعتكاف فيلزمه يوم كامل". المغنى ٤٩٣/٤.

وهذا مستقر <sup>(۱)</sup>على مـذهب الشـافعي ؛ لأن <sup>(\*)</sup>الاعتكـاف لايفتقر إلى صيام ، فجاز في كل <sup>(\*)</sup>زمان .

ومنع أبو حنيفة من اعتكاف ليلة (٢).

والدلالة عليه ماذكرناه من (7)حديث (3)عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ أنه قال : يارسول الله : إنى نذرت [137] ليلة في الجاهلية فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : "أوف بنذرك"(7).

(\*)فين قيل: لايصح لكم الاستدلال بهذا الحديث؛ لأن نذور الجاهلية عندكم لاتلزم، قلنا: هي وإن كانت [عندنا غير لازمة فالوفاء بها مستحب، ولايمنع ذلك من الاستدلال بالحديث؛ لأن أمره بذلك بعد الاسلام وإن كان](٧)على طريق الاستحباب فإنه يقتضى الاعتكاف الشرعى.

<sup>(</sup>١) في أ ، ج ، د ، ه ، و : مستمر .

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٥٤/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۳۱/ب

 <sup>(</sup>۲) انظر : تحفة الفقهاء ۱/۳۷۸ .
 قلت : وكذلك مالك لأن أقل الاعتكاف عنده يوم وليلة .

انظر : المدونة ٢٣٤/١ ، الكافي في فقه أهل المدينة ٢٥٢/١ .

<sup>(</sup>٣) في و : عن .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>a) في د ، و : أن اعتكف .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في مسألة حكم النية والصوم في الاعتكاف

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۳۵/أ

 <sup>(</sup>٧) مابين المعكوفين من قوله : عندنا غير ... إلى قوله : وإن كان ، ساقط من ج .

# [٢٣] [إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم فلأن]

مسألة : قال الشافعى : فإن قال : لله على أن أعتكف يوم يقدم فيه فلان فقدم في أول النهار اعتكف (\*) مابقى ، فإن كان مريضا أو محبوسا فإذا قدر قضاه ... إلى آخر كلام المزنى (١).

وهذا صحیح ، إذا قال : لله علی أن أعتكف یوم یقدم فیه (7) فلان ، فلا یختلف المذهب : إن نذره قد انعقد ؛ لأن الوفاء بموجب النذر أو ببعضه ممكن (7).

فإن قيل : فهلا كان نذره  $\binom{2}{1}$  باطلا؟ كما [لو قال : لله على أن أصوم]  $\binom{6}{1}$  يوم يقدم فلان ، قلنا : في نذر الصوم قولان : أحدهما  $\binom{7}{1}$  صحيح كالاعتكاف . والثانى : باطل  $\binom{7}{1}$ .

والفرق بینهما : أنه یقدر علی الوفاء بالاعتکاف أو بعضه ، ولایقدر علی الوفاء بالطوفاء بالصوم ولابیعضه ؛ لأنه ان قدم لیلا فلاندر ، وإن قدم نهارا لم یکنه صیام مابقی منه  $(^{\Lambda})$ و یکنه اعتکاف  $(^{*})$ مابقی منه .

<sup>1/144:2 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>۱) وتمام كلام المزنى قوله: "يشبه أن يكون إذا قدم فى أول النهار أن يقضى مقدار مامضى من ذلك اليوم من يوم آخر حتى يكون قد أكمل اعتكافه يوم، وقد يقدم فى أول النهار لطلوع الشمس وقد مضى بعض يوم فيقضى بعض يوم فلابد من قضائه حتى يتم يوم، ولو استأنف يوما حتى يكون اعتكافه موصولا كان أحب الى". اله انظر: مختصر المزنى مع الأم ٦٩/٩٠.

۲) ساقطة من : د ، و .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ج .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين في د ، و : لو نذر أن يصوم .

<sup>(</sup>٦) في ب: أصحهما .

<sup>(</sup>٧) في و : يبطل .

<sup>(</sup>۸) ساقطة من : و .

<sup>1/100:1 (\*)</sup> 

فإذا (١) صح (٢) أن نذره قد انعقد ، فما لم يقدم فلان فلااعتكاف عليه وإن قدم حيا مختارا فله حالان : أحدهما : أن يقدم ليلا . والشانى : نهارا . (\*)فإن قدم ليلا فلااعتكاف على الناذر ؛ لأن شرط نذره لم يوجد . وإن قدم نهارا فللناذر حالان :

أحدهما : أن يكون (\*)مالك التصرف قادرا على الاعتكاف ، فيلزمه أن يعتكف بقية نهاره (\*)؛ لأن شرط نذره قد وجد . وفي قضاء مامضى من النهار (\*)وجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان ، أحد الوجهين : لاقضاء عليه إذا قيل أن نذر الصوم باطل .

والوجه الثانية : ان $(\frac{3}{2})$ عليه القضاء إذا قيل إن نذر الصوم صحيح والحالة الثانية : أن يكون (\*)الناذر مملوك التصرف غير قادر على الاعتكاف (0), مثل أن يكون مريضا أو محبوسا ، هل (7)يلزمه القضاء إذا صح و خرج من الحبس؟ أم لا؟

على قولين : أصحهما : عليه القضاء . نص عليه الشافعى  $(V)^{2}$ ؛ لأن كل من لزمه فعل عبادة إذا كان صحيحا فعليه قضاؤها إذا أتى عليه زمانها وكان مريضا ، كصوم شهر  $(\Lambda)^{2}$  رمضان .

والقـول الثـاني : \_ وهـو مخرج مـن أحد قـوليه في نذر الصيــام - : لايلزمه القضاء ؛ لأن الأصل في العاجز أن الوجوب لايتعلق بذمته .

<sup>(</sup>١) في ج : فان .

<sup>(</sup>٢) في و : وضع .

<sup>(\*)</sup> و : ۲۶/أ

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۳۲/أ

<sup>(</sup>٣) في ب: بقيته .

<sup>(\*)</sup> د : ۱۳۲/ب

<sup>(</sup>٤) إن ساقطة من أ ، ج ، د ، ه ، و .

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۰/أ

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج، ه: التصرف.

<sup>(</sup>٦) في د، و: فهل.

انظر : الأم ١٤٨/٢ .

 <sup>(</sup>۸) ساقطة من ب .

# [٢٤] [لبس المعتكف وأكلم وتطيبه]

مسألة : قال (\*)الشافعي : ولابأس أن يلبس المعتكف والمعتكفة ، ويأكلا ويتطيبا بما شاءا (١).

 $e^{(Y)}$  وحكى عن عطاء وطاووس: أن المعتكف ممنوع من الطيب تشبيها بالمحرم  $e^{(Y)}$  وهذا لاوجه له ؛ لأن السنة  $e^{(Y)}$  قد وردت بخلافه وهو ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم "أنه رجل شعر رأسه"  $e^{(Y)}$  لينبه على الفرق بين المحرم  $e^{(Y)}$  والمعتكف ؛ ولأنه لو منع من الطيب كالمحرم  $e^{(Y)}$  والمعتكف ؛ ولأنه و منع من الطيب كالمحرم  $e^{(Y)}$  والمعتكف أن عنع  $e^{(Y)}$  والمناع عبادة لا قنع من عقد النكاح لا قنع من الطيب ، أصله الصوم ، وعكسه الحج  $e^{(Y)}$ .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۳۵/ب

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٩/٩ .

<sup>(</sup>۲) في د، و: وهذا . .

<sup>(</sup>٣) قول عطاء أخرجه عبد الرزاق ٢٠٠/٤ ، أثر رقم (٨١٠٤) وقال : قال ابن جريج سئل عطاء أتعطيب المعتكفة وتتزين؟ فقال : لا ، أتريد أن يقع عليها زوجها؟ لاتتطيب ، قلت : ففعلت ، أيقطع ذلك جوارها؟ قال : لا ، ولم تفعل ذلك؟ وهي في عبادة وتخشع ، إنما طيب المرأة وزينتها لزوجها .

أما قول طاووس فنقله النووى عن الماوردى ، المجموع ٢٨/٦ . وقال الامام أحمد : لا يعجبني أن يتطيب ، وذلك لأن الاعتكاف عبادة تختص مكانا ، فكان ترك الطيب فيها مشروعا كالحج . المغنى ٤٨٣/٤ .

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٥٥/ب

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في مسألة : المساجد التي يصح فيها الاعتكاف .

<sup>1/189:3 (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين في أ، ج: المنع -

<sup>(</sup>٦) في د ، و : اظفاره .

 <sup>(</sup>٧) انظر : المهذب ١٥١/٢ ، المجموع ٢٨٨٦٠ .

قلت : وبه قال مالك إلا إنه كره تقليم الأظافر وحلق الشعر صيانة للمسجد . انظر : المدونة ٢٣٠/١ ، الكافى فى فقه أهل المدينة ١/٣٥٤ .

# [٢٥] [إذا وجبت العدة على المرأة وهم معتكفة]

مسألة : قال الشافعى : وإن هلك زوجها (\*)خرجت (1)فاعتدت ثم (\*).

أما المرأة فليس لها الاعتكاف (٣) إلا بإذن زوجها ، لما يملك من الاستمتاع بها .

فإن اعتكفت (\*)بغير إذنه كان له منعها ، ولو أذن لها في الاعتكاف ثم أراد منعها قبل تمام ذلك جاز له (٤) [إن كان اعتكافها (٥) متفرقا] (٦) ، وإن كان الأولى به (٧) تمكينها من إتمامه ، ولم يجز له ذلك إن كان اعتكافها متنابعا.

فإذا اعتكفت المرأة ثم وجبت عليها العدة بطلاق زوجها ، أو وفاته ، لزمها الخروج إلى منزلها لتقضى فيه عدتها (٨).

وقال مالك : تكمل اعتكافها ثم تخرج لقضاء عدتها (٩).

وهذا خطأ ؛ لأن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما ، والعدة أقـوى من الاعتكاف من وجهين :

<sup>(\*)</sup> و: ۲۵/ب

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ ، ج .

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٩/٩ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : ه ، وفي أ ، ج : أن تعتكف .

<sup>(\*)</sup> ج: ۲۳۲/ب

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، و .

 <sup>(</sup>۵) ساقطة من : ب .

<sup>(</sup>٦) مابين المعكوفين ساقط من أ ، ج ، ه .

<sup>.</sup> به $^{''}$  ساقطة من ج $^{''}$ 

<sup>(</sup>۸) انظر : المجموع ١٩٦٦٥ .

قلت : وبه قال أحمد . المغنى ٤٨٥/٤ .

<sup>(</sup>٩) انظر : المدونة ٢٣١/١ .

أحدهما: أن العدة وجبت ابتداء من قبل الله تعالى ، والاعتكاف وجب عليها بايجابها .

والثاني : أن العدة لا يجوز تبعيضها والخروج (\*) منها قبل إتمامها . والاعتكاف يجوز تبعيضه والخروج منه قبل إتمامه لعارض أو لحاجة (1) ، فلهذين [e + e] تقديم العدة على الاعتكاف .

(\*)فإذا قضت عدتها عادت إلى اعتكافها فبنت عليه ؛ لأنها خرجت اضطرارا (\*)لااختيارا .

فإن قيل : فهلا استوى حكم الخروج للعدة والخروج للشهادة في بطلان الاعتكاف في الموضعين أو جواز البناء على الاعتكاف في الموضعين؟ قيل : قد كان أبو العباس بن شريح يخرج في العدة قولا من الشهادة ، وفي الشهادة قولا من العدة (٣).

فيجعلهما على قولين . والصحيح الفرق بين المسألتين والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما: أن المقصود من الشهادة هو الأداء ، فإذا تحملها مختارا كان خروجه لأدائها مختارا . وليس المقصود من النكاح الفرقة الموجبة للعدة وإنما يقصد به الألفة (٤)(\*)فلم (٥) يكن اختيارها للنكاح اختيارا لوجوب (\*)العدة.

<sup>(\*)</sup> د : ۱۳۹/ب

<sup>(</sup>١) في د ، و ، ه : حاجة .

<sup>(</sup>٢) جاء في جميع النسخ "ماوجب" فحذفت الميم لأن سياق النص يقتضى ذلك .

<sup>1/407:1 (\*)</sup> 

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۰/ب

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع ٦/٦١٥.

<sup>(</sup>٤) في د ، و : التآلف .

<sup>(\*)</sup> و : ٤٤/أ

<sup>(</sup>ه) في ب: لم.

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۳۹/أ

والثانى : أن بالمرأة إلى النكاح ضرورة ؛ لأنه كسبها وبه تستفيد المهر والنفقة (\*) وليست الشهادة كسبا للشاهد ، فلم يكن به إلى تحملها ضرورة . ومثال العدة من الشهادة : أن يضطر إلى تحمل الشهادة وتتعين (\*)عليه لعدم (\*)غيره فإذا (\*) خرج للأداء لم يبطل اعتكافه .

ومثال الشهادة من العدة : أن يجعل إليها طلاقها فتختار الطلاق . فإذا خرجت للعدة بطل اعتكافها . والله أعلم .

### [١/١] [إذا حاضت المرأة أو استحاضت وهما معتكفة]

فصل : وإذا حاضت المرأة في اعتكافها خرجت من المسجد ، فإذا طهرت عادت إلى اعتكافها وبنت ؛ لأنها مضطرة إلى الخروج (\*)ممنوعة من المقام (\*).

فأما المستحاضة فليس لها الخروج من اعتكافها ؛ لأن الاستحاضة لاتمنع من المقام في المسجد ، وإن خرجت بطل اعتكافها (٤).

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۳۳

<sup>(</sup>۱) في د : ومعين .

<sup>(\*)</sup> ج : ۱٤٠/أ

<sup>(</sup>٢) فِي أ ، ج ، د ، و ، ه : فهذا إذا .

<sup>(\*)</sup> أ: ٢٥٦/ب

 <sup>(</sup>٣) قال النووى مانصه : "هكذا نص عليه ونقله عن نصه في البويطى القاضى أبو
 الطيب وغيره" ـ المجموع ٦/٩١٩ ـ

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع ٢٠/٦٥.

### [٢٦] [وظع المائدة فحٰ المسجد وغسل اليدين فجٰ الطشت]

مسألة : قال الشافعى : ولابأس بوضع المائدة في المسجد وغسل اليدين في الطشت (١).

وهذا صحيح ؛ لأن الاعتكاف لا ينع من شيء من ذلك ، ولأن أكله على المائدة وغسل يديه في الطشت أصون للمسجد وأحرى أن لايناله مايتأذى به المصلى ، والأولى أن يفعل ذلك حيث يبعد عن منظر الناس وعن مجالس العلماء ؛ لأنه أصون ، وكيفما فعل جاز .

### [٢٧] [إذا عقد المعتكف النكاح لم أو لغيره]

مسألة : قال الشافعى : ولابأس أن ينكح نفسه وينكح غيره  $(\Upsilon)$ ،  $[\pi]^{(\pi)}$  وهذا صحيح  $[\pi]^{(\pi)}$  لأن الله تعالى إنما منعه من المباشرة ، وليس كل ممنوع من المباشرة ممنوعا من عقد النكاح ، (\*) كالصائم .

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٩/٩ ، وانظر المجموع ٣٥،٥٣٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر المزنى مع الأم ٦٩/٩ ، وانظر المجموع ٦٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(\*)</sup> د : ۱٤٠/ب

### [٢٨] [العبد والمسافر والمرأة يعتكفون حيث شاءوا من المساجد]

مسألة : قال الشافعي : والعبد والمسافر والمرأة يعتكفون حيث شاءوا؛ لأنه لاجمعة عليهم (١).

وهذا صحيح ، معنى قوله : "حيث شاءوا" من المساجد ، لأن (\*) من U لاتلزمه الجمعة يتصل له الاعتكاف وماأحب في مسجد U أو جامع U ومن تلزمه الجمعة إذا اعتكف في مسجد U اتصل له الاعتكاف من الجمعة إلى الجمعة .

### [١/٨٦] [إذا نذر أن يعتكف فحل مسجد بعينه فذرج لحاجة الإنسان ودخل مسجدا آذر في طريقه]

فصل : وإذا نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فخرج منه لقضاء حاجة الإنسان ثم دخل إلى مسجد (\*)آخر في طريقه فبنى على اعتكاف ه جاز ؛ لأن الاعتكاف لايتعين في مسجد دون مسجد (\*). وكذلك لو انهدم المسجد فخرج إلى غيره بنى على اعتكافه (\*).

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر المزنى مع الأم ١٩/٩ .

<sup>(\*)</sup> و: ١٤٤/ب

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۳۳/ب

<sup>(</sup>٢) أنظر الأم ١٤٩/٢.

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۱/أ

<sup>1/</sup>YOV : 1 (\*)

 <sup>(</sup>٣) سبق أن ذكر المؤلف في ذلك بعض التفصيل انظر فصل [٧/١] .
 وانظر تفصيل ذلك أيضا في روضة الطالبين ٣٩٩،٣٩٨/٢ .

 <sup>(</sup>٤) انظر : الأم ١٤٧/٢ .

## [٢٨/٢] [إذا نذر أن يعتكف إذا كلم فلإنا]

فصل (1): قال الشافعى : وإن جعل المعتكف على نفسه اعتكاف أيام نذرا لله تعالى إن كلم (7)فلانا فكلمه (7)فعليه أن يعتكف .

ومعناه : إن (كم) أخرج ذلك على وجه التمنى فقال : إن رزقنى الله (\*)كلام فلان فعلى اعتكاف أيام ، فهذا نذر لازم ؛ لأنه نذر على وجه المحازاة .

قال الشافعى : ولو قال : إن كلمت فلانا فعلى اعتكاف شهر ، ثم علم أنه (0)قد كلمه ، فعليه اعتكاف شهر ، وهذا اختيار منه ، وإلا فم ذهبه أنه مخير بين اعتكاف شهر ، أو كفارة يمين .. نص عليه في النذور (7).

### [٢٨/٣] [إذا أدرم المعتكف بالدج]

فصل : (\*)وإذا (٧)أحرم المعتكف بالحج فإن كان وقت الحج باقيا أتم اعتكافه (٨)

<sup>(</sup>١) في ه : مسألة .

<sup>(</sup>۲) في د ، و :كلمت .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : د ، و .

 <sup>(</sup>٤) في ج ، ه : أنه ، و في د ، و : أنه إن أخرج .

<sup>(\*)</sup> ه: ۱۳٦/ب

<sup>(</sup>٥) في:ب،٤١ه، و : أن .

<sup>(</sup>٦) انظر: الأم ٣٩٩/٢.

<sup>(\*)</sup> د : ۱۱۱/أ

<sup>(</sup>٧) في د، و: وإن.

<sup>(</sup>٨) في أ، ج، د، ه، و: الاعتكاف.

ومضى في حجه (١)، لأن الإحرام بالحج (٢)أقوى من الاعتكاف وآكد ( $^{(7)}$ )، فإذا عاد استأنف ؛ لأنه اختار قطع اعتكافه بالإحرام ، فلو كان إحرامه بعمرة أتم اعتكافه ثم خرج لعمرته ، [لأن وقت العمرة] ( $^{(8)}$ ) لا يفوت خرج من اعتكافه قبل إتمامه استأنف .

### [٢٨/٤] [ليس للعبد واالمدبر واأم الولد الاعتكاف إلا بإذن سيدهم]

فصل: ليس للعبد والاللمدبر والالأم الولد أن يعتكفوا إلا باذن سيدهم، فإن اعتكفوا بغير إذنه كان له منعهم. وإن اعتكفوا بإذنه (\*)كان بالخيار. إن شاء مكنهم [من إتمامه] (\*) وإن شاء منعهم (\*).

<sup>(</sup>١) انظر : الأم ١٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) في د، و، ه: أو كد.

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفين ساقط من (٤)

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۳٤/أ

<sup>(\*)</sup> أ : ٢٥٧/ب

<sup>(</sup>٥) ساقطة من: أ، ج، ه.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأم ١٤٩/٢.

### [٢٨/٥] [إذا أذن السيد للعبد والمدبر وأم الولد في النذر فنذروا الاعتكاف]

فصل : (\*)فلو أذن لهم في النذر فنذروا الاعتكاف بإذنه وأراد منعهم منه فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون زمان النذر معينا ، كأنهم نذروا اعتكاف شهر رجب ، فليس له منعهم من اعتكافه ؛ لأن اعتكافه قد (١) تعين عليهم بدخوله.

والضرب الثاني: أن يكون زمان النذر غير معين ، كأنهم نذروا اعتكاف شهر مطلق ، فمالم  $(\Upsilon)$  يدخلوا في الاعتكاف فله منعهم منه  $(\Upsilon)$ ؛ لأنه متعلق بذممهم  $(\Upsilon)$ وهم في سعة من تأخيره . وإن  $(\Upsilon)$ دخلوا في الاعتكاف فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون متتابعا . والثاني : غير متتابع .

فإن كان غير متتابع فلم منعهم منه ؛ لأنهم في سعة من تفريقه . وإن كان متتابعا : فليس له منعهم منه قبل إتمامه (٥)لأنه قد تعين عليهم بالدخول فيه .

<sup>(\*)</sup> و : ٥٤/أ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من : أ ، ب ، ج ، ه .

<sup>(</sup>٢) في بج: فلما لم .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : و .

<sup>(</sup>٤) في و : ذمتهم ـ

<sup>(\*)</sup> د : ۱٤١/ب

<sup>(</sup>٥) في أ، ج، د، و، ه: قامه.

### [٢٨/٦] [المكاتب لم أن يعتكف بغير إذن سيده]

فصل: فأما المكاتب فله أن يعتكف بغير إذن سيده (1) لأنه أملك (\*) لنافعه (7)، وليس لسيده منعه إلا أن يعجز عن قوته (7) فيكون له حينئذ منعه بعد العجز.

فأما العبد الذي قد عتق نصفه فله حالان :

أحدهما: أن يكون مهيئا، فله أن يعتكف يوما ويخدم سيده يوما (٤). والثاني : (\*)أن يكون غير مهيىء ، فليس له الاعتكاف إلا باذن سيده . والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) انظر : الأم ١٤٩/٢ .

<sup>(\*)</sup> ب: ۲۱/ب

<sup>(</sup>٢) في و : بمنافعه .

<sup>(</sup>٣) في د، و: نجومه .

<sup>(</sup>٤) انظر : الأم ١٤٩/٢ .

<sup>(\*)</sup> ج : ۲۳٤/ب

# CHIAGI

فهرس للآيات الفرآبية

فهرس للاتحاديث الشريفة

فهرس لآثار الصحابة

فهرس الأعلام

فهرس للشواهد الشعربة

فهرس للالفاظ الغرببة والمصطلحات الفقهبة

فهرس للأماكن والبلدان

فهرس للمصادر

فهرس للموضوعات

# فمرس الآيات القرآنية

### رقمها الصفحة

الآية

|                                       | •           | ••                                    |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|                                       | عورة البقرة | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
|                                       |             | أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين       |
| 459                                   | 140         | والركع السجود                         |
|                                       |             | ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم          |
|                                       |             | الصيام كما كتب على الذين              |
| ₹+                                    | 184         | من قبلكم                              |
|                                       |             | أياما معدودات فمن كان منكم            |
|                                       |             | مريضا أو على سفر فعدة من              |
| . ۲ . ۳ + ۲ , ۲ ۳ ۲ , ۲ ۳ ۲ , ۲ ۰ ۲ . | ١٨٤         | أيام أخر وعلى الذين يطيقونه           |
| ۳۰۹،۳۰۷                               |             | ·                                     |
|                                       |             | شهر رمضان الذي أنزل فيه               |
| , 407, 450, 40%, 707,                 | 1/10        | القرآن                                |
| 407,777,7777,7777                     |             |                                       |
| T•V. 799, 79£                         |             |                                       |
|                                       |             | أُحِلَّ لكم ليلة الصيام الرفث         |
| ۰۲۷،۰۳۱،۳۹،۱۳۹،۱۲۹                    | 144         | إلى نسائكم                            |
| 2+7,2+2,477,474,459                   |             | ·                                     |
| 107.1.4                               | 114         | يسألونك عن الأهلة                     |
|                                       |             | فمن تمتع بالعمرة إلى الحج             |
|                                       |             | فمااستيسر من الهدى فمن لم             |
| AFY                                   | 197         | يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج          |
|                                       |             |                                       |

| الصفحة     | رقمها            | الآية                          |
|------------|------------------|--------------------------------|
|            | سورة الأعراف     | <b>4</b>                       |
|            |                  | فأتوا على قوم يعكفون على       |
| ٣٤٨        | 147              | أصنام لهم                      |
|            | سورة الأنفال     |                                |
|            |                  | قل للذين كفروا ان ينتهوا       |
| 492        | ٣٨               | يغفر لهم ماقد سلف              |
|            | سورة التوبة      |                                |
| 4.1        |                  | ان عدة الشهور عند الله اثنا عث |
|            | ورة الحجرات      | <del>_</del>                   |
|            |                  | ولايغتب بعضكم بعضا أيحب        |
| 4.5        |                  | أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا    |
| ر مر نشا   | سورة النحل       | f Northwest A                  |
| 405        | ۲                | ينزل الملائكة بالروح من أمره   |
| 1+761+4    | 17               | وعلامات وبالنجم هم يهتدون      |
|            | سورة مريم        | . [1]                          |
| ٥٨         | 44               | انى نذرت للرحمن صوما فلن       |
| <b>υ</b> Λ | سورة النور       | أكلم اليوم انسيا               |
|            |                  | في بيوت أذن الله أن ترفع       |
| ٣٨٨        | <b>~</b> 7       | و یذکر فیها اسمه               |
| , , , , ,  | <br>سورة الشعراء |                                |
| 408        | 194              | نزل به الروح الأمين            |
|            | سورة محمد        | الرق بد الروح المال            |
| 727        | **               | ولاتبطلوا أعمالكم              |
|            |                  | ·                              |

| حة | بغ | الد | قمها | ر |
|----|----|-----|------|---|
|    |    |     | A '  | • |

| ä. | ١٧         |
|----|------------|
| ~  | <b>a</b> ! |

| سورة الواقعة  |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Y 0           | فلاأقسم بمواقع النجوم                                                            |
| سورة المجادلة |                                                                                  |
| 71            | كتب الله لأغلبن أنا ورسلى                                                        |
| سورة الطلاق   |                                                                                  |
| *             | وأقيموا الشهادة لله                                                              |
| سورة الليل    |                                                                                  |
|               | ومالأحد عنده من نعمة تجزى                                                        |
| +619          | الا ابتغاء وجه ربه الأعلى                                                        |
| سورة القدر    |                                                                                  |
| 1             | انا أنزلناه في ليلة القدر                                                        |
| ٣             | ليلة القدر خير من ألف شهر                                                        |
| ٤             | تنزل الملائكة والروح فيها                                                        |
|               | ۱۸ سورة المجادلة سورة الطلاق ۲۸ سورة الليل سورة الليل سورة القدر ۱۸ سورة القدر ۲ |

# فمرس الأحاديث الشريفة

| الصفحة         | الحديث                                               |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 441            | إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من            |
| 110            | إذا انتصف الشهر فلاتصوموا حتى يكون                   |
| 419            | إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم تطوعا                |
| 717            | إذا صام أحدكم فليستك بالغداة                         |
| 7+7            | إذا قبل الصائم الصامّة فقد أفطر                      |
| 377            | أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضاه                     |
| <b>70</b>      | أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها                        |
| 770            | استعينوا بطعام السحر على صيام النهار                 |
| 498            | الإسلام يجب ماقبله                                   |
| 454            | أصمت يوم قبله؟ فقالت : لا ، فقال لها : أتصومين       |
|                | أطعم ستين مسكينا فقال لاأجد . فدعى بعرق فيه خمسة     |
| 189            | عشر صاعا                                             |
|                | اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أزوره ليلا   |
| ٣٨٨            | فقعدت وحدثته فلما قمت وانقلبت قام                    |
| <b>۲۸۸،۲۰۹</b> | أفطر الحاجم والمحجوم                                 |
| 1/1            | الله أطعمك وسقاك                                     |
| 771            | أليس المرأة إذا حاضت لم                              |
|                | أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الهل عليه وسلم فقال:    |
| 145            | رأيت الهلال                                          |
|                | أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلطم |
| .170.17+       | نحره وينتف شعره وهو يقول هلكت وأهلكت                 |
| 144441         |                                                      |
|                |                                                      |

| الصفحة  | الحديث                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------|
|         | أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو        |
|         | واقف على الباب فقال : إنى أصبح جنبا وأنا                |
| 1771    | أريد الصوم                                              |
| 712,129 | إِن الله تعالى تجاوز عن أمتى الخطأ                      |
| Y+1     | إن الله وضع عن المسافر الصلاة ووضع عن                   |
| 744     | إن الله يحب أن تؤتى رخصه                                |
| 140,444 | إن الله يحب أن يؤخذ برخصه                               |
|         | إن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا ، فماتت          |
| 404     | قبل                                                     |
|         | أن رجلا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن          |
| 717     | القبلة للصائم                                           |
|         | أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي      |
| 707     | قد ماتت وعليها صوم                                      |
|         | أن رجلا ثائر الشعر أتى النبى صلى الله عليه وسلم يسمع    |
| ٦٢      | لصوته دوي يسأل عن الإسلام                               |
| 197 8   | أن رجلا أفطر فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفار |
|         | أن رجلا سأل زوجته أن تسأل أم سلمة عن الصائم يقبل        |
|         | زوجته فسألتها فقالت : كان رسول الله صلى الله            |
| ۲۰۸     | عليه وسلم يقبل                                          |
| ۲۸۹     | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع     |
|         | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة         |
| 444     | للصائم                                                  |
|         | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمتمتع إذا        |
| AFY     | لم يجد                                                  |

| الصفحة     |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
|            | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أهل العوالى بصيام |
| 494        | يوم عاشوراء قالوا                                     |
|            | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذى أفطر في      |
| 171        | رمضان بكفارة                                          |
|            | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في      |
| 140        | رمضان أن يعتق                                         |
|            | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح من      |
| 737        | المدينة صامًا                                         |
| 181        | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر             |
|            | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد      |
| 449        | اليهود يصومونه فقال: ماهذا اليوم؟                     |
| 759        | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها من الغد         |
|            | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف         |
| <b>777</b> | العشر الأواخر صلى الفجر                               |
|            | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا         |
| 444        | فيغتسل                                                |
|            | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من      |
| 4.141      | جماع لامن                                             |
|            | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشرا        |
| ۳٥٠        | من رمضان                                              |
|            | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر       |
| ۳0+        | الأواخر                                               |
|            | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات ،  |
| 770        | فإِن لم يكن                                           |

| لصفحه       | الحديث                                               |
|-------------|------------------------------------------------------|
|             | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه  |
| ***         | وهو صائم                                             |
|             | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم    |
| ***         | ويباشر وهو                                           |
|             | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يجعفر بن أبي طالب |
| PAY         | وهو يحتجم                                            |
|             | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل خيبر             |
| ۲۸٦         | ودعى بكحل                                            |
|             | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء |
| ٣٨٦         | في المسجد                                            |
|             | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ستة أيام |
| 779,110     | يوم الفطر                                            |
|             | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين      |
| ٥٦٧         | اليومين                                              |
|             | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم       |
| 777         | عرفة بعرفة                                           |
|             | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم      |
| 470         | الفطر والأضحى                                        |
|             | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل   |
| 441         | يارسول الله إنك                                      |
|             | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس     |
| <b>444</b>  | ثم نهاهم عن الوصال فانتهوا                           |
| <b>404</b>  | أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان           |
| <b>70</b> / | أن الشمس تصبح لاشعاع لها                             |
| 741         | إِن شئت فصم وإِن شئت فأفطر                           |

| بفحة     | الحديث                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------|
|          | أن صرمة بن قيس أتى منزله ولم يهيأ افطاره ، فغلبته      |
| 74.      | عيناه ، ثم أتى بالطعام وقد نام                         |
|          | أن عمر بن الخطاب أراد أن يأتى امرأته ليلة من شهر رمضان |
| 179      | فقالت : إنى قد صليت العشاء                             |
| ٤٣٣      | إن كنت صامًا فصم الغر                                  |
| 419      | إن كان فرضا فأقضى يوما مكانه ، وإن كان تطوعا           |
| 104      | إنك لعريض الوساد إنما هو بياض النهار                   |
| 417      | إن المتطوع أمير نفسه ، فإن شئت فصومى ، وإن             |
|          | أن الناس اختلفوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم  |
| 777      | بعرفة قال : فأرسلت أم الفضل                            |
|          | أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف العشر        |
| 474      | الأواخر                                                |
| ******** | أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ إلى أهل العوالى       |
|          | أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصوم بشهادة     |
| 170      | الواحد                                                 |
| 147      | أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع      |
| ٥٧،٨٨،٢٢ | إنما الأعمال بالنيات                                   |
| ٣٨٨      | إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة                    |
| 79       | إنما سمى رمضان لأنه يرمض الذنوب                        |
| 444      | أنه أمر بصيام السر من كل شهر                           |
| ٧٨       | أنه بعث إلى أهل العوالى في يوم عاشوراء ، أن من         |
|          | أنه سئل أى الصوم أفضل بعد شهر رمضان فقال : شهر         |
| 444      | الله الأصب                                             |
|          | أنه سئل أى الصوم أفضل بعد شهر رمضان فقال : شهر         |
| 441      | الله المحرم                                            |
|          |                                                        |

| ئحة     | الص      | الحديث                                            |
|---------|----------|---------------------------------------------------|
| 456     | •        | أنه كان أجود الناس بالخير وكان أجود مايكون        |
| 157     |          | أنه نهى عن أكل المغصاء                            |
| 44.41-  |          | أهدي لنا طعام فاشتهيناه ، فأفطرنا ، فقال : لاعليك |
| 444     | سال      | إياكم والوصال ، إياكم والوصال ، إياكم والوص       |
| 777777  |          | بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صامًا فترفق         |
| 77      |          | بني الإسلام على خمس شهادة أن لاإله إلا الله       |
| ١٢٤     | ، الله   | تراءى الناس الهلال فرأيته وحدي فأخبرت رسول        |
| 471     |          | تسأل الله العافية في الدنيا والآخرة               |
| 777     |          | تسحروا فإن في السحور بركة                         |
| 407     |          | التمسوها في العشر الأواخر                         |
| 731,27  |          | ثلاث لايفطرن الصائم القيء                         |
| ***     |          | ثلاث من سنة المرسلين تعجيل الفطر                  |
|         | : إِنا   | جاء قوم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا:     |
| ١٣٥     |          | ظننا أن الليل                                     |
| 447     |          | الجماعة بركة ، والثريد بركة ، والسحور             |
| ٣٨٧     |          | جنبوا مساجدكم صناعكم                              |
| 777     |          | جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يت       |
| 447     | ***      | حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ،       |
| 4.5     |          | خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة                 |
| 711     | <b>.</b> | خير خصال الصائم السواك                            |
|         | خبآنا لك | دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت -       |
| *17,418 |          | حيسا فقال : أما                                   |
|         | م        | رأيت جابر في الطواف فقلت له : أنهى رسول الل       |
| 454     |          | صلى الله عليه وسلم                                |
| ٣1.     | ىستاك    | رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مالاأحصى        |
|         |          |                                                   |

| الصفحة         | الحديث                                      |
|----------------|---------------------------------------------|
| 404            | رأيت هذه الليلة فخرجت لأعلمكم               |
| ٣•٣            | رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش ورب قائم   |
| ٥٣١،١٨١،١٣٥    | رفع عن أُمتى الخطأ والنسيان وما             |
| · ۲9 ۸ ، 1 V V | رفع القلم عن ثلاث                           |
| ٣              |                                             |
| 1+0.1+1        | شهرا النسك لاينقصان                         |
| 744,441        | الصائم في السفر كالمفطر في                  |
| 444            | صلاتك مع الجماعة أفضل من صلاتك              |
| 474            | صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد    |
| 74             | صلوا خمسكم ، وأدوا زكاتكم طيبة بها          |
| ۲+۱            | صمت الصائم تسبيح ونومه عباده                |
| 1906188        | صم يوما مكان ماأصبت                         |
| 45+            | صم يوما ولك عشرة أيام ، قال زدنى            |
| 4+4            | الصُوم جنة ، فإذا كان أحدكم صائمًا          |
| T0+11+07       | صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم               |
| 441            | صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود         |
| 440            | صوموا الشهر وسره                            |
| 711A115        | صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن           |
| 7506171        |                                             |
| 444            | صيام أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين         |
| ۸١             | صيام يوم عاشوراء كفارة سنة                  |
| 440,445        | صيام يوم عرفة كفارة السنة والسنة التي تليها |
| 710            | العينان تزنيان واليدان تزنيان               |
| 174.177        | فإن شهد ذوا عدل فصوموا                      |

| لصفحة          | الحديث                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------|
|                | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال:      |
| 757            | ذهب الظمأ                                           |
|                | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدنى     |
| ٤١٨،٤٠٥،٣٦١    | إلى رأسه                                            |
| ٣٨٢            | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايخرج إلى البيت   |
|                | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدع صيام يوم     |
| 444            | الإثنين والخميس                                     |
|                | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول      |
| 444            | إنه لايفطر                                          |
| <b>707</b>     | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط |
| Y+A            | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم      |
|                | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض فيمر   |
| <b>٣٩٤،٣٨٣</b> | كما هو                                              |
|                | كان يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول     |
| 90             | هل عندكم من غداء                                    |
| 771            | كان يكون علينا قضاء رمضان فلانقضيه إلا في …         |
| 747            | كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره     |
| 411,47         | كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به    |
| 777            | كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل منا الصائم       |
| 777            | كنا نؤمر بقضاء الصيام ولانؤمر بقضاء الصلاة          |
| アマン            | لااعتكاف إلا بصوم                                   |
| 717            | لا إلا أن تتطوع                                     |
| 1+4            | لاتصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة            |
| 118,114        | لاتقدموا الشهر بصوم يوم ولايومين إلا أن             |

| مفحة        | العديث الد                                      |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 779         | لاتقصروا ياأهل مكة في أقل من أربعة برد          |
| 77          | لاتقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم                |
| 91,42,41,40 | لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل              |
| 90,90,000   | لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل              |
| ۸۱،۷٥       | لاصيام لمن لم ينو الصيام من قبل الفجر           |
| 777         | لانذر في معصية                                  |
| 777         | لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر                 |
| ٧٥          | لايقبل الله عملا بغير نية                       |
| 44.         | لئن عشت الأصومن يوم التاسع                      |
| 479         | ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه       |
| 747,741     | ليس من البر الصيام في السفر                     |
| 451         | ليس من صائم أكل عنده مفطرون إلا                 |
| ٣٦٠         | ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين                     |
| ٣٤٢         | ماأنا نهيت عن صوم يوم الجمعة ورب الكعبة         |
| 1+ £        | من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول            |
| 1.0         | من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر    |
| 701         | من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر          |
| <b>474</b>  | من أراد أن يعتكف العشر الأواخر فليبيت في معتكفه |
| 731         | من استقاء عامدا فعليه القضاء                    |
| 194,157     | من استقاء عامدا أفطر                            |
| 144.144     | من أصبح جنبا من جماع فلاصوم له                  |
| 707         | من أفطر رمضان بمرض ثم صح فلم يقض حتى أدركه      |
| X07,477     | من أفطر في رمضان بمرض ولم يقض حتى مات           |
| 194         | من أفطر في رمضان فعليه ماعلى المظاهر            |

| لصفحة       | الحديث                                             |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 171         | من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم                       |
| ٣٠٥         | من تكلم والإمام يخطب فلاجمعة له                    |
| 444         | من سره أن يذهب كثير من وحر صدره                    |
| ٣٣٨         | من صام رمضان وأتبعه بست من شوال                    |
| ٨٢،٥٥٣      | من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا                 |
| 457         | من فطر صاممًا كان له مثل أجره                      |
| 474         | من كان عليه شيء من رمضان فإن شاء صامه              |
| 777         | من کان علیه شیء من صوم رمضان فلیسرده               |
| 44.5        | من كان له حمولة وآوى إلى شبع فليصم                 |
| 4.4         | من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله             |
| <b>70</b> A | من مات وعليه صوم شهر رمضان فليطعم                  |
| 707         | من مات وعليه الصيام صام عنه وليه                   |
| 1.5         | نحن أمة أمية لانكتب ولأنحسب                        |
| 779         | هذه أيام طعم وشرب فلايصومها أحد                    |
|             | هششت فقبلت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت |
| P+73AYY     | يارسول الله: صنعت أمرا                             |
|             | ياأهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله |
| ٣٣٠         | علیه وسلم یقول: یوم عاشوراء                        |
| 210,479     | يارسول الله إني نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية       |
| <u>የ</u> ፕለ | يارسول الله إنى نذرت اعتكاف يوم في الجاهلية        |
| 401         | يارسول الله رفعت ليلة القدر مع الأنبياء            |
| 448         | يارسول الله صمت وماأفطرت وأتممت وما                |
| 1.7.1.1     | يوم صومكم يوم نحركم                                |
| 44.         | يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه                    |
|             |                                                    |

# فمرس آثار الصحابة

| صفحة | سحابى الا        | الأثــر الد                                 |
|------|------------------|---------------------------------------------|
|      |                  | الإثد غبار فما يضر الصائم إذا نزل الغبار    |
| 7.47 | عبد الله بن عمر  | إلى حلقه                                    |
| 777  | علي بن أبي طالب  | إئتني بالغداء المبارك                       |
| ۲۲۲  | حذيفة بن اليمان  | أن الاعتكاف لايصح إلا في ثلاثة مساجد        |
|      |                  | أن عبد الله بن الزبير واصل الصيام           |
| 474  | ابن الزبير       | سبعة عشر يوما                               |
|      |                  | أنه أتي بسويق وهو صائم ، فأكل وعنده أن      |
|      | عمر بن الخطاب    | الليل قد وجب                                |
| 177  | سلمة بن صخر      | أنه أراد وطء إمرأته في ليل رمضان فمنعته     |
| 141  | عمر بن الخطاب    | الخطب يسير نقضى يوما مكانه                  |
|      |                  | رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام |
| 711  | عمر بن الخطاب    | فأعرض عني ، فقلت مالي                       |
| ٣٠٧  | ابن عباس         | كان ابن عباس يقرأ (وعلى الذين يطوقونه)      |
|      |                  | كان ابن عمر وابن عباس يتماقلان في الماء     |
|      | ابن عمر          | وكانا صائمين                                |
| 444  | <b>9</b> . 9. 9  |                                             |
|      | عبد الله بن عمر  | كان ابن عمر يتقدم الصيام بيوم               |
|      | عبد الله بن عمر  | كان ابن عمر يحتجم صائمًا                    |
|      | أبو بكر وعمر     | كانا يؤخران الإفطار حتى يسود الأفق          |
|      | على بن أبي طالب  | لأن أصوم يوم من شعبان أحب إلبَّ             |
|      | عبد الله بن عباس | لايلزمنا لهم شامهم ولنا حجازنا              |
| 117  | عبد الله بن عمر  | لو صمت الدهر لأفطرت يوم الشك                |

| الصفحة | الصحابي         | الأثــر                            |
|--------|-----------------|------------------------------------|
|        |                 | مضت السنة أن لايعود المعتكف مريضا  |
| 444    | عائشة           | ولايشهد جنازة                      |
| 110    | عمار بن یاسر    | من صام يوم الشك فقد عصا أبا القاسم |
| ود ۳۵۷ | عبدالله بن مسعو | من يقم الحول يراها                 |

# فمرس الأعلام

| الصفحة    | الاسم                                |
|-----------|--------------------------------------|
| 140       | ابراهيم بن أحمد بن اسحاق (أبو اسحاق) |
| 14.       | ابراهيم بن خالد اليمان (أبو ثور)     |
| 450       | ابراهیم سعد الزهری                   |
| 11•       | ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي        |
| 144       | أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث      |
| <b>70</b> | أبى بن كعب بن قيس أبو منذر           |
| 14+       | أحمد بن بشر بن عامر                  |
| 377       | أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة    |
| 771       | أحمد بن عمر بن سريج (أبو العباس)     |
| 111       | أحمد بن محمد بن حنبل                 |
| 444       | أسامة بن زيد بن حارثة                |
| 750       | اسحاق بن ابراهيم أبو يعقوب           |
| 111       | أسماء بنت أبى بكر الصديق             |
| 9.8       | اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل المزنی    |
| ***       | الأسود بن يزيد بن قيس النخعي         |
| 457       | امرؤ القيس بن حجر الكندى             |
| Y+1       | أنس بن مالك الكعبى أبو أمية          |
| 79        | أنس بن مالك بن النضر                 |
| 7.47      | أبو رافع أسلم مولى رسول الله         |
| 14.       | البراء بن عازب بن الحارث             |
| 447       | بلال بن رباح مولی أبی بكر            |
| 45.       | ثابت بن أسلم البناني أبو محمد        |

| الصفحة      | الاسم                                     |
|-------------|-------------------------------------------|
| 1+1         | ثوبان بن مجدد أبو عبد الله مولى رسول الله |
| Y+A         | جابر بن عبد الله بن عمر الأنصاري          |
| 107         | جارية بن الحجاج الأيادي (أبو دواد)        |
| ۳۱۸         | جعده المخزومي من ولد أم هاني              |
| 474         | جعفر بن أبي طالب أبو عبد الله             |
| 400         | جندب بن جناده الغفاري (أبو ذر)            |
| ٣٤٣         | جويرية بنت الحارث بن أُبَيَّ              |
| 475         | الحارث بن ربعي بن بلدمه (أبو قتادة)       |
| 1.4         | حذيفة بن اليمان بن حسيل بن جابر           |
| 445         | حرملة بن اياس (أبو حرملة)                 |
| 9.8         | حرملة بن يحيى بن عبد الله أبو حفص         |
| 717         | الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطرخي (أبو سعيد) |
| 111         | الحسن بن أبي الحسن يسار البصرى            |
| ٨٥          | الحسن بن الحسين بن أبي هريرة              |
| 179         | الحسن بن صالح بن حي بن حبان               |
| Y0          | حفصة بنت عمر بن الخطاب                    |
| <b>٣7</b> ٢ | الحكم بن عتبة الكندى                      |
| <b>٣٦</b> ٢ | حماد بن أبي سليمان أبو اسماعيل            |
| 45.         | حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة            |
| 441         | حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي             |
| 17.         | حيمد بن عبد الرحمن بن عوف                 |
| ***         | خالد بن زید بن کلیب (أبو أبوب)            |
| 717         | خباب بن الأرت بن جندلة                    |
| ۳٤۸         | خويلد بن خالد بن محرث (أبو ذؤيب)          |
|             |                                           |

| الصفحة     | الاسم                                    |
|------------|------------------------------------------|
| 445        | داود بن شابور المكى أبو سليمان           |
| 9 £        | داود بن على بن خلف أبو سليمان            |
| 40.        | ذكوان بن عبد الله مولى جويرية (أبو صالح) |
| 177        | رافع بن خدیج بن رافع الخزرجی             |
| 404        | الربيع بن أنس بن زياد                    |
| ٩٨         | ربيع بن سلمان بن عبد الجبار              |
| 14         | ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي           |
| <b>70</b>  | زر بن حبش بن حیاشة أبو مریم              |
| <b>٧</b> ٣ | زفر بن الهذيل العنبرى                    |
| ٥٨         | زياد بن معاوية بن خباب النابغة           |
| <b>TV1</b> | زيد بن سهل الأسود الخزرجي (أبو طلحة)     |
| ۸٠         | سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب        |
| 707        | سعد بن أبي وقاص                          |
| 770        | سعد بن عبید الزهری                       |
| ***        | سعد بن مالك بن سنان (أبو سعيد الخدرى)    |
| ٣•٢        | سعید بن أبي سعید كیسان المقبرى           |
| 109        | سعید بن جبیر بن هاشم                     |
| 144        | سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي           |
| 114        | سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى            |
| 415        | سفيان بن عيينة الهلالي                   |
| 707        | سلمان بن بريدة بن الحصيب                 |
| ٣+٣        | سلمة بن دينار أبو حازم المدنى الأعرج     |
| 177        | سلمة بن صخر بن سليمان الأنصاري           |
| 440        | سلمةبن وهرام اليماني                     |
|            | ·                                        |

| الصفحة | الاسم                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 44.    | سليمان بن عبد الملك بن مروان           |
| 774    | سهل بن سعد بن مالك الساعدى             |
| 445    | سويد بن حجير بن بيان (أبو قزعة)        |
| ***    | شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر          |
| 755    | شريك بن عبد الله النخعي                |
| 414    | شعبة بن الحجاج الأزدى                  |
| 45.    | شعيب بن محمد بن عبد الله               |
| 44.    | شقیق (لم أقف علی ترجمته)               |
| 445    | صالح بن أبى مريم الضبعى (أبو الخليل)   |
| 14.    | صرمه بن أنس بن قيس بن عدى              |
| ***    | صفية بنت حيى بن أخطب                   |
| 77     | طلحة بن عبيد الله بن عثمان             |
| 418    | طلحة بن يحيى بن طلحة التيمي            |
| 140    | طاوس بن كيسان الخولاني                 |
| 11+    | عامر بن شراحیل بن عید الشعبی           |
| 41.    | عامر بن ربيعة بن كعب                   |
| ۸٠     | عائشة بنت أبي بكر                      |
| 418    | عائشة بنت طلحة بن عبيد الله            |
| 44.    | عبادة بن الصامت بن قيس أبو الوليد      |
| 171    | عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوى     |
| 114    | عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة)   |
| 11+    | عبد الرحمن بن عمر بن محمد الأوزاعي     |
| 744    | عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث        |
| 772    | عبد الله بن أبي قحافة (أبو بكر الصديق) |
|        | •• =                                   |

| الصفحة      | الاسم                                   |
|-------------|-----------------------------------------|
| 444         | عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفى        |
| 41          | عبد الله بن بديل بن ورقاء أبو بشر       |
| 707         | عبد الله بن بريده بن الحصيب             |
| 4.4         | عبد الله بن ذكوان القرشي (أبو الزناد)   |
| 444         | عبد الله بن الزبير بن العوام            |
| 4.0         | عبد الله بن شبرمة بن الطفيل             |
| 1+1         | عبد الله بن عباس بن عبد المطلب          |
| ٣٣٤         | عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي        |
| 77          | عبد الله بن عمر بن الخطاب               |
| 119         | عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي        |
| 450         | عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي    |
| 774         | عبيد الله بن عمر بن حفص                 |
| 44.         | عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج         |
| 777         | عثمان بن عفان بن أبي العاص              |
| 104         | عدى بن عبد الله بن سعد ولد حاتم طي      |
| 777         | العرباض بن سارية السلمى أبو نجيح        |
| 700         | عروة بن الزبير بن العوام                |
| 145         | عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان          |
| 172         | عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس |
| ۲۸۸         | على بن الحسين بن علي بن أبي طالب        |
| 11.         | على بن أبي طالب بن عبد المطلب           |
| 11+         | عمار بن یاسر بن عمار                    |
| 1.9         | عمر بن الخطاب بن نفیل العدوی            |
| <b>77</b> A | عمرو بن سليم بن عمرو الأنصاري           |
|             | J                                       |

| الصفحة | الاسم                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| 441    | عمر بن دینار                               |
| 479    | عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد                 |
| 181    | عويمر بن زيد بن قيس الخزرجي (أبو الدرداء)  |
| 711    | فاختة وقيل هند بنت أبي طالب (أم هاني)      |
| 711    | فاطمة بنت حسين بن علي أم عبد الله          |
| 144    | الفضل بن العباس بن عبد المطلب              |
| Y • •  | القاسم بن سلام بن عبد الله (أبو عبيد)      |
| 777    | قتادة بن دعامة بن عزيز أبو الخطاب          |
| 777    | قنبر مولى على بن أبى طالب                  |
| **     | لبابة بنت الحارث بن حزن (أم الفضل)         |
| 777    | لقيط بن عامر بن صبره                       |
| ١٢٣    | ليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث        |
| ٧٨     | مالك بن أنس بن مالك الأصبحى                |
| 197    | مجاهد بن جبر أبو الحجاج                    |
| 401    | محمد بن ابراهیم بن الحارث                  |
| ٧٠     | محمد بن ادريس بن العباس الشافعي            |
| ۸٧     | محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله         |
| 117    | محمد بن سيرين أبي عمر الأنصارى             |
| 454    | محمد بن عباد المخزومي                      |
| 114    | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي             |
| 4.0    | محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية         |
| 777    | محمد بن مسلم بن تدرس الأسدى (أبو الزبير)   |
| ۸٠     | محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهرى           |
| ۳۸٤    | محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم (أبو الطيب) |
|        |                                            |

| الصفحة      | الاسم                                    |
|-------------|------------------------------------------|
| 144         | مروان بن الحكم بن أبي العاص              |
| 177         | معاذ بن جبل بن عمر الأنصاري (أبو الأزهر) |
| 44.         | معاویة بن أبی سفیان بن حرب               |
| 151         | معدان بن أبي طلحة الكناني                |
| ٣٣٤         | المغيرة بن فروة الثقفي (أبو الأزهر)      |
| 4+0         | ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية        |
| 144         | نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله           |
| 457         | نسيبة بنت كعب أم عمارة                   |
| ۸٧          | النعمان بن ثابت التيمي (أبو حنيفة)       |
| Y•V         | هشام بن عروة بن الزبير بن العوام         |
| ۸٠          | هند بنت أبي أحيه بن المغيرة أم سلمة      |
| <b>70</b> A | واثلة بنت الأصقع بن كعب                  |
| 479         | یحی بن سعید بن قیس أبو سعید              |
| 401         | يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد       |
| ۸٧          | يعقوب بن ابراهيم بن سعد أبو يوسف         |
| 144         | يوسف بن يعقوب بن يحيى البويطى            |

# فمرس الشواهد الشعرية

| الصفحة | البيت                        |
|--------|------------------------------|
|        | أبدأن من نجد علانية          |
| 770    | والشهر مثل قلامة الظفر       |
|        | تظل الطير عاكفة عليهم        |
| 457    | وتنتزع الحواجب والعيونا      |
|        | خيل صيام وخيل غير صائمة      |
| ٥٩     | تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما |
|        | فلما أضاءت لنا سدفة          |
| 104    | ولاح من الصبح خيط أنار       |
|        | فهن عكوف كنوح الحمام         |
| 459    | قد شفى أكبادهن الهوى         |
|        | نضرب الهام والدوابر منها     |
| ٥٩     | ثم صامت بنا الجياد صياما     |

# فمرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقمية

| الصفحة | الكلمة    |
|--------|-----------|
| 14+    | الاً ثر   |
| ۲۸۶    | الإثمد    |
| 72     | الإجماع   |
| ***    | الإحليل   |
| ***    | الأرب     |
| 171    | الأرش     |
| ١٣٨    | ازدرد     |
| 7.     | الأصل     |
| ٣٤٨    | الاعتكاف  |
| 499    | الإغماء   |
| 10.    | أو جر     |
| ۳۸٤    | بذله      |
| 779    | الْبُرُّد |
| **1    | الْبَرَدُ |
| ٥٩     | تعلك      |
| ٥٩     | تنبعث     |
| 77     | ثائر      |
| 140    | الجنف     |
| 71     | حتم       |
| 444    | الحجامة   |
| ***    | الحرورية  |
| ۳۸٤    | حشمه      |

| الصفحة    | الكلمة     |
|-----------|------------|
| **        | حقن        |
| 101       | الحمق      |
| 14.       | الخبر      |
| 124       | الخلال     |
| 177       | خلخال      |
| <b>**</b> | الخلوف     |
| 177       | الجناية    |
| 09        | الدوابر    |
| 77        | الدوى      |
| 150       | ذرعه القيء |
| 119       | الرطل      |
| 4+4       | الزور      |
| 1+V       | السابلة    |
| 104       | السدفة     |
| **        | السعوط     |
| 4.4       | السواك     |
| 1.1       | الشيعة     |
| ۸۹        | الصاع      |
| ٣٢٣       | الصبر      |
| ٥٨        | الصوم      |
| 14.       | ضيعة       |
| 14.       | طاويا      |
| 177       | الظهار     |
| <b>Y1</b> | عاشوراء    |
| 69        | العجاج     |

| الصفحة      | الكلمة      |
|-------------|-------------|
| 1.5         | العر اف     |
| 171         | العرق       |
| 09          | علك         |
| 794         | العهن       |
| 14.         | غُشى عليه   |
| 118         | غم          |
| <b>77</b> A | الفرسخ      |
| 49+         | الفصد       |
| 154         | القظم       |
| ۸۳          | القياس      |
| 1.5         | الكاهن      |
| 171         | لابتيها     |
| ٣٠١         | لغط         |
| 11          | مبهما       |
| ١٣٨         | مج          |
| ۲۸۰         | مطمورة      |
| <b>YAY</b>  | المقل       |
| 79          | ناتق        |
| 71          | النسخ       |
| ٥٨          | الهاجرة     |
| 09          | الهام       |
| 149         | هتك         |
| 4+4         | هش          |
| Y+Y         | الهم        |
| 495         | الهم<br>يجب |

# فمرس الأماكن والبلدان

| الصفحة                                 | اسم البلد أو الموضع |
|----------------------------------------|---------------------|
| 1.9                                    | الحجاز              |
| 7A7                                    | خيبر                |
| 1.9.1.4                                | الشام               |
|                                        | الطائف              |
| ***************                        | عرفة                |
| ~~\\\~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                     |
| 444                                    | عسفان               |
| ~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | العوالي             |
| · AY                                   | قبا                 |
| 757,757                                | كراع الغميم         |
| ۳۳۰،۲٤۳،۲٤۲،۱۲۵،۱۰۸،٦٧                 | المدينة المنورة     |
| 779,77                                 | مكة المكرمة         |
| 0F7, VF7, AF7, I37                     | مكه المكرمه مني     |

#### فهرس المراجع والمصادر

- \* ابن المنذر ، الإجماع ، الطبعة (بدون) ، دراسة وتحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد ، الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ، ١٤١١هـ/١٩٩١م .
- \* ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، الطبعة الأولى ، ترتيب علاء الدين على بن بلبان الفارسى ، بيروت دار الكتب العلمية ١٤٠٧ه/١٩٨٧م .
- \* ابن العربى ، أبو بكر محمد بن عبد الله ، أحكام القرآن ، الطبعة (بدون) ، تحقيق على محمد البجاوى ، بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر .
- \* الجصاص ، أبو بكر أحمد بن على الرازى ، أحكام القرآن ، الطبعة (بدون) ، تحقيق محمد الصادق قمحاوى ، بيروت : دار احياء التراث العربى ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م .
- \* الماوردى ، أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ، أدب الدنيا والدين ، الطبعة الثانية ، تحقيق : ياسين محمد السواس ، دمشق : دار ابن كثير ١٩٩٥هم .
- \* الماوردى ، أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ، أدب القاضى ، الطبعة (بدون) ، تحقيق محيى هلال السرحان ، بغداد : مطبعة الإرشاد .
- \* الألباني ، محمد ناصر الدين ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، الطبعة الثانية ، اشراف محمد زهير الشاويش ، بيروت : المكتب الاسلامي ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م .
- \* النيسابورى ، أبو الحسن ، على بن أحمد الواحدى ، أسباب النزول الطبعة (بدون) ، بيروت : دار المعرفة .
- \* ابن الأثير ، أبو الحسن على بن أبى الكرم ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار احياء التراث العربي .
- \* ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن على ، الإصابة في تمييز الصحابة الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الكتب العلمية .

- \* الزركلي ، خير الدين ، الأعلام ، الطبعة السادسة ، بيروت : دار العلم للملايين ١٩٨٤م .
- \* ابن قيم الجوزية ، أبو عبد الله محمد بن أبى بكر ، أعلام الموقعين عن رب العالمين ، الطبعة الثانية ، رتبه وضبطه محمد عبد السلام إبراهيم ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ/١٩٩٣م .
- \* الأصبهاني ، أبو الفرج على بن الحسن ، الأغاني ، الطبعة (بدون) ، مصر : دار الكتب ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م .
- \* ابن هبيرة ، أبو المظفر يحيى بن محمد بن الحنبلى ، الافصاح عن معانى الصحاح ، الطبعة (بدون) ، الرياض : المؤسسة السعدية .
- \* ابن ماكولا ، على بن هبة الله بن على ، الإكمال فى رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف فى الأسماء والكنى والأنساب ، الطبعة (بدون) تصحيح عبد الرحمن بن يجبى المعلمى اليمانى ، بيروت : مجد أمين دمج .
- \* الشافعي ، أبو عبد الله محمد بن ادريس ، الأم ، الطبعة الأولى ، خرج أحاديثه وعلق عليه : محمود مطرجي ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٣ه/١٩٩٩م .
- \* السمعانى ، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى ، الأنساب ، الطبعة الأولى ، تقديم عبد الله عمر البارودى ، بيروت : دار الحنان ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م .
- \* القونوى ، الشيخ قاسم ، أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ، الطبعة الثانية ، تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسى ، جدة : دار الوفاء للنشر والتوزيع ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م .
- \* أبو العباس ، نجم الدين بن رفعة الأنصارى ، الإيضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان ، الطبعة (بدون) ، حققه وقدم له د. محمد أحمد إسماعيل الخاروف ، دمشق : دار الفكر .

- \* البزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكى ، البحر الزاخر (مسند البزار) ، الطبعة الأولى ، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله ، بيروت : مؤسسة علوم القرآن ، المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م .
- \* الكاسانى ، علاء الدين أبى بكر بن مسعود الحنفى ، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ، الطبعة (بدون) ، مصر : مطبعة الامام .
- \* ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الفكر .
- \* ابن كثير ، أبى الفداء اسماعيل بن كثير ، البداية والنهاية ، الطبعة الرابعة ، حققه د. أحمد أبو ملحم ، ود. على نجيب عطوى ، وفؤاد السيد ، ومهدى ناصر الدين ، وعلى عبد الستار ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤٠٨ه/١٩٨٨م .
- \* الصاوى ، أحمد بن محمد المالكى ، بلغة السالك الأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار المعرفة .
- \* العينى ، أبو محمد محمود بن أحمد ، البناية فى شرح الهداية ، الطبعة الأولى ، تصحيح المولوى محمد عمر الشهير بناصر الاسلام الرامفورى دار الفكر للطباعة والنشر ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م .
- \* الخطيب البغدادى ، أبو بكر أحمد بن على ، تاريخ بغداد ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الكتب العلمية .
- \* الخضرى ، محمد ، تاريخ التشريع الإسلامي ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار إحياء الكتب العربية ١٣٣٩هـ/١٩٢٠م .
- \* الطبرى ، أبو جعفر محمد بن جرير ، تاريخ الطبرى ، الطبعة الأولى بيروت : دار الكتب العلمية ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م .
- \* البخارى ، أبو عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفى ، التاريخ الكبير ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الكتب العلمية .

- \* السمرقندى ، علاء الدين ، تحفة الفقهاء ، الطبعة الثانية ، بيروت دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ/١٩٩٣م .
- \* الجرجاني ، على بن محمد بن على ، التعريفات ، الطبعة الثانية ، على معلى ، التعريفات ، الطبعة الثانية ، على على الإبياري ، بيروت : دار الكتاب العربي ١٤١٣هـ/١٩٩٢م .
- \* أبو الطيب ، محمد شمس الحق العظيم ابادى ، التعليق المغنى على سنن الدارقطنى (بدون ) ، باكستان : دار الكتب الاسلامية .
- \* ابن الجلاب ، عبيد الله بن الحسين بن الحسن ، التفريع ، الطبعة الأولى ، دراسة وتحقيق د. حسين بن سالم الدهمانى ، بيروت : دار الغرب الاسلامى ١٤٠٨ه/١٩٨٩م .
- \* النيسابورى ، الحسن بن محمد بن حسين القمى ، تفسير غريب القرآن (بهامش تفسير الطبرى) ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر ١٤٠٦ه/١٩٨٦م .
- \* ابن كثير ، أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ، تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر ١٩٦٩هـ/١٩٦٩م .
- \* ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن على العسقلانى ، تقريب التهذيب ، الطبعة الثانية ، تحقيق محمد عوامة ، بيروت : دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م .
- \* ابن حجر العسقلاني ، أبو الفضل أحمد بن على ، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، الطبعة (بدون) ، باكستان : دار نشر الكتب الاسلامية ١٤٠٣م .
- \* ابن القيم ، أبو عبد الله محمد بن أبى بكر ، تهذيب الإمام ابن القيم (مع مختصر سنن أبى داود) ، الطبعة (بدون) ، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقى ، بيروت : دار المعرفة .

- \* ابن حجر ، أحمد بن على ، تهذيب التهذيب ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠٤ه/١٩٨٤م .
- \* المزى ، أبو الحجاج يوسف ، تهذيب الكمال فى أسماء الرجال ، الطبعة الثانية ، تحقيق د. بشار عواد معروف ، بيروت : مؤسسة الرسالة ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م .
- \* الأزهرى ، أبو منصور محمد بن أحمد ، تهذيب اللغة ، الطبعة (بدون) ، تحقيق عبد السلام محمد هارون وراجعه محمد على النجار . مصر : دار القومية العربية للطباعة .
- \* الطحان ، د. محمود ، تيسير مصطلح الحديث ، الطبعة الثامنة ، الرياض : مكتبة المعارف ١٤٠٧ه/١٩٨٩م .
- \* ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد التميمى ، الثقات ، الطبعة الأولى ، الهند : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد ١٣٩٣ه/ ١٩٧٣م .
- \* الطبرى ، أبو جعفر محمد بن جرير ، جامع البيان فى تفسير القرآن (تفسير الطبرى) ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر ١٩٨٦هـ/١٩٨٩م .
- \* الترمذى ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، الجامع الصحيح (سنن الترمذى) ، الطبعة الأولى ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤٠٨ه/١٩٨٧م .
- \* البخارى ، أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخارى) ، الطبعة الأولى ، تحقيق محب الدين الخطيب ، القاهرة : المكتبة السلفية ١٤٠٠ه .
- \* السيوطى ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ، الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الفكر .

- \* القرطبي ، أبو عبد الله محمد الأنصاري ، التجامع لأحكام القرآن ، الطبعة الثانية ، مصر : دار الكتب المصرية ١٩٥٤م .
- \* ابن قيم الجوزية ، أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن أيوب ، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الكتب العلمية .
- \* ابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدى ، كتاب جمهرة اللغة ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار صادر ١٣٤٥ه .
- \* أبو محمد ، محيى الدين عبد القادر بن أبى الوفاء الحنفى ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، الطبعة الأولى ، الهند : مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية .
- \* ابن التركمان ، علاء الدين بن على بن عثمان المارديني ، الجوهر النقى (في ذيل السنن الكبرى للبيهقى) ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار المعرفة .
- \* الماوردى ، أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ، الحاوى الكبير ، الطبعة الأولى ، تحقيق على محمد معوض ، وعادل أحمد عبد الموجود ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ/١٩٩٤م .
- \* ابن عابدين ، محمد أمين ، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، الطبعة الثانية ، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٣٨٦ه/١٩٦٦م .
- \* القفال ، أبو بكر محمد بن أحمد الشاشى ، حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء ، الطبعة الأولى ، تحقيق د. ياسين أحمد ابراهيم درادكه ، الأردن : مكتبة الرسالة الحديثة ١٩٨٨م .
- \* الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ، الحيوان ، الطبعة الثانية ، تحقيق عبد السلام هارون ، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده .

- \* السيوطى ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١١ه/ ١٩٩٠م .
- \* غوستاف فون غرنياوم ، دراسات فى الأدب العربى ، الطبعة (بدون) ترجمة د. إحسان عباس و آخرون ، إشراف د. محمد يوسف نجم ، بيروت : دار مكتبة الحياة ، بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين المساهمة للطباعة والنشر ، نيويورك .
- \* ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، الطبعة (بدون) ، تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور ، القاهرة : دار التراث للطباعة والنشر .
- \* امرىء القيس ، ديوان امرىء القيس ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار بيروت للطباعة والنشر .
- \* النابغة الذبيانى ، ديوان النابغة الذبيانى ، الطبعة (بدون) ، جمع وتحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، تونس : الشركة التونسية للنشر والتوزيع ، الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .
- \* دار الكتب المصرية القسم الأدبى ، ديوان الهذليين ، الطبعة الأولى ، القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٦٤ه .
- \* الألوسى ، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود ، روح المعانى فى تفسير القرآن والسبع المثانى ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الفكر . \* النووى ، أبو زكريا محيى الدين بن شرف ، روضة الطالبين وعمدة
- المفتين ، الطبعة الثانية ، بيروت : المكتب الاسلامي ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م -
- \* ابن قدامة ، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ، روضة الناظر وجنة المناظر ، الطبعة الثانية ، تحقيق د. عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م .
- \* الجبورى ، أبو اليقظان د. عطية ، الإمام زفر بن الهذيل وآراؤه الفقهية ، الطبعة الثانية ، بيروت : دار الندوة الجديدة ١٤٠٦ه/١٩٨٦م .

- \* أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدى ، سنن أبى داود الطبعة (بدون) ، مراجعة وضبط وتعليق محمد محيى الدين عبد الحميد ، مكة المكرمة : دار الباز للنشر والتوزيع .
- \* ابن ماجه ، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، سنن ابن ماجه ، الطبعة (بدون) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت : المكتبة العلمية .
- \* الدارقطني ، على بن عمر ، سنن الدارقطني ، الطبعة (بدون) ، باكستان : دار نشر الكتب الاسلامية .
- \* الدارمي ، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ، سنن الدارمي ، الطبعة (بدون) طبع بعناية محمد أحمد دهمان ، بيروت : دار الكتب العلمية .
- \* البيهقى ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن على ، السنن الكبرى (سنن البيهقى) ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار المعرفة .
- \* النسائى ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ، السنن الكبرى (سنن النسائى) ، الطبعة الأولى ، تحقيق د. عبد الغفار سليمان البندارى وسيد كسروى حسن ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١١ه/١٩٩١م .
- \* الطبرى ، أحمد بن عب دالله ، السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ، الطبعة الأولى ، حلب : مطبعة محمد راغب الطباخ الحلبى ١٩٢٨ه/١٣٤٦م .
- \* الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان ، سير أعلام النبلاء ، الطبعة الرسالة الرابعة ، أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط ، بيروت : مؤسسة الرسالة ١٩٨٦هـ/١٩٨٩م .
- \* الشيخ ، محمد بن محمد مخلوف ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . ابن العماد ، أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر .

- \* البغوى ، الحسين بن مسعود ، شرح السنة ، الطبعة الثانية ، تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط ، بيروت : المكتب الاسلامي ١٤٠٣ه/ ١٩٨٣م .
- \* ابن الهمام ، محمد بن عبد الواحد السيواسى ثم السكندرى ، شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدىء ، الطبعة الأولى ، علقه عليه وخرج آياته وأحاديثه عبد الرزاق غالب المهدى ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٥هـ/١٩٩٥م .
- \* ابن النجار ، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحى الحنبلى ، شرح الكوكب المنير ، الطبعة (بدون) ، تحقيق د. محمد الزحيلى ونزيه حماد ، دمشق : دار الفكر ١٤٠٠ه/١٩٨٠م .
- \* الطحاوى ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدى الحجرى المصرى الحنفى ، شرح معانى الآثار ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٣٩٩ه/١٩٩٩م .
- \* الجوهرى ، اسماعيل بن حماد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الطبعة الثانية ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، بيروت : دار العلم للملايين ١٩٩٠م .
- \* الألباني ، محمد ناصر الدين الألباني ، صحيح سنن ابن ماجه ، الطبعة الثالثة ، بيروت : المكتب الاسلامي ١٤٠٨ه/١٩٨٨م .
- \* ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن اسحاق، صحيح ابن خزيمة، الطبعة الثانية، تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى، بيروت: المكتب الاسلامى ١٤١٢ه/١٩٩٨م.
- \* أبو الحسن ، مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى ، صحيح مسلم ، الطبعة (بدون) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ، مصر : دار احياء الكتب العربية .
- \* النووى ، أبو زكريا يحيى بن شرف ، صحيح مسلم بشرح النووى ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار احياء النراث العربى .

- \* الاسنوى ، عبد الرحيم ، طبقات الشافعية ، الطبعة الأولى ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م .
- \* السبكى ، أبو النصر عبد الوهاب ابن تقى الدين ، طبقات الشافعية الكبرى ، الطبعة الثانية ، بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع .
- \* ابن سعد ، محمد بن سعد بن منيع الهاشمى البصرى ، الطبقات الكبرى (طبقات ابن سعد) ، الطبعة الأولى ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٠ه/١٩٩٠م .
- الشيرازى ، أبو إسحـاق إبراهيم بن على الفيروز آبادى ، طبقات
   الفقهاء ، الطبعة (بدون) ، المكتبة العربية .
- \* الداوودى ، محمد بن على بن أحمد ، طبقات المفسرين ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الكتب العلمية .
- \* السيوطى ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ، طبقات المفسرين ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الكتب العلمية .
- \* الـذهبى ، محمد بن أحمد بن عثمان ، العبر فى خبر من عبر ، الطبعة الأولى ، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيـونى زغلول ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤٠٥ه/١٩٨٥م .
- \* البلادى ، عاتق غيث ، على طريق الهجرة ، (رحلات في قلب الحجاز) ، الطبعة (بدون) ، دار مكة للنشر والتوزيع .
- \* العينى ، أبو محمد محمود بن أحمد ، عمدة القارى شرح صحيح البخارى ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
- \* أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى ، عون المعبود شرح سنن أبى داود ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٠هـ/١٩٩٠م .
- \* البيضاوى ، عبد الله بن عمر ، الغاية القصوى فى دراية الفتوى ، الطبعة (بدون) ، دراسة وتحقيق على محيى الدين على القره داغى ، السعودية دار الاصلاح للطباعة والنشر والتوزيع .

- \* ابن الجزرى ، أبو الخير محمد بن محمد ، غاية النهاية في طبقات القراء ، الطبعة الثانية ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٩٨٠هـ/١٩٨٠م .
- \* أبو عبيد ، القاسم بن سلام الهروى ، غريب الحديث ، الطبعة الأولى ، الهند : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ١٣٨٥ه .
- \* ابن حجر ، أحمد بن على العسقلانى ، فتح البارى بشرح صحيح البخارى ، الطبعة الثالثة ، تحقيق محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقى وقصى محب الدين الخطيب ، القاهرة : المكتبة السلفية ١٤٠٧ه .
- \* الرافعي ، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد ، فتح العزيز شرح الوجيز (مع المجموع شرح المهذب) ، الطبعة (بدون) ، دار الفكر .
- \* الشوكاني ، محمد بن على بن محمد ، فتح القدير ، الطبعة (بدون) ، بيروت : محفوظ العلى .
- \* الجمل ، سليمان بن عمر الشافعى ، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ، الطبعة (بدون) ، القاهرة : مطبعة حجازى .
- \* الـديلمى ، أبو شجاع شيرويه ابن شهـر دار ، الفردوس بمأثور الخطاب (مسند الديلمى) ، الطبعة الأولى ، تحقيق السعيد بن بسيونى ، بيروت دار الكتب العلمية ١٤٠٦ه .
- \* الاسفرائيني ، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ، الفرق بين الفرق ، الفرق بين الفرق ، الطبعة (بدون) ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، بيروت : المكتبة العصرية ١٤١١هـ/١٩٩٠م .
- \* الفارابي ، محمد ياسين بن عيسى الأندلسى المكى ، الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية على الفوائد البهية ، الطبعة الثانية ، القاهرة : مطابع حجازى .
- \* المناوى ، محمد عبد الرؤوف ، فيض القدير شرح الجامع الصغير ، الطبعة الأولى ، صححه أحمد عبد السلام ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٥ه/١٩٩٤م .

- \* الفيروز آبادى ، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، الطبعة الشانية ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، بيروت : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠٧ه/١٩٨٨م .
- \* ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمرى القرطبى ، كتاب الكافى فى فقه أهل المدينة المالكي ، الطبعة الأولى ، تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتانى ، الرياض : مكتبة الرياض الحديثة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م .
- \* ابن الأثير ، أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ، الكامل في التاريخ ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار صادر .
- \* الأفغاني ، عبد الحكيم ، كشف الحقائق شرح كنز الدقائق ، الطبعة الأولى ، مصر : المطبعة الأدبية ١٣١٨ه .
- \* العجلونى ، الشيخ اسماعيل بن محمد الجراحى ، كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، الطبعة الثانية ، بيروت : دار احياء التراث العربى ١٣٥١ه .
- \* البهوتى ، منصور بن يونس بن ادريس ، كشاف القناع عن متن الاقناع ، الطبعة (بدون) ، بيروت : عالم الكتب .
- \* علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى ، كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال ، الطبعة الخامسة ، ضبطه بكرى حيانى ، صححه صفوة السقا ، بيروت : مؤسسة الرسالة .
- ابن منظور ، أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقى ، لسان العرب ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار صادر .
- \* ابن حجر ، أحمد بن على العسقلاني ، لسان الميزان ، الطبعة الثانية بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ١٩٧١ه/١٩٩٠م .
- \* ابن الأثير ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى ، اللباب في تهذيب الأنساب ، الطبعة (بدون) ، القاهرة : مكتبة القدسى .

- \* السرخسى ، أبو بكر محمد بن سهل السرخسى ، المبسوط ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٤ه/١٩٩٣م .
- \* النووى ، أبو زكريا محيى الدين بن شرف ، المجموع شرح المهذب الطبعة (بدون) ، دار الفكر .
- \* ابن تيمية ، شيخ الاسلام أحمد ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، الطبعة (بدون) ، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى النجدى الحنبلى ، الرياض : دار عالم الكتب .
- \* مجد الدين أبى البركات ، المحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد ابن حنبل ، الطبعة (بدون) ، مطبعة السنة المحمدية .
- \* ابن حزم ، أبو محمد على أحمد بن سعيد الأندلسى ، المحلى بالآثار الطبعة (بدون) ، تحقيق د. عبد الغفار سليمان البندارى ، بيروت : دار الكتب العلمية .
- \* أبو الفداء ، الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ، المختصر في أخبار البشر ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار المعرفة .
- \* المزنى ، أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى ، مختصر المزنى على الأم (مع الأم) ، الطبعة الأولى ، تخريج وتعليق محمد مطرجى ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٣ه/١٩٩٣م -
- \* أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى ، المختصر النافع في فقه الإمامية ، الطبعة الثانية ، بغداد : المكتبة الأهلية .
- \* د. عبد الكريم زيدان ، المدخل لدراسة الشريعة ، الطبعة الحادية عشر ، بيروت : مؤسسة الرسالة ١٤١٠ه/١٩٨٩م .
- \* الإمام مالك بن أنس ، المدونة الكبرى ، الطبعة الأولى ، مصر : دار صادر .
- \* اليافعى ، أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على ، مرآة الجنان وعبر اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان ، الطبعة الثانية ، بيروت : مؤسسة الأعلمي ١٣٩٠ه/١٩٧٠م .

- \* الحاكم ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى ، المستدك على الصحيحين ، الطبعة الأولى ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١١هـ/١٩٩٠م .
- \* ابن حنبل ، مسند الامام أحمد بن حنبل ، الطبعة (بدون) ، مكة المكرمة : دار الباز للنشر والتوزيع ، عباس أحمد الباز .
- \* الشافعي ، محمد بن ادريس ، مسند الامام الشافعي (مع الأم) ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٣هـ/١٩٩٣م .
- \* أبو بكر ، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، المصنف ، الطبعة الثانية عقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، بيروت : المكتب الاسلامي ١٤٠٣ه/ ١٩٨٣م.
- \* ابن أبى شيبة ، عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى العبسى ، الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار ، الطبعة (بدون) ، تحقيق عامر العمرى الأعظمى .
- \* الخطابى ، أبى سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم ، معالم السنن (مع محتصر سنن أبى داود للمنذرى) ، الطبعة (بدون) ، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقى ، بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر .
- \* محمد محمد حسن شراب ، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ، الطبعة الأولى ، دمشق : دار القلم ١٤١١ه/١٩٩١م .
- \* الحموى ، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى ، معجم الأدباع الطبعة الأولى ، بيروت : دار إحياء الكتب العلمية ١٤١١ه/١٩٩١م .
- \* الحموى ، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ، معجم البلدان ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار صادر ١٤٠٤ه/١٩٨٩م .
- \* د. محمد رواس قلعه جي ، ود. حامد صادق قنيبي ، معجم لغة الفقهاء ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار النفائس ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م .
- \* بكر بن عبد الله أبو زيد ، معجم المناهى اللفظية ، الطبعة الأولى ، السعودية : دار ابن الجوزى ١٤١٠ه/١٩٨٩م .

- \* كحالة ، عمر رضا ، معجم المؤلفين ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار إحياء التراث العربي .
- \* ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن على العسقلانى ، معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ، الطبعة الوحيدة الكاملة ، تحقيق جاسم الفهيد الدوسرى ، بيروت : دار البشاير الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ١٤١٠هـ/١٩٩٠م .
- \* ابن قدامة ، أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى ، المغنى ، ١٥ جزء ، الطبعة الأولى ، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركى ، ود. عبد الفتاح محمد الحلوى ، مصر : هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان ١٤٠٨ه/١٩٨٩م .
- \* ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبى ، المقدمات الممهدات الطبعة الأولى ، تحقيق د. محمد حجى ، بيروت : دار الغرب الاسلامى ١٤٠٨ه/١٨٨م .
- \* الشهرستاني، الملل والنحل ، الطبعة الأولى ، تقديم واعداد : دعبد اللطيف محمد العبد ، مصر : مكتبة الانجلو المصرية ١٩٧٧م .
- \* ابن الجوزى ، أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، الطبعة الأولى ، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ، ومصطفى عبد القادر عطا ، راجعه وصححه : نعيم زرزور ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٢ه/١٩٩٩م .
- \* الباجى ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث المنتقى شرح موطأ الامام مالك ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتاب العربى ١٣٣١ه .
- \* البدخشى ، محمد بن الحسن ، منهاج العقول شرح منهاج الوصول (شرح البدخشى) ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤٠٥ه/١٩٨٤م .

- \* الشيرازى ، أبى اسحاق ابراهيم بن على ، المهذب فى فقه الامام الشافعى ، الطبعة الأولى ، تحقيق : د. محمد الزحيلى ، دمشق : دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت : الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت . الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع . ١٤١٢هـ/١٩٩٢م .
- \* الشنقيطى ، أحمد بن أحمد المختار الجكنى ، مواهب الجليل من أدلة خليل ، الطبعة (بدون) ، قطر : ادارة احياء التراث الاسلامى بقطر ، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م .
- \* الحطاب ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ١٣٩٨ه/ ١٩٧٨م .
- \* ابن الجوزى ، أبو الفرج عبد الرحمن بن على ، الموضوعات ، الطبعة الأولى ، خرج آياته وأحاديثه توفيق حمدان ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٥هـ/١٩٩٥م .
- \* الامام مالك بن أنس ، الموطأ ، الطبعة (بدون) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ، القاهرة : دار احياء الكتب العربية .
- \* الذهبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ، ميزان الإعتدال في نقد الرجال ، الطبعة الأولى ، تحقيق على محمد البجاوى ، بيروت : دار إحياء الكتب العربية .
- \* أبو القاسم هبة الله بن سلامة أبى النصر ، الناسخ والمنسوخ (بهامش أسباب النزول للواحدى) ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار المعرفة .
- \* الأتابكي ، أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، الطبعة الأولى ، مطبعة دار الكتب المصرية .
- \* ابن حجر ، أحمد بن على ، <u>نزهة النظر</u> ، الطبعة (بدون) ، المدينة المنورة : مكتبة طيبة .

- \* د. مصطفى زيد ، النسخ فى القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية ، الطبعة الثالثة ، المنصورة : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠٨ه/١٩٨٧م .
- \* ابن الجزرى ، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقى ، النشر في القراءات العشر ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الفكر .
- \* الزيلعى ، أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفى ، نصب الراية لأحاديث الهداية ، الطبعة الثانية ، المكتبة الاسلامية .
- \* الماوردى ، أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ، النكت والعيون تفسير الماوردى ، الطبعة ، مراجعة وتعليق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، بيروت : دار الكتب العلمية .
- " النويرى ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ، نهاية الأرب في فنون الأدب ، الطبعة (بدون) ، مصر : دار الكتب .
- \* الاسنوى ، جمال الدين عبد الرحيم ، نهاية السول شرح منهاج الوصول ، (مع شرح البدخشى) ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤٠٥ه/١٩٨٤م .
- \* ابن الأثير ، أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد الجزرى ، النهاية في غريب الحديث والأثر ، الطبعة (بدون) ، تحقيق طاهر أحمد الزاوى ، ومحمود محمد الطناحى ، بيروت : المكتبة العلمية .
- \* الطوسى ، أبو جعفر محمد بن الحسن بن على ، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتاب العربى ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م.
- \* الشوكاني ، محمد بن على بن محمد ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار الجيل ١٩٧٣م.
- \* المرغيناني ، أبو الحسين على بن أبى بكر بن عبد الجليل الرشداني ، الهداية شرح بداية المبتدى ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتب العلمية ١٤١٠هـ/١٩٩٠م .

\* الغزالى ، أبى حامد محمد بن محمد ، الوجيز فى فقه مذهب الامام الشافعى ، الطبعة (بدون) ، بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر ١٣٩٩ه/ ١٩٧٩م .

\* د. محمد بن محمد أبو شهبة ، الوسيط ، الطبعة الأولى ، جدة : عالم المعرفة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م .

\* ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر وفيات وأنباء أبناء الزمان ، الطبعة ، حققه د. احسان عباس ، بيروت : دار الثقافة .

#### الرسائل الجامعية المستفاد منها في البحث:

\* كتاب الزكاة من الحاوى الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردى ، دراسة وتحقيق الدكتور ياسين الخطيب .

\* كتاب الحج من الحاوى الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي ، دراسة وتحقيق الدكتور غازي طه خصيفان .

\* كتاب العدد من الحاوى الكبير للإمام أبي الحسن على بن محمد الماوردى ، دراسة وتحقيق الدكتورة وفاء معتوق فراش .

# فهرس موضوعات البحث

| الصفحة |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 1      | اهداء                                             |
| ۲      | شكر وتقديرشكر وتقدير                              |
| ٣      | أسباب اختيار الموضوع                              |
| ٥      | القدمة                                            |
|        | الفصل الأول: حياة الإمام الماوردى:                |
| 17     | المبحث الأول: اسمه وكنيته ولقبه                   |
| 14     | المبحث الثاني : مولده ونشأته                      |
| 15     | المبحث الثالث: عصره                               |
| 10     | المبحث الرابع : شيوخه                             |
| 14     | المبحث الخامس: تلاميذه                            |
| ۲.     | المبحث السادس: مكانته العلمية وأخلاقه             |
| 24     | المبحث السابع : مصنفاته                           |
| 77     | المبحث الثامن : وفاته                             |
|        | الفصل الثانى : كتاب المؤلف :                      |
| **     | المبحث الأول : التعريف بكتاب الحاوى               |
| 44     | المبحث الثاني : نسبة الحاوى إلى مؤلفه الماوردي    |
| •      | المبحث الثالث : منهج الإمام الماوردى في شرح مختصر |
| ٣٠     | المزنياللذني المراقب                              |
|        | المبحث الرابع : بعض ما يؤخذ على الإمام الماوردي   |
|        | الفصل الثالث: منهج التحقيق ونسخ المخطوط:          |
| ٣٢     | المبحث الأول: منهجى في التحقيق                    |
| ٣٦     | المبحث الثاني : النسخ التي اعتمدتها في التحقيق    |
| ٤٦     | غاذج من نسخ المخطوط                               |

#### الصفحة

### قسم التحقيق

# كتاب الصيام

| ٥٨            | ىعنى الصيام لغة                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| ٥٩            | معنى الصيام شرعا                              |
| ٦٠            | نصل : أدلة وجوب الصوم من الكتاب والسنة        |
| ٢٢            | فصل: وقت فرض الصيام                           |
| 77            | نصل : حكم قول جاء رمضان وذهب رمضان            |
| 79            | اسم رمضان في الجاهلية                         |
|               | فصل : اختلاف الناس في شهر رمضان هل كان ابتداء |
| ٧٠            | فرض الصيام؟                                   |
| ٧٣            | مسألة : حكم تبييت النية في الصوم الواجب       |
| ٧٧            | فصل : وقت النية ومحلها                        |
| ۸٥            | فصل : تعيين النية                             |
| ٩٠            | فصل : وقت النية                               |
| 94            | فصل : تعليق نية الصوم بالمشيئة                |
| 94            | فصل : اذا اعتقد فطر يومه                      |
| 9 £           | مسألة : النية في صوم التطوع                   |
| 9 ٧           | فصل : نية صوم التطوع بعد الزوال               |
| 99            | فصل : ما يحسب من الثواب للصائم اذا نواه نهارا |
| 1             | مسألة : مايثبت به صوم رمضان                   |
| \• <u>.</u> \ | فصل : اختلاف المطالع                          |
| 1-9           | مسألة : صيام يوم الشك                         |
| 117           | مسألة: إذا رئى الهلال بعد طلوع شمس يوم الشك   |

## ( £vo )

| الصفحة |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 119    | سألة : قبول شهادة العدل في اثبات شهر رمضان         |
| 177    | صل : الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان              |
| 144    | سألة : لكل يوم نية                                 |
| ۱۲۸    | سألة : الصائم يصبح جنبا                            |
| ١٣٤    | سألة : اذا اشتبه على الصائم دخول الليل فأفطر       |
| ١٣٧    | صل : إن اشتبه عليه طلوع الفجر فأكل                 |
| ۱۳۸    | سألة : أذا طلع عليه الفجر وفي فيه طعام             |
| 149    | مسألة : ان طلع عليه الفجر وهو مجامع                |
| 12.    | فصل : اذا لبث على جماعه بعد طلوع الفجر             |
| 121    | فصل : اذا طلع عليه الفجر وهو مجامع ولم يعلم بطلوعه |
| 127    | مسألة : اذا كان بين أسنانه ما يجرى به الريق        |
| 188    | فصل : الصائم يبلع الريقفصل                         |
| 150    | مسألة : الصائم يقىء أو يذرعه القىء                 |
| 129    | مسألة : اذا أكره الصائم على الفطر                  |
| 101    | مسألة : اذا تبين له رمضان يوم الثلاثين من شعبان    |
| 104    | مسألة : اذا قال أنا غدا صائم فان كان في رمضان      |
| 105    | فصل : اذا شك ليلة الثلاثين من رمضان في دخول شوال   |
| 100    | مسألة : اذا صح عنده ان غدا من رمضان                |
| 701    | مسألة : وقت امساك الصائم                           |
| 109    | مسألة : الوطء في نهار رمضان                        |
| 174    | مسألة : من تلزمه كفارة الجماع من الزوجين           |
| 771    | فصل : مايعتبر في اخراج الكفارة                     |
| 14+    | فصل : تعدد الكفارات بعدد الوطء                     |
| 171    | فصل: تكرر الوطء في اليوم الواحد                    |

## ( 277 ).

| الصفحة |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| ۱۷۳    | صل : اذا وطيء زوجاته الأربع في يوم واحد              |
| 145    | صل : لو قدم المسافر مفطر ووطىء زوجته                 |
| 140    | يصل : اذا أكره الرجل على الوطء                       |
| 177    | صل : اذا كان الزوج مجنونا فوطىء زوجته منغير اكراه    |
|        | لصل : اذا وطيء في صدر النهار ثم سافر أو جن           |
| ۱۷۸    | اق مرض                                               |
| 179    | نصل : اذا زنا رجل بامرأة في نهار رمضان               |
| 14+    | مسألة : من أكل أو شرب أو جامع ناسيا                  |
|        | فصل : اذا أكل أو شرب ناسيا فظن بطلان صومه            |
| 148    | فجامع عامدا                                          |
| 140    | مسألة : كفارة الوطء في نهار رمضان                    |
| 144    | فصل : كيف يؤدى الكفارة                               |
| 19.    | مسألة : اذا وجد الرقبة بعد الشروع في الصوم           |
| 191    | مسألة : مايلزم من أكل عامدا في نهار رمضان            |
|        | فصل : القضاء والعقوبة التي تلزم من أكل أو شرب في     |
| 190    | نهار رمضان عامدا                                     |
| 197    | مسألة : من تلذذ بامرأته حتى أنزل                     |
|        | مسألة : مايلزم من أتى امرأته في دبرها أو تلوط أو أتى |
| 194    | بهيمة                                                |
| 191    | مايلزم من استمني بكفه أو حك ذكره لعارض               |
| 199    | مسألة : الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما         |
| 4.0    | مسألة : القبلة للصائم                                |
| 711    | فصل : القبلة لمن حركت شهوته وهو صائم                 |
| 714    | مسألة : من وطيء دون الفرج فأنزل                      |

## ( **£VV** ).

| الصفحة |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 317    | سألة : اذا تلذد بالنظر فأنزل                       |
| 717    | سألة : اذا أغمى على الصائم                         |
| ***    | سألة : مايلزم الصائمة اذا حاضت                     |
| 777    | سألة : تعجيل الفطر                                 |
| 770    | مايفطر عليه الصائم                                 |
| 770    | فصل: تأخير السحور                                  |
| 777    | مسألة : السفر الذي يبيح للصائم الفطر               |
| 74.    | مسألة : الصوم في السفر                             |
| 777    | فصل: الصوم أو الفطر أولى في السفر؟                 |
| 740    | مسألة : اذا نوى بالصوم في رمضان غير رمضان          |
| 777    | مسألة : اذا قدم المسافر من سفره وكان مفطرا         |
| 747    | فصل : الحائض اذا طهرت                              |
| 749    | فصل : اذا قدم المسافر الى بلده ولم يكن قد أكل      |
| 751    | مسألة : اذا نوى المقيم الصوم ثم سافر بعد الفجر     |
| 755    | مسألة : من رأى الهلال وحده                         |
| 727    | مسألة : الشهادة المقبولة في هلال شوال              |
|        | مسألة : اذا شهد عدلان برؤية هلال شوال يوم الثلاثين |
| 757    | من رمضان                                           |
| 701    | مسألة : تأخير قضاء شهر رمضان                       |
| 704    | مسألة : من مات وعليه صيام                          |
| 77.    | فصل : اذا مات من عليه صيام قبل امكان القضاء أوبعده |
| 771    | مسألة : من قضى رمضان متفرقا أو متتابعا أجزاءه      |
| 470    | مسألة : صيام يوم الفطر ويوم النحر                  |
| 777    | فصل: صيام أيام التشريق                             |

## ( EVA )

| سألة : الافطار بكل ماوصل الى الجوف        |
|-------------------------------------------|
| صل : الحقنة للصائم                        |
| صل : من داوى جرحه ووصل الدواء الى جوفه    |
| صل : من جرح نفسه أو جرحه غيره باختياره أو |
| بلااختياره                                |
|                                           |
| سألة : اذا اشتبهت الشهور على أسير         |
| سألة : الكحل للصائم                       |
| صل : اغتسال الصائم                        |
| صل: الحجامة للصائم                        |
| سألة : مضغ العلك للصائم                   |
| مسألة : شروط وجوب الصوم من حيث الفاعل     |
| مسألة : اذا أسلم الكافر في أيام رمضان     |
| فصل : اذا بلغ الصبي في أيام من شهر رمضان  |
| فصل: المجنون اذا أفاق                     |
| مسألة : مايقول الصائم ان شتم              |
| مسألة : الشيخ الكبير العاجز عن الصيام     |
| مسألة: السواك في الصوم                    |
| فصل: السواك بالعود الرطب                  |
| باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه     |
| بال النهى عن الوصال                       |
| باب صیام یوم عرفة ویوم عاشوراء            |
| فصل : صوم يوم عاشوراء                     |
| فصل: صيام شهر الله المحرم                 |
|                                           |

## ( £V4 ).

| الصفحة       |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| ٣٣٢          | صل : صیام رجب                                  |
| 444          | صل : صوم شعبان                                 |
| 448          | صل : الأيام التي وردت السنة بصيامها            |
| 444          | صل : صيام ستة أيام من شوال                     |
| ٣٣٩          | صل: صيام يوم الاثنين والخميس                   |
| 451          | اب الأيام التي نهي عن صيامها                   |
| 450          | باب الجود والافضال                             |
|              |                                                |
|              | كتاب الاعتكاف                                  |
| ٣٤٨          | معنى الاعتكاف لغة                              |
| 454          | معنى الاعتكاف فى الشرع                         |
| 401          | مسألة : اعتكاف ليلة القدر                      |
| 400          | فصل : ليلة القدر في العشر الأواخر              |
| 771          | مسألة : المساجد التي يصح فيها الاعتكاف         |
| 474          | فصل : المكان الذي يصح للمرأة أن تعتكف فيه      |
| 475          | فصل : مايدل عليه حديث عائشة                    |
| ۲۲۳          | مسألة : حكم النية والصوم في الاعتكاف           |
|              | مسألة : وقت الدخول والخروج في اعتكاف العشر     |
| <b>777</b>   | الأواخر                                        |
| 475          | مسألة : لابأس بالشرط في الاعتكاف               |
| <b>" V A</b> | مسألة : الاعتكاف بدون تحديد لعدد أيام          |
| rv9          | مسألة : الاعتكاف في الجوامع أولى من المساجد    |
| ۳۸۱          | فصل : اذا نذر أن يعتكف في مسجد بعينه           |
| <b>"</b> ለፕ  | مسألة : خروج المعتكف للبول والغائط ومالابد منه |

#### الصفحة مسألة : اذا دخل المعتكف منزله وأكل فيه وسأل عن 474 فصل : خروج المعتكف الى منزله للأكل .... **TAE** فصل : خروج المعتكف الى منزله ليشرب ..... 440 مسألة : بيع المعتكف وشرائه ..... 477 **717** فصل : مجالسته العلماء ومذاكرتهم .... فصل : محادثة المعتكف زواره ..... **WAA** فصل : اذا شرب المعتكف نبيذا فسكر .... 474 فصل : اذا ارتد المعتكف ..... 491 فصل : اذا جن المعتكف ..... 494 مسألة : عيادة المريض وحضور الجنازة للمعتكف ..... 494 492 مسألة : صعود المؤذن المنارة وهو معتكف ..... 490 مسألة : الأذان بالصلاة للولاة ..... مسألة : خروج المعتكف للشهادة ..... 494 291 مسألة : اذا مرض المعتكف وخرج ..... 22+ فصل : اذا أخرجه السلطان من اعتكافه .... مسألة : اذا خرج المعتكف لغير حاجة .... 2.1 مسألة : اذا نذر اعتكاف بصوم فأفطر .... 2.4 مسألة : مباشرة المعتكف للفرج ناسيا أو عامدا .... 2.4 2.0 فصل : مباشرة المعتكف فيما دون الفرج .... ٤٠٨ مسألة : اذا نذر على نفسه اعتكاف شهر .... 21. فصل : اذا نذر أن يعتكف شهرا بالنهار .... فصل : اذا نذر اعتكاف شهر بعينه فذهب الشهر وهو ٤11

## ( ٤٨١ ).

| الصفحة |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| ٤١١    | سألة : اذا نوى اعتكاف يوم فدخل فيه نصف النهار        |
| ٤١٣    | سألة : اذا نوى اعتكاف يومين                          |
| ٤١٤    | سألة : حكم اعتكاف ليلة                               |
| 217    | سألة : اذا نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان                |
| ٤١٨    | سألة : لبس المعتكف وأكله وتطيبه                      |
| ٤١٩    | سألة : اذا وجبت العدة على المرأة وهي معتكفة          |
| 173    | يصل : اذا حاضت المرأة أو استحاضت وهي معتكفة          |
| 277    | سألة : وضع المائدة في المسجد وغسل اليدين في الطشت    |
| 277    | مسألة : اذا عقد المعتكف النكاح له أو لغيره           |
|        | مسألة : العبد والمسافر والمرأة يعتكفون حيث شاءوا من  |
| 274    | المساجد                                              |
|        | فصل : اذا نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فخرج لحاجة      |
| 274    | الانسان ودخل مسجدا آخر في طريقه                      |
| 272    | فصل : اذا نذر أن يعتكف اذا كلم فلان                  |
| 273    | فصل : اذا أحرم المعتكف بالحج                         |
|        | فصل : ليس للعبد ولاللمدبر ولاأم الولد الاعتكاف الا   |
| 240    | باذن سيدهم                                           |
|        | فصل : اذا أذن السيد للعبد والمدبر وأم الولد في النذر |
| ٤٢٦    | فنذروا الاعتكاف                                      |
| 277    | فصل : المكاتب له أن يعتكف بغير اذن سيده              |
| ٤٢٨    | فهرس الآيات القرآنية الكريمة                         |
| ٤٣١    | قهرس الأحاديث النبوية الشريفة                        |
| 221    | فهرس الآثارفهرس الآثار                               |
| ٤٤٣    | فه سر الأعلام                                        |

## ( £AY ).

| الصفحة |                                    |               |
|--------|------------------------------------|---------------|
| ٤٥٠    | الشواهد الشعرية                    | <u>پ</u> هر س |
| 201    | الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية | نهر س         |
| १०१    | الأماكن والبلدان                   | نهر س         |
| ٤٥٥    | المصادر                            | فهرس          |
| ٤٧٣    | الم ضوعات                          |               |